دكتور الطاه أحمد مكي

فالادن والمنازع والعلسفة

لطبعة الثالثة









## در اسرات أثر لسرت في الأدب والتاريخ والفلسفة

حرر بعضها ، وترجم البعض الآخر

دكتور الطاهراُ ممرمكى أستاذ الأدب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

> الطبعة الثالثة ١٩٨٧



- الطبعة الأولى:
   جمادى الآخرة ١٤٠٠ هـ
   مايو ١٩٨٠ م
  - الطبعة الثانية:
     صفر ١٤٠٤ هـ
     ديسمبر ١٩٨٣ م
- الطبعة الثالثة:
   جمادى الأولى ١٤٠٧ هـ
   يناير ١٩٨٧ م

الناشر: دار المارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

### الإهتداء

إلى طالباتى وطلابى فى كلية دار العلوم ، وإليهم فى قسمى اللغة العربية فى كليتى الآداب والتربية فى جامعة الزقازيق ،

إلى الذين تخرجوا منهم ومن لايزالون على الطريق ، وإلى أهلى ورفاق وأصدقائي وزملائي ...

عرفانًا باقيًا بما غمرونى من مشاعرهم الدافئة ، وعواطفهم الكريمة الصادقة ، إبان وحدتى مصابًا ، فكانوا العزاء والسلوى ، والأنيس والسمير ، والعضد والساعد ، ومع نبل مواساتهم اجتزت المحنة إلى بر السلامة والأمان .

إليهم جميعًا ... شاكرًا ومقدرًا وممنونًا



#### کلمة :

يضم هذا الكتاب مجموعة متفرقة من الدراسات ، ولكنها تتلاق في موضوعها ، فهى تدور حول الأندلس ، حضارته وأدبه وفكره وتاريخه ، بعضها حرره المؤلف ، والبعض الآخر ، وهو الأقل ، ترجمه لعدد من كبار المستشرقين الإسبان ، وهم شركاؤنا في مملم التراث ، ويكتبون – في جملتهم – بروح موضوعي حين يعرضون له ، قدر ما تسميح المم طروفهم .

بعض الدراسات التي قمت بها نشر في عدد من المجلات المتخصصة ، في مصر أو في بقية العالم العربي ، وآثرت جمعها في كتابً لأن المجلات بحكم طبيعتها ، ونتيجة ما انتهى إليه العالم العربي من فرقة محزنة ، وقطيعة مدمرة ، إذا بلغت قطرًا منه لا تبلغ الآخر ، وينتهى وجودها بعد صدورها بأيام ، ولكن الكتاب أفضل قدرًا ، فهو ينتظر الراغب لسنوات ، ومن يطلبه يجده ، وإذا نفد يعاد طبعه ، ورغم كل المصائب لاتزال العلاقة بين الشعوب العربية بعامة ، وبين المثقفين منهم بخاصة ، تسير في طريقها نحو الوحدة ولا صلة لما تبالسياسات الرسمية ، وهي قصيرة النظر ، وتقوم على الأنانية المفرطة ، إنهم يتلاقون ويتفاهمون ، يحاورون ويتناقشون ، يتفقون ويختلفون ، ولكنهم في نهاية المطاف أبناء أمة واحدة ، وأخوة متحابون ، رغم كل الضواغط الظاهرة والحفية ، لأن الغاية واحدة والمدف مشترك ، وإن اختلفت الوسائل وتباينت وجهات النظر .

قد تختلف المناهج فى دراسة عنها فى أخرى ، تبعًا لاختلاف اللحظة ، وتباين النظرة ، وقد يعرض للفكرة الواحدة ، مجملة أو مفصلة ، كاتبان أو أكثر ، وقد ترد فى دراستين ، فيصبح معنا أكثر من وجهة نظر ، فى انتظار من يرجح بإحداهما ، أو يضيف إليها جديدًا ، فى ضوء ما يجد كل يوم ، من مخطوطات لم تنشر من قبل ، ووثائق اكتشفت حديثا ، وقد تتكامل الدراسات فها بينها ، فتمس إحداهما جانبًا من الموضوع ، وتمس الثانية

جانبًا آخر ، وبالجملة فإن هذه الدراسات تقدم فى مجموعها صورة متكاملة لبعض جوانب الجياة الفكرية في إسبانيا ، أيام كانت تتحدث العربية وتدين بالإسلام .

أما المستشرقون الذين اخترت لهم بعض دراساتهم فأربعة :

خوليان ريبيرا: Julian Ribera (١٩٣٤ – ١٩٣٤)، وكان أمة وحده في عالم الأندلسيات، لم يكن بجرد مستشرق فحسب، وإنما كان باحثًا عظيما، ومؤرخًا قديرا للثقافة الإسلامية، ومفكرًا أصيلا، وأستاذًا بكل ما تحمل الكلمة من جلال، رغم الظروف القاسية التي عمل فيها، فجل مصادر الأندلس على أيامه كانت مخطوطة، والمطبوع منها أسوأ من المخطوط، وقليل جدًا منها كان يبلغ إسبانيا. وقد اخترت له دراستين، أولاهما دراسة موازنة بين كتابى: تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية، وكتاب أخبار مجموعة لمؤلف مجهول، وفيها يقدم المثل واضحًا للباحث المقتدر في تجليل النصوص واستنطاقها، والوصول إلى هوية المؤلف المجهول، ملامحه وصفاته وأصوله ومعتقده وموطنه، وإن جهلنا اسمه، ولا أهمية لهذا في تقويم محتوى الكتاب. وكانت دراسته الثانية عن « الأصول العربية لفلسفة رايموند لوليو» وهي الأولى فيا أعلم، وحسبك به رائدًا في هذا المجال.

وأما الثانى فهو ميجيل أسين بلاثيوس وقف حياته على دراسة الفلسفة (١٩٤٣)، وهو تلميذ خوليان ربيرا، ومنه تسلم الراية، ووقف حياته على دراسة الفلسفة الإسلامية بعامة، وفى الأندلس بخاصة، وكان دوره فيها عظيا ورائعًا: ترجم روائعها إلى الإسبانية، ونشر عددًا من مخطوطاتها المجهولة، وتتبع روافد العطاء والأخذ بينها وبين الفلسفة الأوروبية، ولا يدانيه فى عمق تمكنه منها أحد من المستشرقين. غير أننا بجب أن نضع فى الاعتبار دائمًا أنه كان راهباً من رجال الكنيسة الكاثوليكية فى إسبانيا، وفى أظلم أيامها، يخضع نشاطه ودراساته وكل ما ينشر لرقابة الكنيسة مسبقًا، وموافقتها بدءًا، وهو عكم وضعه ملزم بخدمة أهدافها، كما يتلقاها من رؤسائه، ولا حرية له فى رفض مايطلب منه أو تركه أو انتقاده، ومن ثم فحين نجد بين تعابيره، وهو قليل، مالا ترتاح إليه نفوسنا دينيًا، أو علميًا، فلنعذره، فلغيرنا كان يكتب، وربما من أجل هذا القليل سمحوا له

بالنشر، والجليل الذي أبدعه في هذا المجال يشفع له، ويجعله دائمًا موضع الإحترام والتقدير منا. وقد اخترت له دراسة قيمة عن زاهد ألمرية و أبو العباس بن العريف وكتابه محاسن المجالس، وهو صوفي مجهول بيننا، رغم أن كتابه سبق أن طبع في القاهرة منذ خمسة وثمانين عاما، وقام بلاثيوس نفسه بطبع الكتاب بالعربية، وترجمه إلى اللغة الإسبانية في مدريد عام ١٩٣١م. وهو لا يقف عند الزاهد وحده، وإنما يلتى بعض المنوء على الحياة الثقافية في مدينة ألمرية، وازدهرت حينًا وتنوعت، ولو أن التاريخ جار عليها، فلم يعطها من العناية ما أعطى قرطبة أو إشبيلية أو غرناطة أو حتى طلبطلة. وكانت الدراسة الثالثة للعالم الجليل أنخل جونثالث بالنثيا Angel Gonzalez وكانت الدراسة الثالثة للعالم الجليل أخل جونثالث بالنثيا عن الأدب الأندلسي، وكانت المهمة عن المستعربين في طليطلة، في القرنين الثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر والثالث عشر والخديين، ودراسات أخرى كثيرة، تتميز بالدقة والعمق، والأصالة والموضوعية، واخترت له دراسة عن والشعر العربي وتأثيره في الشعر الأوربي ، وهو بحث مركز، ومنهم ومستنير، ويفتح أمام الراغب في هذا المجال احتالات كثيرة، ويضيء له، في وملهم ومستنير، ويفتح أمام الراغب في هذا المجال احتالات كثيرة، ويضيء له، في طريقه ، جوانب عديدة.

ولكى تكون صورة الحياة الفكرية فى مدينة ألمرية واضحة لدينا ، بعض الشىء على الأقل ، اخترت دراسة عن شاعرها ابن خاتمة ، للمستشرقة الإسبانية الفاضلة الدكتورة سوليداد خيبرت Soledad Gibert ، وهى أستاذة الأدب العربى فى كلية الآداب بحامعة مدريد المركزية ، وفيها تخرجت ، ومنها حصلت على الدكتوراه ، ثم عملت حتى أعوام قليلة خلت أستاذة بكلية الآداب فى جامعة برشلونه ، وتخصصت فى دراسة الحياة الفكرية والأدبية فى مدينة ألمرية ، ووقفت جهدها على تتبع النشاطات الثقافية المختلفة فى هذا الثغر الأندلسي الهام ، خلال القرون الثلاثة الأخيرة من حياة الإسلام الإسباني . وقد حققت ديوان ابن خاتمة ، وترجمته إلى اللغة الإسبانية ، وقدمت للترجمة بدراسة ممتازة عنه ، وعربت هذه المقدمة لما تتسم به من عمق التناول ، ومنهجية البحث ، وأناة فى حل مشكلاته ، وصبر دءوب على تتبع قضاياه ، وصدق وإخلاص جديرين بكل تقدير

ولمجلال . ولها إلى جانب هذا أبحاث أخرى عن ابن خاتمة نفسه ، وعن غيره من العلماء الذين ارتبطوا به بسبب أو بآخر .

أما منهجى فى التعريب فعرضت له أكثر من مرة فيما نشرت من أعال أخرى ، وحسبى أن أشير هنا إلى أننى التزمت الأمانة فى النقل ، وحرصت على الأصل نصًا وروحًا ، ولم أتدخل معلقًا أو معقبًا إلا فى حالات قليلة حين تستدعى الضرورة العلمية هذا ، وجل هذه التعليقات جاءت فى الهامش تعريفًا بأعلام أوربية لا يعرف القارئ العربى المتوسط الثقافة عنها شيئًا ، ومها يكن فقد أشرت إلى ما أضفته فى كل الحالات صراحة ، أو وضعته بين معقوفتين .

وبعد ، فأدع هذه الدراسات تواجه القارئ بنفسها ، ليقول فيها رأيه ، وغاية أملى أن يرضى عنها ، وأن يحس معها أنه عرف جديدا ، وتعلم شيئًا ، وتذوق جالا ، ولم يضع وقته عبثًا .

وإن جاءت دون مايتمني فبحسبي أنني ما أبقيت من جهدي شيئًا . وعند الله المثوبة ، وبه التوفيق ، ومنه الهداية .

الطاهر أحمد مكى

٣٩ شارع المراغى – العجوزة

القاهرة الكبرى

۱۰ من ذی الحجة ۱۳۹۹ هـ
 ۳۱ من أكتوبر ۱۹۷۹ م

## الأندلس تاريخ اسم وتطوره

مع أول جهاعة من المسلمين وطئت أرض إسبانيا تهيأ التاريخ لمرحلة جديدة في سيره : العرب يفتحون أوربا . وفي جانب منها ، لا تيني وكاثوليكي ، يستقر الإسلام ، وتعلو كلمة الله ، وتصبح العربية لسانا ، وعلى بطحاء شبه الجزيرة تتعايش أجناس من البشر واللغات والعقائد ، وفي ظل الإسلام يتنفس الناس جميعًا جوًا سمحًا جميلا ، من اليسر والإخاء والمساواة ، لم يعد الملوك مردة جبارين ، متعتهم القهر ، ولعبتهم الإذلال ، ولم يعد المستضعفون في الأرض رقيقًا يصنع الرفاهية دون أن يشارك فيها ، ويذلل صعاب الحياة دون أن يأخذ بحظه منها . لقد أدار المجتمع مع الإسلام وبعون منه ظهره للأمس ، وما هو غير صالح من عاداته وتقاليده ونظمه ، ليواجه غدًا متفائلا ، أخف أثقالا ، وأطيب عيشا ، وكان من بين الجديد الذي جاء به الإسلام اسم لشبه الجزيرة لم تعرفه من قبل : عيشا ، وكان من بين الجديد الذي جاء به الإسلام اسم لشبه الجزيرة لم تعرفه من قبل :

كان الفاتحون المسلمون أول من أطلق اسم الأندلس على هذا الجانب من الأرض ، أما قبلهم فعرف اسمين مختلفين . أطلق عليه الإغريق لفظ إيبريا Iberia ، وكان يقصد به فى البدء منطقة ولبة Huelva (١) ثم أصبح يطلق على كل المنطقة الممتدة شرقًا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ، واتسع مدلولها حتى أصبحت تطلق على كل شبه

<sup>(</sup>۱) تطلق ولبة الآن على مقاطعة كبيرة تتاخم مقاطعتى أشبيلية وقادس من الشرق، والبرتغال من الغرب، وشهالها مقاطعة بطلبوس. ويمر فيها خر صغير Odiel ويصبان متقاربين فى خليج بطلبوس. ويمر فيها خر صغيرة ما أكبرها جزيرة شلطيش، وبين المصبين، على رأس يفصل بينهها، تقع ولبة الحالية. وهي ميناء كبير، ومركز هام لصيد الأسماك، وقاعدة المقاطعة التي تحمل اسمها، وهي موطن أسرة ابن حزم العالم الأندلسي العظيم، وخرجت من دار الإسلام نهائيًا عام ١٤٦٠ هـ ١٢٤٨ م، على يد فرناندو الثالث المعروف بالقديس.

الجزيرة (۱) ، ونجد اللفظ مستخدمًا لأبول مرة فى مؤلف الله ونلتقى باللفظ أيضًا وهو مؤرخ وجغرافى إغريقى عاش فى القرن السادس قبل الميلاد (۱) ، ونلتقى باللفظ أيضًا عند المؤرخ البونانى هيرودوت ، وعاش فى القرن الخامس قبل الميلاد ، ويأتى المؤرخ الإغريق بوليبيوس ، وكان فى شبه الجزيرة نفسها خلال الثلث الأنمير من القرن الثانى قبل الميلاد ، فيلقى على مفهوم اللفظ مزيدًا من الوضوح : « يطلق اسم إيبريا Iberia على الجزء الواقع على البحر الأبيض ، ابتداء من أعمدة هرقلوس ( مضيق جبل طارق الآن) ، أما الجزء الواقع على الأطلنطى فليس له اسم يعرف به ، لأنه اكتشف منذ قريب » . وجاء بعده المؤرخ استرابون ، وعاش فى نهاية القرن الأبول الميلادى ، فاستخدم اللفظ يريد به كل شبه الجزيرة . وقد ظل الكتاب الإنفريق يستخدمون هذا اللفظ ومشتقاته ، حتى أولئكم الذين كانوا يعيشون فى بيئات لابينية خالصة (١٠) .

وهى حقيقة لم يغفل عنها الجغرافيون العرب القدامى ، يقول أبوعبيد البكرى ، المتوفى عام ٤٨٧هـ=١٠٩٤م ، وهو أعظم جغرافى عرفه الأندلس ، فى كتابه : «المسالك والمالك » ، ويتميز بالدقة والوضوح والبعد عن الأساطير ووصلنا فى جانب منه وضاع الباقى (٥) : «يذكر أن اسمها فى القديم إبارية الهوا ، من وادى إبره » (١) . وجاء من بعده مواطنه الحميرى ، أبوعبدالله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ، المتوفى عام

Antonio Garcia Y Bellido: Vienticineo Estampas de la Espana Antigua, P. 208, Madrid, (7) 1967.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الأسبانية ، مادة Iberia

Antonio Garcia: Op. cit, P. 206 ss. (1)

<sup>(</sup>٥) وصلنا من كتاب أبي عبيد البكرى: والمسالك والمالك والجزء الحناص بأفريقيا ، وبدأ المستشرق الفرنسي كترسير ، المنول عام ١٨٥٧ م بترجمته إلى اللغة الفرنسية وأتم الترجمة أستاذه ومواطنه البارون دى ساسى ، المتوفى عام ١٨٣٨ م ، وستر الأصل العربي في سنة ١٩١١ ، والترجمة الفرنسية في سنة ١٩١٣ ، وعثر ليني بروفسال على الجانب المتصل باسبانيا ، وقد نشره الدكتور عبد الرحمن على الحجى أخيرا بعنوان : وجغرافية الأندلس وأوربا و ، عام ١٣٨٧ هـ = ١٩٦٨ م .

<sup>(</sup>٦) أبو عبيدة البكرى : المسالك والمالك ، ص ٥٨ ، طبعة عبد الرحمن حجى .

٨٦٦هـ - ١٤٦١م، فنقل عنه هذا النص دون زيادة، في كتابه: « الروض المعطار في خير الأقطار» (٧٠).

والاسم الثانى إسبانيا Ispania ، وأطلقه عليها الإغريق أيضا ، أو على الأقل أول ما نلتق به فى كتاباتهم ، ولو أن أصل الكلمة يجب أن نبحث عنه فى لغة قوم أقدم من اليونان . ويرى الكاتب بوتشارت Bochart فى كتابه والجغرافية المقلسة وصدر فى مدريد عام ١٧١٧م ، أن الاسم مشتق من الكلمة الفينيقية سبان Span بعنى بلاد الأرانب ، لأن شبه الجزيرة كان غنيا بهذا النوع من الحيوان . وإحدى العملات القديمة التى وصلتنا من عصر الإمبراطور أدريانو Adriano (٢٦ – ١٣٨٨م) تمثل إسبانيا فى شكل أم جالسة بين قدميها أرانب (٨) ، وهو تفسير يرفضه الباحثون المعاصرون دون أن يقدموا له بديلا . نعم ، هناك من يرى أن الكلمة ربما كانت من أصل سلتى ، وأن أصلها فى هذه اللغة هو نفس أصل الكلمة الألمانية Spann ، ومعناها الوادى أو المدخل أو فى هذه اللغة هو نفس أصل الكلمة الألمانية Spania ، وكان الكاتب اليونانى الإغريق شكلا ثانيا للكلمة هو Spania (١) ، وكان الكاتب اليونانى الاغريق شكلا ثانيا للكلمة هو Spania أول من استخدمها (١٠) . ويشير الجميرى أيضا إلى هذه الحقيقة فيقول : هاسم الأندلس فى اللغة اليونانية إشبانيا » (١١)

H وقد استخدم الرومان الكلمة اليونانية Spania بعد أن زادوا عليها حرف الله البدء فأصبحت Hispania وفي واحد من ثلاثة كتب افتتح بها تاريخ الأدب

<sup>(</sup>V) ص Y ، من طبعة القاهرق

Antonio Garcia: Op. cit., p. 214 ss.

<sup>(</sup>٨)

Antonio Ramos-Oliveira: Historia de Espana, tomo I, P. 261, México, 1952.

Dozy: Recherches, Epsana 2 edi., Vol. I, p. 310. . Epsana مادة مادة المعارف الإسبانية . مادة

<sup>(</sup>۱۱) الحمیری ، الروض المعطار . ص ۱ .

عثر على هذا الكتاب المستشرق الفرنسي لين برونسال ، وانتخب منه المادة الحاصة بالأندلس ، وترجمه إلى الفرنسية مع تعليقات ضافية وفهارس وافية ، ونشر القسم العرف بعوان : «صفة جريرة الأندلس ، مشخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأنطار » ، وصدر عن لجنة التأليف والنرجمة والنشر بالقاهرة عام ١٩٣٧ . ونما يذكر أن الكتاب وقع في يد المقريزي ، المؤرخ المصرى الشهير . فاختصره في محلد صغير.

اللاتينى ، أى فى اللحظة التى بدأت فيها اللاتينية تصبح لغة أدبية ومكتوبة ، نلتقى بهذا الاسم الذى سوف يحمله شبه الجزيرة بين العالم الغربى ، إلى أن يهبطها طارق بن زياد وجنده الفاتحون ، فى قصائد الشاعر اللاتينى أنيوس Ennius (٢٣٩ – ١٦٩ق. م) ، ولا نمضى غير قليل حتى نلتق باللفظ شائعًا فى كتابات كل المؤرخين والشعراء الرومانيين ، وترد كثيرًا فى قصائد الشاعر الرومانى تيتو ليفيو ، وعاش من عام ٥٩ قبل الميلاد إلى عام الميلادى . وإلى جانب هذا اللفظ استخدم الرومان شكلا آخر له على نحو قليل وهو Spania ، ومنه اشتقت كلمة إسبانيا Espana الحديثة .

أما هيسبيريا Hesperia وترد أحيانا فى بعض المصادر الإغريقية مرادًا بها شبه الجزيرة نفسها ، فلا يقف مفهومها عند شبه جزيرة إببيريا فحسب ، وإنما تعنى فى اللغة الشاعرية كل الأراضى التي تقع غربًا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط .

تلك هي أسماء شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامي ، وتبتى معنا كلمة الأندلس ومعها سوف تدخل التاريخ بعده .

**\*** \* \*

لم يعرف العرب قبل الفتح كلمة الأندلس ، وبتعبير ياقوت في معجم البلدان : « هي كلمة أعجمية لم تستعملها العرب في القديم ، وإنما عرفتها العرب في الإسلام » . وباستثناء الإشارات العارضة والنادرة الواردة في كتب الرحالة والمؤرخين والجغرافيين الأندلسيين ، فإن المصادر العربية القديمة لاتعرف أيضا كلمة «إسبانيا » ولا تتحدث عنها ، والمؤلفون العرب عدا قلة يقولون بلاد الأندلس . فن أين أخذ العرب هذا الاسم ؟

كان المستشرق الهولندى رينهارت دوزى ، المتوفى عام ١٨٨٣ ، أول من طرح المشكلة ، وحاول أن يجد لها تفسيرًا علميًا ، وهو التفسير نفسه الذى قبله سيبولد محرر مادة أندلس فى دائرة المعارف الإسلامية ، وتوسع فيه شيئًا . كلاهما يرى أن ، أندلس ، أخذت من لفظ Wandalucia ، وهى صيغة ربما أطلقت على إقليم باطقة الدى احتله الوندال على امتداد عشرين عامًا تقريبًا ، من ٢٠٩ م . ويشمل منطقة واسعة فى الجنوب الشرقى لشبه الجزيرة يخترقها نهر الوادى الكبير ، وربما أطلق أيضا على ثغر Traducta

الذى عبر منه الوندال فى طريقهم إلى أفريقيا ، ويظن أن موقعه حاليًا مدينة الجزيرة الخضراء Algeciras ، ويفهم من الروايات العربية أن موقعه نفس المكان الذى حط فيه أبو زرعة طريف رحاله مستطلعًا ، وهو المكان الذى حمل اسمه إلى الأبد ، فعرف باسم جزيرة طريف Tarifa (۱۲) ، غير أن تحديد المكان بالدقة : هل هو مدينة الجزيرة الحضراء ، أو جزيرة طريف ، أو الصخرة التى حملت اسم طارق ، مازال موضع خلاف شديد ، ولكنه خلاف لا تترتب عليه أية نتائج عملية ، لأن المواضع الثلاثة تكاد تكون متصلة .

ووفقاً لهذه النظرية فإن الفاتحين المسلمين من العرب والبربر أطلقوا اسم الإقليم أو المدينة التي هبطوا فيها لأول مرة على شبه الجزيرة كلها ، بل وعلى مادان لهم من ولايات فى جنوب فرنسا ، مثل سبمانية ونربون ، وهذا التدرج فى التسمية تدعمه رواية للحميرى يقول فيها : «إن شبه الجزيرة فى القديم كان يسمى ايبريا ، ثم سميت بعد ذلك باطقة ، ثم سميت إشبانيا ، اسم رجل ملكها فى القديم ، أو الإشبان الذين ملكوها فى الأول من الزمان ، ثم أطلق عليها الأندلس ، أخذاً من اسم الأندليش الذين سكنوها » (۱۳) . لكن الرواية العربية ، وهى متأخرة بالنسبة إلى الفتح ، وبإزاء تسمية غامضة تحاول أن تجد لها تفسيراً ، لا تقف عند التاريخ الخالص وحده ، وإنما تضرب فى بيداء الأسطورة على غير هدى ، والحق أن أكثر ما نجد ذلك فى كتب التاريخ ، وأقل ما نجده عند الجغرافيين . في سميت بالأندلس بن يافث ابن نوح أول من سكنها ، أو في سميت بالأندلس بن يافث مباشرة دون عبور بطوبال ، ولتصبح القصة أكثر ثقلا ، وتجد لها أنه الأندلس بن يافث مباشرة دون عبور بطوبال ، ولتصبح القصة أكثر ثقلا ، وتجد لها أخو الأندلس بن يافث ، عبر المضيق إلى أفريقيا ، ونزل بالعدوة المقابلة للأندلس ، وحط مكان نسب إليه ، وحملت المدينة التى نزلها اسمه ، فكانت مدينة رحاله فى مكان نسب إليه ، وحملت المدينة التى نزلها اسمه ، فكانت مدينة سبتة همان أدر وسبته هذا .

<sup>(</sup>١٢) دائرة المعارف الإسلامية - مادة أندلس.

<sup>(</sup>۱۳) الحميري : الروض المعطار . ص ٢ .

وتضطرب الأسطورة فتجعل من الأندلس اسمًا سابقًا لاسم إسبانيا ، وتجعل من هذا اسم ملك اجتاح شبه الجزيرة وملكها وعمرها ، هو : إشبان بن طيطش ، ولا يجد القاص معنى يفهمه لكلمة إشبانيا ، فيوشيها بشيء من التوابل تجعل من القصة شيئًا ذا نكهة ومذاق : ٩ وذكر بعضهم أن اسمه أصبهان ، لأن مولده كان بها ، وأنه استحال في لسان العجم فأصبح إشبان، (١٤) ، وهو استنتاج ذكى تدعمه قوانين اللغات، فالهاء حرف غير منطوق في اللاتينية والسين والشين والصاد متقاربة المخارِج ، ويحل أحدهما مكان الأخر ، ولما كانت اللاتينية ، والإسبانية تبعًا ، لاتعرف صوت الصاد ، فإنها تستعيض عنه عند نقل كلمة أجنبية إليها بأقرب الأصوات إليه مخرجا ، وهو الشين أو السين ، غير أن هذه الإشارة وإن اتسمت بالذكاء ، يقف التاريخ منها في الجانب المقابل ، ذلك أن المؤرخين العرب اعتمدوا في هذه القضية ، وتطورها قديم موغل في القدم ، على الرواية الشفهية وحدها ، يلتقطونها قصصًا من أفواه خيرة العامة ، أو حكايات من رجال الدين ، في بلد كان غداة الفتح متواضع الثقافة ، لايعرف التدوين كتابة في الورق ، أو حفرًا على الصخر ، إلا نادرًا ، فاختلطت عليهم الأمور ، ووقعوا في الخطأ حين أسرفوا على انفسهم في الاستنتاج . لأن كلمة أصبهان Saphan ، التي يشيرون إليها ، فينيقية الأصل ، ويظن فعلا أن كلمة إسبانيا مشتقة منها (١٥) ولكن لاصلة لها بكلمة « أصبهان » اسم المدينة الفارسية ، ولقد اختلط عليهم الأمر ، فمضوا مع القصة إلى نهايتها : الملك اسمه أصبهان ، لأنه ولد في هذه المدينة ، وباسمه سمى شبه الجزيرة لأنه ملكها ، واستحال في لغة العجم إلى إشبان . إن اسم إسبانيا أقدم بكثير من مجئ أصبهان إلى الحياة .

ويمضى المقرى في « نفح الطيب » ، نقلا عن ابن حيان في « المقتبس » : « ذكر رواة العجم أن الخضر عليه السلام وقف على إشبان المذكور ، وهو يحرث الأرض بفدن له أيام

<sup>(</sup>١٤) انظر:

<sup>●</sup> الحمیری : الروض المعطار ، ص۲.

أبو عبيد البكرى: المسالك والمالك، ص ۵۸.

<sup>●</sup> المُقرى، نفح الطيب، جـ١ ص ١٤٢، طبعة عيى الدين.

حراثته ، فقال له : يا إشبان ، إنك لذو شان ، وسوف يخطيك زمان ، ويعليك سلطان .. ، (١٦٠ ، ويمضى الحوار بينهما فى حديث مسجوع مصنوع أشبه بسجع الكهان . ثم دعا له الخضر بالخير ، وبشره بالملك . ولئن كان الخضر فى عالم الأساطير يتحدث بكل اللغات ، إلا أن الراوى لم يقل لنا هنا بأيها تحدّث إلى هذا الشيخ إشبان .

ومع إشبان هذا تستطيع أن تمضى لحظات ممتعة ، رفقة خيال خصيب ، فهو أحد الذين ملكوا الدنيا في الإعموا (والاحتراز من المقرى!)، استوت له الأندلس بأسرها ، ودانت له بكاملها ، واتخذ إشبيلية دار ملكه ، واستغلظ سلطانه فى الأرض ، وكثرت جموعه فعظم عتوه ، وغزا إيليا ، وهى بيت المقدس الشريف ، بعد سنتين من ملكه ، خرج إليها من إشبيلية فى السفن فغنمها وهدمها ، وقتل فيها من اليهود مائة ألف ، واسترق مائة ألف ، ونقل رخام إيليا وآلاتها إلى الأندلس .

لقد أورد المقرى فى الجزء الأول من تاريخه فيضًا من هذه الروايات وليست كلها صنعة قاص ، وإنما فيها تاريخ حقيقى كثير ، مضطرب نعم ، ومتداخل دون شك ، ولكنه مادة خصبة وأساسية لفترة تفتقد المؤرخ والتاريخ .

ويحتاط ابن حيان المؤرخ الأندلسي الجليل لنفسه ، فذكر أنه ينقلها عن رواة العجم ، وكانوا يتداولونها شفاها ، وهذا التداول الشفوى هو مصدر الخلط والاضطراب ، وحين كانت تصطدم مع موازينه في الرواية ، ومنهجه في التمحيص ، ويراها سبيله الوحيد لمعرفة شيء عن تاريخ الأندلس القديم ، يوردها ويعتذر لنفسه ، والحق أن هذه الأساطير لاتختص بها المؤلفات العربية وحدها ، وإن أوهم بعض المستشرقين بذلك ، إذ نلتتي بها ، كثيرة وتثير الضحك ، في المؤلفات الإسبانية المسيحية التي كتبت في اللغة اللاتينية ، أو في اللغة القشتالية القديمة ، فنجدها في : « مدونة تاريخ إسبانيا العام ، ، والتي أمر الفونسو العاشر ، الملقب بالحكيم ، بكتابتها ، تأليفًا في جانب منها ، ونقلا عن العربية في جوانب أخرى ، في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ، ونجدها في مؤلفات رودو يجو خمينث

<sup>(</sup>١٦) المقرى ، نفح الطيب ، جـ ١ ص ١٣٤ .

مطران طليطلة ، وعاش فى النصف الأول من القرن الثالث عشر أيضًا . وفى مؤلفات أخرى كتبت فى هذا القرن أو بعده ، وتعكس قصة غزو بيت المقدس وقتل اليهود وأسرهم طابع الصراع العنيف الذى كان قائمًا بين اليهود والكاثوليك فى الأندلس ، قبل مجئ المسلمين ، وخلال حكمهم ، وبعد دولة المسلمين هناك .

\* \* \*

ومها يكن من أمر فقد انتشر اسم الأندلس سريعًا بعد الفتح الإسلامي ، وشاع استخدامه في كتب التاريخ والجغرافية والرحلات والوثائق ، ومحا من المدوّنات وذواكر الناس كلمة إسبانيا تمامًا ، وحين كانت دولة الإسلام تشمل كل شبه جزيرة إيبريا تقريبا ، وقسما من جنوب فرنسا ، كان لفظ الأندلس يطلق عليها جميعًا ، غير أن الأمر لم يستمر على هذا النحو وبدأت حركة المقاومة الكاثوليكية تشتد في الشمال من الأندلس ، منذ القرن العاشر الميلادي ، وتجد من البابا في روما ، ومن بقية الكاثوليك في العالم ، عوبًا وتشجيعًا ، وأخذت الدولة الإسلامية تتآكل شيئًا فشيئًا ، حتى انحسرت في القرن الثالث عشر الميلادي داخل إقليم ضيق ممتد على الساحل ، من جبل طارق حتى مدينة ألمرية ، ويمتد داخلا في العمق حتى سلسلة جبال رندة وجبال إلبيرة ، ويرى معظم الباحثين من المحدثين ، وجلهم من المستشرقين والإسبان ، أن اسم الأندلس كان مرتبطًا بالدولة الإسلامية وحدها ، مهاكان امتدادها ، يتسع معها ويضيق ، وبجد هذا الرأى سنده في الإسلامية وحدها ، مهاكان امتدادها ، يتسع معها ويضيق ، وبحد هذا الرأى سنده في أن الملدونات الإسلامية درجت على أن تعلق على الدويلات الكاثوليكية المختلفة التي قامت في الشمال من شبه الجزيرة أسماء مختلفة ، غالبًا ما تكون المقاطعة التي يملكها الحاكم مثل : في الشمال من شبه الجزيرة أسماء مختلفة ، غالبًا ما تكون المقاطعة التي يملكها الحاكم مثل : في الشمال من شبه الجزيرة أشماء مختلفة ، غالبًا ما تكون المقاطعة التي يملكها الحاكم مثل : في الشمال وقسميهم النصاري أحيانًا والروم أحيانًا أما تكون المقاطعة التي عليها والروم أحيانًا والروم أحيانًا والروم أحيانًا والروم أحيانًا والروم أحيانًا أما تكون المقال .

ولكنى لا أقبل هذا الرأى على إطلاقه ، ذلك أننا نجد على بن موسى من بنى سعيد ، المتوفى عام ٢٧٣هـ = ١٢٧٤م . ومكمل تصنيف كتاب : «المغرب في حلى المغرب » يضمن كتابه جزءا خص به الأندلس المسيحى ، سماه : «كتاب لحظة المريب فيها بقى من جزيرة الأندلس لعباد الصليب » أى أنه يمتد بالتسمية فيجعلها تشمل تلك الدويلات المسيحية

التى تكونت على حساب الدولة الإسلامية ، وانتزعت منها عددا من المدن الكبرى والهامة .

وفيا أرى ، يجب التفرقة بين المصادر العربية الأولى حين تشير إلى هذه الدويلات ، أو الشبيهة بها ، التي قامت في الشهال ، وتكونت في وقت مبكر على الطرف الثاني من شبه الجزيرة ، على أرض لم تتأصل فيها الحضارة الإسلامية يومًا ، وإن مربها المسلمون من حين لآخر غازين أو عابرين أو ملاحقين لجيوش المسيحيين ، ومن ثم لم يرها المؤرخون الأول جزءا من الأندلس الإسلامي ، وبين المصادر المتأخرة حين اتسعت هذه الدول ، وقوى شأنها ، على حساب الأندلس الإسلامي ، فضمت إليها مدنًا ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية ، ونفقت سوق الأدب ، وعمرت بالمعاهد والمساجد وشغلت عقول الناس واحتلت من قلوبهم مكانًا غاليًا مثل طليطلة وشنترين وبلنسية وسرقسطة ، ثم إشبيلية وقرطبة ومرسية أخيرًا ، فاعتبروها أندلسًا وإن كانت في قبضة الكاثولك .

يقول ابن سعيد: « وأعظم الملوك الذين توارثوا المملكة عند النصارى بالأندلس وقسموا بلادها أربعة : أذفونش ، وهو مالك قشتالة ، وهى أعال فى جهة طليطلة إلى البحر المحيط ، كانت قاعدتها قبل أن تصير لهم طليطلة مدينة غليسية ، وهى على البحر المحيط . ثم البرجلونى (نسبة إلى برشلونة) وهو ملك شرق الأندلس ، ويقال لمملكته أرغون ، لأنه كان فى مدينة أرغون حتى ملك طرطوشة وبرجلونة (= برشلونة) وغيرها ، ثم الببوج وهو فى بلاد الشمال مجاور لبطليوس ، وقاعدته ليون ، ثم ابن الريق ، وهو ملك جليقية ، وهى فى الشمال والغرب من الأندلس ، كانت قاعدته مدينة شانت ياقوه ، وهى عظيمة إلى نهاية ، فيها معدن الذهب ، وقد صارت له أشبونة وغيرها من بلاد الإسلام (١٧) » .

وتقسيات ابن سعيد دقيقة وصحيحة في مجملها ، ولكنها تحتاج إلى فضل بيان في بعض الألفاظ ، فعاصمة قشتالة قبل أن يستولى أذفونش Alfonso على طليطلة كانت

<sup>(</sup> ١٧ ) بنو سعيد : المغرب في حلى المغرب ، جـ ٢ ص ٤٧٣ ، الطبعة الثانية ، تحقيق الدكتور شوق ضيف ، دار المعارف ، القاهرة بلا تاريخ .

مدينة برغش Burgos ولم تكن غاليسية Galicia وفى وسط المملكة وليست على البحر المحيط، وغاليسية وتكتب فى المصادر العربية الأولى جليقية اسم مقاطعة فى الشمال الغربى من شبه الجزيرة وليست اسم مدينة (١٨). وأرغون ليست مدينة، وإنما اسم إقطاعية سوف تصبح دويلة، ثم مقاطعة من مملكة، ثم محافظة فى إسبانيا الحديثة، والاسم مأخوذ من نهر كان يمر بها (١٦).

بقى أن أشير إلى أن المؤرخين المسلمين ، فيما قرأت ، لم يطلقوا أبداً اسم إسبانيا على الأندلس الإسلامي ، أو على ما تبقى منه فى يد الكاثوليك ، أو استولوا عليه عنوة فيما بعد من المسلمين . كذلك فإن المدونات الكاثوليكية وهي متأخرة وقليلة ، وكتب جلها رجال الدين فى اللغة اللاتينية ، لا تطلق على الجانب الإسلامي اسم الأندلس إلا قليلا ، وإنما تتحدث فقط عن العرب والمسلمين ، ويرى سيبولد فى دائرة المعارف الإسلامية ، مادة أندلس : وأن نصارى إسبانيا الشمالية كانوا يجهلون اسم الأندلس جهلا تامًا ، وكانوا يطلقون على الجزء العربي الجنوبي الاسم القديم إسبانيا hispania أو Spania أما موطنهم الشالى فأطلقوا عليه أسماء خاصة مثل : أشتورياش وليون وقشتالة وأرجون » وهي موطنهم الشالى فأطلقوا عليه أسماء خاصة مثل : أشتورياش وليون وقشتالة وأرجون » وهي فكرة تحتاج إلى إعادة تحرير ، فالحق أن المسلمين هم الذين أطلقوا أولا هذه الأسماء على الدويلات تجوزا ، لأنها الدويلات المسيحية التي قامت في الشمال ، وهي تسمى في نشأتها دويلات تجوزا ، لأنها كانت مجرد إقطاعيات يقوم عليها إقطاعي حاكم ومالك ، يسمى نفسه أميرًا أو ملكا أو نبيلا ، وقد سبقت المدونات العربية في ذلك أية مدونة مسيحية .

أما القول بأن نصارى الشمال كانوا يجهلون اسم الأندلس جهلا تامًا ، فدعوى كبيرة تحتاج إلى بيان . ينبغى أولا أن نفرق بين المعرفة والتدوين ، فلا أظن أن ملوك الشمال حين كانوا يهبطون قرطبة الإسلامية إلتهاسا للعلاج عند كبار أطبائها ، أو الطلاب المسيحيين حين كانوا يبهلون أنهم فى عاصمة دولة كانوا يتزلونها طلبًا للعلم عند شيوحها ، وفى معاهدها ، كانوا يجهلون أنهم فى عاصمة دولة تسمى الأندلس . ولا أعتقد أن المسيحيين الذين كانوا يعايشون المسلمين فى دولتهم وعرفوا

Antonio Ramos: Op. cit., P. 386

Antonio Cavanilles: Historia de Espana, tomo II, p. 79 ss., Madrid, 1861.

باسم المستعربين Los Mozarabes لأنهم اتخذوا العربية لسانًا ، يتحدثون بها ، ويقولون الشعر فيها ، ثم هاجروا إلى المالك المسيحية في الشمال يعملون خبراء أو مترجمين ينقلون أفضل ماعرفوا ، كانوا يجهلون هم ، أو الذين يستخدمونهم ، أنهم قادمون من عند الأندلسيين ، وهم – رغم كاثوليكيتهم – يتكلمون لغتهم ، ويحتذون عاداتهم ، ثقاليد وملبسًا وأنماط حياة . ونتجاهل الواقع حين نتصور أن المترجمين الذين عكفوا في مدينة طليطلة ، على امتداد القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي ، ينقلون التراث الإسلامي من العربية إلى اللاتينية ، ثم إلى القشتالية فها بعد ، وقد أصبحت المدينة عاصمة قشتالة بعد أن استولى عليها ألفونسو السادس من المسلمين عام ١٠٨٥م ، كانوا يجهلون أن شبه الجزيرة يسمى بلاد الأندلس ، أو الأندلس فحسب ، في مؤلفات المسلمين. وأما أن المسيحيين كانوا يسمونها إسبانيا فذلك مقصور على الكتب المدونة ، وكتابها دون استثناء لغتهم اللاتينية ، وجلهم من رجال الدين ، وهم بحكِم ثقافتهم الدينية واللغوية المحافظة ، إن لم نقل المتعصبة والجامدة ، يتمسكون بالقديم ويقفون عند مفردات اللغة اللاتينية لا يتجاوزونها إلى لفظ آخر لم تعرفه . وكانت اللاتينية تعرف لفظي Spania, Hispania وتجهل لفظ الأندلس لأنه جديد مستحدث. وهم عندما كانوا يستخدمون التسمية اللاتينية كانوا يعنون بها شبه الجزيرة كله ، سواء في ذلك الأراضي الإسلامية أو التي في حوزة الكاثوليك . فإذا اتصل الأمر بالمسلمين وحدهم سموها : المسلمين Los Moros أو المحمديين أو الأفريقيين أو العرب في القليل .

\* \* \*

يوجد اسم « الأندلس » فى أقدم المصادر الجغرافية والتاريخية التى لدينا ، وأقدمها يعود إلى مطلع القرن التاسع ، أى أن بين الفتح الإسلامى وتدوين وقائعه فترة تبلغ المائة عام ، أزيد أو أنقص قليلا ، فهل جاء هذا الاسم مع التدوين أم عرفه المسلمون قبله ، وفى أى عام ؟

لاتوجد وثائق أو نصوص تعيننا على هذا التحديد ، غير أننا إذا لجأنا إلى المسكوكات لانجد الاسم فى العملة التى ضربت أيام الفتح نفسه ، ويظن أنعوسي بن نصير أمر بسكها

أيام أن كان محاصرًا لمدينة ماردة Mérida ، وصنعت من ذهب متوسط الجودة ، وأقدم مايوجد منها دينار مثير يوجد في مكتبة باريس الوطنية ، ويعود إلى عام ٩٣ للهجرة ، الموافق لعام ٧١١ ميلادية وعلى وجهه كتابة باللغة اللاتينية ، ويستخدم التاريخين الهجري والميلادي ، وهما يتطابقان أحيانًا ويختلفان أحيانا أخرى ، وفي هذا الدينار نجدهما متوافقين، وصورة الكتابة على الوجه الذي يحمل التاريخ جاءت على هذا النحو: ANN XCIII He INDCXI وفي العام التالي ، ٩٤ هـ - ٧١٢م ، ضُربتُ دنانير أخرى وصلنا عدد كبير منها ، وفي سنة ٩٥ هـ - ٧١٢م ضُربَ نوعان آخران من الدنانير ، وهي أندر وجودًا الآن من دنانير العام الذي سبقه ، وفي هذه الدنانير كلها استخدم العرب الاسم اللاتيني لشبه الجزيرة، وهو كلمة إسبانيا (٢٠) •

ويلحظ الدارس لهذه المسكوكات أن المسلمين نهجوا فى كتابتهم اللاتينية نفس الطريقة التي يتبعونها في اللغة العربية ، فكتبوا الحروف الساكنة فحسب وأسقطوا حروف اللين ، مما يعنى أن كاتبها كان مسلمًا يعرف العربية وشيئًا محدودا من اللغة اللاتينية .

ونفتقد بعد ذلك عملات جديدة ، إلى أن يجئ الحوبن عبد الوحمن الثقفي واليّا على الأندلس، فيأمر في عام ٩٨هـ – ٧١٦م بضرب عملة جديدة تحمل لأول مرة لغة مزدوجة ، النص اللاتيني على وجه ، وترجمته العربية على الوجه الآخر ، وجاءت كلات النص اللاتيني على الصورة التالية : Feritus Solidus in Spania anno XCVII و بقول النص العربي المقابل له: « ضرب هذا الدينار بالأندلس سنة ثمان وتسعن » . وهذا الدينار أقدم وثيقة بين أيدينا نجد فيها الاسم اللاتيني إسبانيا Spania مترجها إلى اللفظ العربي « الأندلس » (٢١) . ويثير هذا الدينار إلى جانب ذلك ، عددًا من الملاحظات. فنحن نجِده على غير ماتعودنا في العملات السابقة يحمل الكتابة اللاتينية كاملة ، بحروفها الساكنة واللينة ، وأنهم رسموا الكلمات اللاتينية على نحو ما سمعوها ، وليس كما تقتضيه قواعد اللغة ، واقتصرت في الكتابة على التاريخ الهجري وحده ، سواء في ذلك الوجه الذي

<sup>(</sup>۲.) Catalogue de la Voix. No. 128. Saavedra: Invasion arabe en Espagne, P. 108. (11)

Casto M. del Rivero: La Moneda Arabigo-espanolo, P. 4 ss., Madrid, 1933.

كتب فى اللغة العربية أو الوجه الآخر الذى كتب فى اللغة اللاتينية ، وأن ثمة فارقا بين التاريخين فى النص العربى والنص اللاتينى ، فالنص الأول يحمل تاريخ ٩٨ هـ ، بينا يحمل النص الثانى تاريخ ٩٧ هـ وإذا كان الفارق فى هذا الدينار لايتجاوز العام ، فهويتسع فى دنانير أخرى حتى يبلغ ، أحيانًا ، ثلاث سنوات ، وفى عدد منها أخطاء فى النص العربى ، مثلا نجد الجملة مكتوبة على النحو التالى : « سنة مان وتسعين » بدلا من ثمان ، و « ضرب هذا الدينار بالأند ثمان وسنة تسعين » وذلك يعنى أن القائمين على هذه الصناعة لم يكونوا هذا الدينار بالأند ثمان وسنة تسعين » وذلك يعنى أن القائمين على هذه الصناعة لم يكونوا عربًا من متمكنين لا من اللغة اللاتينية ولا من اللغة العربية ، أو بتعبير أدق لم يكونوا عربًا من المشرق ، ولم يكونوا إسبانًا من أهل شبه الجزيرة ، وفيا يبدو لى كانوا بربرا من الذين دخلوا المشرق ، ولم يكونوا إسبانًا من أهل شبه الجزيرة ، وفيا يبدو لى كانوا بربرا من الذين دخلوا المشرق ، ومنا ي كونوا إسبانًا من أهل شبه الجزيرة ، وفيا يبدو لى كانوا بربرا من الذين دخلوا المشرق ، ولم يكونوا إسبانًا من أهل شبه الجزيرة ، وفيا يبدو لى كانوا بربرا من الذين دخلوا المشرق ، ولم يكونوا إسبانًا من كلتا اللغتين محدود .

إذن أول استخدام رسمى لاسم « الأندلس » يعود إلى عام ٩٨ هد ، أى بعد ستة أعوام من بدء الفتح ، لكن ذلك لا يعنى بأية حال أن استخدام المسلمين لهذا الاسم بدأ فى العام نفسه . لأن استخدام اسم ما فى عمله رسمية يعنى أن يكون الاسم المستخدم شائعا ومعروفا بين الناس ، إن لم يكن عند الجميع فبين الكثرة الغالبة التى ضرب لها على الأقل ، وأنا أرجح أن اسم « بلاد الأندلس » كان معروفا للكثرة الغالبة من المسلمين الوافدين من المغرب ، ممن ينحدرون من أصول بربرية ، ليس بعد الفتح فحسب ، وإنما عشيته أيضا ، وحتى قبله بزمن طويل على ما سنعرض بعد قليل ، ولم يستخدم فى الدنانير التى ضربها موسى بن نصير لأنها لم تستخدم العربية إطلاقًا ، وجاءت تقليدًا أمينًا لدنانير لقيها فى أفريقية - تونس الحالبة - جرى الناس على التعامل بها منذ أيام هرقل ، إبان احتلال الومان لقرطاجة .

ليس ثمة شك فى أن اسم الاندلس يرتبط بالوندال على نحوما ، تتفق فى ذلك المصادر العربية والأجنبية ، وهى قبائل جرمانية غازية هبطت جنوب إسبانيا الشرقى لفترة قصيرة ، فعاثوا فى الأرض فسادًا ، ودمروا فى طريقهم كل شىء ، ثم عبروا المضيق إلى شمال أفريقية فاستقروا فيه زمنًا ، ولم يكونوا هنا بأحسن حالا مما كانوا عليه هناك ، فتركوا فى

حياة الناس وذواكرهم أسوأ الأثر . فالذين اشتق منهم الاسم إذن معروفون للإسبان الذين في شبه الجزيرة ، ومعروفون أكثر لسكان شمال أفريقيا ، ولم يكن هؤلاء يعرفون عن الغزاة الجدد إلا أنهم قادمون من وراء المضيق ، وأن الأرض التي قدموا منها هي بلاد الوندال . والباحثون المحدثون من العرب يرون أن اسم الأندلس قد أخذه العرب من كلمة فندلس Vandalos أما كيف تم ذلك دون أن يخضع لأى قانون صوتى أو لغوى عربي معروف فلم يقف عنده أحد . وإذا بحثناه علميًا ، وتأملناه مليا ، وجدنا أن كلمة الوندال لها صورتان: واحدة جرمانية والأخرى لاتينية. أما الجرمانية فهي Wandalos والحرف الأول منها ينطق فيما يشبه الواو في اللغة العربية ومن ثم يجب أن ينطق جمعها وندلس ، وانقلاب الواو همزة لاتعرفه العربية في مثل كلمة أندلس . وإذا قيل أن العرب أخذوها عن اللغة المتكلمة في الأندلس ، فإن هذه الكلمة الجرمانية يجب أن تكون قد انتقلت إلى لاتينية إسبانيا العامية طبقًا لقوانينها الصوتية ، فتصبح Gu لأن الإسبانية درجت على أن تحول حوف W الأجنبي إلى Gu هكذا صنعت مع المفردات الألمانية ، فكلمة Wilhem أصبحت في الإسبانية Guillem ، ومع المفردات العربية فكلمة وادى الرمل أصبحت Guadarrama وإذا قلنا إن العرب عرفوا اللفظ في صورته اللاتينية Vandalos فيجب أن ينتقل إلى العربية في صورة بندلس ، ولم يحدث كذلك أن انقلبت الباء همزة في اللغة العربية ، إن تصور أن يكون لفظ Wandalos قد أخذ طريقه إلى اللغة العربية مباشرة أمر بعيد الااحتمال.

لكن الذى أراه أن شهال أفريقيا كان يعرف إسبانيا تمامًا ، وهى منهم على مرأى البصر ، فى الفترة التى سبقت الفتح باسم و بلاد الأندلس » ، أى البلاد التى جاء منها الوندال ، وقد ارتبط هؤلاء فى مخيلة الناس بقسوتهم وجبروتهم ، وعاشوا فى أذهانهم شيئًا مرعبًا . وأن التسمية شاعت فى كل شهال إفريقية ، وأصبحت تطلق على الجانب الآخر المقابل لطنجة من شبه جزيرة إيبريا ، حتى بعد أن آل حكم شبه الجزيرة إلى القوط ، وحين جاء الإسلام إلى شهال أفريقيا فاتحًا عرف العرب ، أو سمعوا على الأقل ، اسم وحين جاء الإسلام إلى شهل أن يعبروا إليها المضيق فاتحين . عرفوا ذلك الاسم عن الأندلس يقصد به إسبانيا ، قبل أن يعبروا إليها المضيق فاتحين . عرفوا ذلك الاسم عن

طريق البربر أولا ، وهو افتراض يدعمه أن المدونات العربية الأولى التي عرضت لأحداث الفتح كثيرا ما تتحدث عن « بلاد الأندلس » ، ولا تذكر كلمة الأندلس مفردة إلا فى القليل .

صحيح أن المصادر القديمة ، عربية ولاتينية وإسبانية ، سكتت عن العلاقات الجارية بين البلاد القائمة على جانبى مضيق جبل طارق تحت أى اسم وجدت ، حتى وقع فى الوهم أنها لم يكونا على صلة ، رغم أن جانبًا من شمال أفريقيا ، يشمل منطقة سبتة وما حولها ، كان يتبع إسبانيا سياسيا ، مباشرة أو فى شكل حاية ، وشجع المسلمين على فتح شبه الجزيرة . وكان ابن الرقيق القيروانى أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم ، الوحيد الذى ألمح فى كتابه : « تاريخ أفريقية والمغرب » إلى شىء من هذا ، يقول : « فعزم طارق على غزو الأندلس واستنقر البربر ، فجعل إليان يحمل البربر فى مراكب التجار التى تختلف إلى الأندلس ، ولا يشعر بهم أهل الأندلس ، ولا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت تختلف به من منافعهم ومعايشهم ومتاجرهم » (٢٢)

ويرى المؤرخ الإسبانى المعاصر أنتونيو غرسية أن المعرفة بين الضفتين موغلة فى القدم ، وأن تبادل الحكم بينها يمثل دورة تاريخية : « نحن نعرف منذ المدرسة الابتدائية أن العرب اقتحموا الجزيرة عام ٧١١م ، ولكن أحدًا لم يؤكد لنا أن هذا الغزو ليس إلا تكارًا لظاهرة تأخذ طابع عامل يتكرر فى تاريخنا . فقبل العرب جاء الإبرون ، ربما أواسط الألف الثانى قبل الميلاد ، وفى القرن الثانى الميلادى كان ثمة غزو آخر ، ودارس مرحلة ما قبل التاريخ يمكن أن يضيف إلى هذين المثالين أمثلة كثيرة معتمدا على بقايا الأشياء الصناعية المتخلفة فى إسبانيا وشمال أفريقيا ، وبالقطع يمكن القول بأن مضيق جبل طارق لم يكن أبدًا ، ولن يكون يومًا مضيقا يفصل ، ومجرى ماء يباعد ، بل على النقيض هو طريق

<sup>(</sup> ۲۲ ) كان هذا الكتاب ضائعا . وعثر على عنطوطته غير كاملة العالم المغربي الجليل الأستاذ محمد المنوني في عنوانة الرباط . لا تحمل أية نسبة أو إشارة إلى مؤلفها . وكان هو الذي اهتدى بالمقارنة إلى أنها لا ين الرقيق ، وقدم وصفا لها في محلة المغرب . العدد ٦ و ٧ . لعام ١٩٦٥ . ولدى نصها مكتوبا بالآلة الكاتبة . وقد نشر النص الأستاذ النونسي المنجى الكعبي . في مدينة تونس . ولما يقع في بدى .

يوحِّد ويقارب , ولقد عبر الوندال إسبانيا إلى أفريقيا خلال هذا المضيق ، ومنه أيضًا جاءنا العرب عبر شمال أفريقيا ، وسلك المرابطون والموحدون نفس الطريق ، ولست أدرى ما إذا كنا سنحكم من جديد برجال يأتون من شمال أفريقيا ، وإذا اعتقدنا أن ماهو حادث الآن سیستمر دائما نکون کمن یری التاریخ بعین النملة ، ویقیسه بمقیاس حیاتها الحادع » (۲۳) أضف إلى هذا أن تطور الاسم إلى الصيغة التي عرف بها في اللغة العربية يتفق ، على نحو ما ، مع اتجاهات اللغة البربرية ، فنحن نجد في هذه اللغة عددا من الأسماء تضاف إليها الواو بدءا في حالة الجر ، وتجرد منها في الحالات الأخرى فمثلا كلمة Adu ، وتعنى عاصفة ، تصبح في حالة الجر Wadu وكلمة Aman بمعنى ماء ، تصبح وكلمة Ass بمعنى اليوم تصبح Wass و ayyur بمعنى القمر تصبح Ass . وهم يقولون مثلا: Fkid Aman أعطني ماء، فإذا قالوا أعطني قليلا من الماء أصبحت Fkid imik waman ألا يمكن الافتراض إذن بأن البربر تصوروا أن كلمة Wandalus الجرمانية جاءتهم في صورة الجر، فاشتقوا منها اسمًا في حالة الرفع ، هو على قواعد لغتهم ، ودون أى استثناء ، يصبح أندلس Andalus ، أى أن كلمة Andalus تكون بالنسبة لكلمة Wandalus في البربرية ، ما تكونه كلمة n مرفوعة بالنسبة لكلمة Waman مجرورة (٢٤) . وجاء العرب من المشرق فالتقطوها من أفواه البربر، فهي إذن دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة البربرية، وليس من اللاتينية أو الجرمانية أو اللاتينية المتكلمة في إسبانيا مباشرة ، وبذلك بمكن حل المشكلة صوتيا وتاريخيا ، إن غياب حرف w أو v من كلمة أندلس لا يمكن تفسيره إلا في ضوء هذا الفهم .

12 11 25

لم يذهب الاسم بستوط دولة الإسلام في الأندلس وإنما بني في إسبانيا الحديثة بعد أن أخذ صورة أندلسيا Andalucia . ويطلق تقريبا على مايسميه أبناء سعيد ي

<sup>(</sup> ۲۳ )

Antonio Garcia, op. ett., P. 184.
 Wyeichl Werner, Sobre la historia de un nombre.

كتابهم «المغرب في حلى المغرب ، موسطة الأندلس ، أي على المنطقة التي تشمل محافظات : ألمرية وغرناطة ومالقة وجيان وقرطبة وإشبيلية وقادس وولبة . وقبل ذلك عبرت التسمية مضيق جبل طارق مع ثلاثمائة أسرة قرطبية نفاها الحكم الأول خلال ثورة الربض الشهيرة ، فاتجهوا نحو فاس واستقروا فيها ، وأطلقوا على حبهم اسم الاندلس ، وعرفوا هم بالأندلسيين ، وما زالوا به يعرفون . وكذلك أدت كثرة الوافدين من الأندلسيين على القاهرة في طريقهم إلى الحج ، أو طلبا للعلم ، أو بحثا عن الرزق ، إلى أن تكون لهم بالفسطاط محلة يطلق عليها اسم الأندلس ، تضم رحبة ومسجدا ومصلى ، وضم إليها مع الزمن رباط للعجائز المنقطعات الصالحات ، وآخر للأرامل العابدات ، وبستان مثمر . ومنذ نهاية القرن الحامس عشر حمله معهم المسلمون الذين أكرهوا على الخروج من الأندلس بعد انتصار الكاثوليك هناك إلى الأمكنة الإسلامية التي لاذوا بها ، في تونس أو الجزائر أو المغرب .

وقبل ذلك وبعده ، بتى اسم « الأندلس » فى أعاق كافة المسلمين جوهرًا مشعًا ، يبعث التأمل والإعجاب ، ويحرك الشجى والندم ، ويثير الأسى والحسرة على الدوام !

#### تعقيبات أدبية ولغوية

# الأندلس: تاريخ اسم وتطوره للعالم الجليل الأستاذ محمود محمد شاكر

كتب الدكتور الطاهر أحمد مكى فى عدد الثقافة (٢٢ - يولية ١٩٧٥) ، كلمة جيدة عن « الأندلس : تاريخ اسمه وتطوره » ذكر فيها أن الباحثين المحدثين من العرب ، يرون أن اسم « الأندلس » ، أخذه العرب من كلمة Vandalos وهم « الوندال » وأن كتابتها بالجرمانية Wandalos وجمعها Wandalos وأن الحرف الأول منها وهو ٧ وينطق بما يشبه الواو فى اللغة العربية ، فيكون نطق هذا الجمع بالعربية « وندلس » ، ثم قال :

« وانقلاب الواو همزة لا تعرفه اللغة العربية أبدًا » ثم عقب على ذلك بقوله : « إن تصور أن يكون لفظ Wandalos قد أخذ طريقه إلى اللغة العربية مباشرة ، أمر بعيد الاحتمال » . فمن أجل ذلك ، بحث لها عن مدخل فانتهى إلى أن هذا اللفظ قد انتقل إلى العربية عن طريق اللغة البربرية ، ثم أفاض فى توجيه دخول هذا اللفظ إلى البربرية وعن افتراض تحوله فى اللسان البربرى من الواو إلى الهمزة طبقًا للقواعد الصوتية فى اللغة البربرية ، ثم ختم ذلك بقوله : « فهى إذن دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة البربرية ، وليس من اللاتينية ، أو الجرمانية ، أو اللاتينية المتكلمة فى إسبانية مباشرة . وبذلك يمكن وليس من اللاتينية ، أو الجرمانية ، أو اللاتينية المتكلمة فى إسبانية مباشرة . وبذلك يمكن تفسيره إلا فى ضوء هذا الفهم » .

كان الدكتور الطاهر في غنى عن كل ما كتبه عن اللغة البربرية ، وعن الجاهاتها الصوتية ، وعن افتراض ما افترضه في تحول الواو في اللغة البربرية ، بيد أن الذي حمله

على ارتكاب هذا الطريق البعيد ، هو ما اعتقده اعتقادًا جازمًا ، من أن « انقلاب الواو همزة لاتعرفه اللغة العربية أبدًا » . والأمر فى الحقيقة على خلاف ما اعتقد ، وذلك أن قلب الواو همزة قياس مطرد فى العربية بلا شك .

وتلخيص القول فى ذلك: أن «الواو» إذا كانت فى أول الكلمة ، فلها ثلاثة وجوه: أما مضمومة وإما مكسورة وإما مفتوحة ، فإذا كانت الواو مضمومة ، فيكاد يكون قياسًا مطردا فى العربية أن تقلب الواو همزة ، فمن ذلك فى القرآن العظيم ، فى سورة المرسلات: « وإذا الرسل أقتت » وهى من « الوقت » وقرأ أبو عمرو وابن ورداله: « وإذا الرسل وقتت » بواو مضمومة الأصل ، وقالوا فى « وجوه » جمع « وجه » « أوجوه » وغيرها كثير.

وإذا كانت الواو الأولى مكسورة ، فقياس مطرد أيضا أن تقلب همزة ، نحو قولهم في « وسادة » « أسادة » وفي « وشاح » « أشاح » وغيرهما كثير أيضا .

وأما إذا كانت الواو الأولى مفتوحة ، وهو الذى عندنا هنا فى « وندلس » وقالب الواو المفتوحة قليل فى العربية ، وليس قياسًا مطردا ومع ذلك فهو كثير أيضا على الوجهين أى أن تقلب الواو الأولى المفتوحة همزة ، وأن تقلب الممزة المفتوحة واوا . وذلك نحو قولنا « وحد » فتقول « أحد » بفتحتين ، وهو من « الوحدة » بلا ريب ، وقولهم أيضا : « إمرأة وناة » ، أى كسول ، بطيئة القيام فيها فتور من طول النعمة ، فقالوا : « امرأة أناة » ، وقالوا للجبل الصغير « وجم » بالواو ، فقالوا فيه « أجم » وقالوا : « وسن الرجل » و « أسن » ، إذا غشى عليه من نتن ريح البئر ، وقالوا : « وكدت العهد » و « أكدته » ، وقالوا « ولته حقه » و « ألته حقه » أى نقصه حقه ، وقالوا : « ورخت الكتاب » ، و « أرخته » ، وقالوا « ورشت بين القوم ، وأرشت بينهم » ، أى أفسدت ما بينهم وحرشت بعضهم على بعض ، وقالوا « وج » وهو اسم بلدة أبهت له » أى مافطنت له ، أو ما باليت به لقلته وتفاهته ، وقالوا « وج » وهو اسم بلدة أبهت له » أى مافطنت له ، أو ما باليت به لقلته وتفاهته ، وقالوا « وج » وهو اسم بلدة الطائف بالحجاز و « أج » بفتح الممزة ، وقالوا « وجه ، أجه » لوجه الإنسان ، وغير هذا الطائف بالحجاز و « أج » بفتح الممزة ، وقالوا « وجه ، أجه » لوجه الإنسان ، وغير هذا الطائف بالحجاز و « أج » بفتح الممزة ، وقالوا « وجه ، أجه » لوجه الإنسان ، وغير هذا الطائف بالحجاز و « أب الواو همزة إذا كانت فى وسط الكلمة أو فى طرفها .

وإذن فالأمر على خلاف ما يعتقد الدكتور الطاهر ، من إنكاره قلب الواو همزة ، وأن العربية لا تعرف هذا القلب أبدًا .

وإذن فأقرب شيء إلى الاحتمال ، هو ما رآه الدكتور الطاهر بعيد الاحتمال ، أن يكون لفظ و وندلس ، قد دخل إلى العربية دخولا مباشرًا بقلب الواو الأولى المفتوحة همزة . والذي ألجأ سلفنا الفاتحين من العرب أصحاب اللسان العربي إلى إبدال الواو الأولى المفتوحة همزة ، أنها جاءت بعدها نون ساكنة ، وغرج الواو من طرف الشفتين ، وغرج النون الساكنة من الخياشيم ، فثقل ذلك على ألسنتهم لقرب المخرجين ، ولا رتداد النفس من الشفتين عكسا إلى الخياشيم ، ولأن الواو المفتوحة أخنى من الواو المضمومة والمكسورة في النطق ، ولأن الهواء المندفع من الحلق عند نطق الواو المفتوحة آت من عند مخرج الهمزة في أقصى الحلق ، فن أجل ذلك كله آثروا أن يقلبوها همزة صريحة من أقصى الحلق ، في أقصى الحلق ، ولهذه الأسباب نفسها ، رأيت أصحاب اللسان العربي فيا استظهرته وتتبعته قد كرهوا أن تجتمع الواو والنون متجاورتين في أول الكلمة الواحدة من عربيتهم ، وتكون الواو أصلا في الكلمة ، والنون التي تليها أصلا أيضا في الكلمة .

وإذن ، فالذي لاشك فيه ، هو أن لفظ « وندلس » ، قد دخل اللسانُ العربي مباشرة ، بعد إخضاعه للقانون الصوتى العربي ، ليدخل بعد أن يصقله الذوق العربي دخولا سهلا ساريًا على أصول لغته .

وللأخ الدكتور الطاهر أجزل الشكر على الفوائد الكثيرة التي تضمنها مقاله عن «الأندلس».

#### ولى تعليق قصير :

كتبت مقالى عن لفظ الأندلس وتطوره وتاريخه وأنا بعيد عن القاهرة ، وجاء تعليق العالم الجليل الأستاذ محمود شاكر عليه في العدد التالى مبن الثقافة (العدد ٣٣ ، السنة

الثانية ، أغسطس ١٩٧٥) ، وأنا بعيد عنها أيضا . كنت في الأندلس نفسه لبعض المراجعات التاريخية والأدبية ، أقوم بها هناك في موقع الأحداث نفسها ، أطلالا ومهابط وبشرا ، ولم أقرأ التعليق إلا بعد شهور طالت من نشره ، ففاتتني فرصة أن أزجي إليه الشكر صادقا وعميقاً على ماصوّب وصحّح وأفاد . ولما حاولت ذلك بشخصي ، وما أكثر ماحاولت ، كنت أجده حين يتاح لى الوقت ، وما أقل ما يتاح ، خارج القاهرة على سفر أيضا ، ولعل تعليق هذا يقوم بالسفارة عني ، في أن يحمل للأستاذ الفاضل الذي تعلمنا منه الكثير المفيد ، فتية نقرأ له ، وشبابًا نتابع ذوده عن الإسلام والعروبة في حزم وصلابة واستنارة ، طالما ذكرتني بعالم الأندلس العظيم ابن حزم القرطبي ، إجلال من عرفه على البعد وتقديره ، وأكبره عن طريق الحرف .

إن الحياة في تطورها تميل إلى الأسهل دوامًا ، ويؤثر الإنسان في مواقفه مايتطلب جهدًا أقل ، ويقوى أو يضعف ، ويشتد أو يسهل ، من قواه ما يقتضيه هذا التطور ، والشيء نفسه يقال عن الكلمات أيضا ، وهو ما ندرسه تحت قواعد الإعلال والإبدال والإدغام وغيرها ، وإذا استثنينا الكلمات التي ضاعت عبر الزمن ، وأدلتنا عليها ظنية ، مستمدة من استنطاق ماوصلنا ، كسقوط ضمير المثنى المتكلم وميل العربية المعاصرة إلى تجاوزه في حالتي الغائب والمخاطب ، فإن حالات الإبدال ، إذا لم تكن من صنع الجدل الصرفي المجرد ، وصلتنا فيها الكلمة على صورتيها ، أو صورها ، الحرف فيها مبدلا وقبل أن يبدل ، وهو ما نفتقده في لفظ أندلس تماما ، لأن الأصل وهو و وندلس ، ، لم يصلنا بهذه الصورة في أية وثيقة ، هذا إذا لم تكن صورته الأخرى ، وهي وبندلس Vandaios ، هي التي كانت مستعملة وشائعة في إسبانيا لأنها صورته اللاتينية ، وكان الأندلس لحظة الفتح لاتينيا كله ، في لغته على الأقل .

وعملية الإبدال ، كما أشار أستاذنا بحق ، ليست فى واقعها إلا ظاهرة صوتية من الميل إلى الأسهل ، وهو أمر لايتم بين عشية وضحاها ، وإنما يحتاج إلى وقت تستخدم فيه الصورة الأولى ، ثم تثقل مع الزمن ، أو حتى اللوهلة الأولى ، فنجد من يبدل من حروفها ما ثقل عليه ، فطرة لا صناعة ، مستخدما بدلا منها ماخف فى لفظه ، ولطف على أذنه ،

وتتجاور الصيغتان زمنا يقصر أو بطول ، واحدة على لسانه وآخرين ، والأخرى فى أفواه الكثيرين من معاصريه ، هو يَتكلم بما أحب ، وهم يتحدثون بماتلقوا ، ثم تبدأ الصورة الثانية فى الذيوع والانتشار ، وترسل بالأولى إلى زوايا النسيان ، لتصبح تاريخا يدرسه اللغويون .

ومثل هذا الأمر لانجده فى لفظ لا الأندلس » ، لأننا نلتقى بها مدونة على هذه الصورة بعد ست سنوات من الفتح فحسب ، وهى سنوات جد قليلة ، ولاتقدم مناخًا ملائما لمثل هذا التطور على أرض الأندلس نفسها ، ولا حتى فى المغرب ، لأن حركة التعريب فى كليها ، كانت فى خطاها الأولى ، لقد رافقت اللغة العربية الإسلام فى مده ، ولكنها كانت تجىء فى مؤخرته ، وراءه وعلى خطوات منه .

لهذا قلت: لما يزل في نفسي من الأمرشىء، وكم وددت أن تكون كلمة أستاذنا الجليل هي الفاصلة، إذن لقرت بها عيني راضيًا وشاكرًا، وإلى أن نبلغ هذا القول الفصل، أو الأرجح، سأظل عند فرضى في أن لفظ الأندلس، دخل إلى اللغة البربرية أولا، وعنها أخذه العرب وتلقوه.

## تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية وكتاب أخبار مجموعة لؤلف مجهول دراسة موازنة

■ نشر المستشرق الأسبانى الكبير خوليان ربييرا هذه الدراسة مقدمة لكتاب و افتتاح الأندلس ، عندما ترجمه إلى الأسبانية ، ونشره مجمع التاريخ الملكى ، فى سلسلة الكتب التاريخية والجغرافية التى تولى نشرها ، وكان ترتيب هذا الكتاب الثانى بينها ، ونشر فى مدريد عام ١٩٧٦. ثم أعيد نشر هذه الدراسة وحدها مرة أخرى فى كتاب و نبذ ومقالات ، ويتضمن أهم دراسات هذا المستشرق الأسبانى العظيم ، فى الجزء الأول منه ، الصفحات ٤٣٥ ، ٥٠ مدريد ، ١٩٧٨ . وعنوانها فيه : وابن القوطية وكتابه ، ، واخترت لها العنوان الوارد أعلاه ، لأنى رأيته أكثر دلالة على المعتوى .

لو استطعنا الآن أن ننتقل تصورًا إلى المكان والزمان الذي عاش فيه ابن القوطية ، وتعرفنا إلى الصفات الخارجية لشخصه فحسب ، وأدركنا الجو الاجتماعي الذي أحاط به ، ربما كونا عنه ، وعن المجتمع الذي عاش فيه ، فكرة خادعة إلى حدما .

يمكن أن نزور هذه الشخصية المسلمة التي حملت اسم محمد ، في منتصف القرن الرابع الهجرى ، العاشر الميلادى ، في ضيعته الجميلة التي كان يملكها في واد مورف ، تتناثر على بساطه بيوت ريفية مطمئنة ، تحت سفح جبل العروس الحالم ، وحوله تنتشر قصور ضخمة فخيمة ، فقد أصبح من المظاهر الأرستقراطية ، منذ أسس عبدالرحمن

الناصر الحي الملكي الرائع ، الذي حمل اسم الزهواء ، أن يملك الشخص ضيعة ف هذه النواحي .

ذات أصيل هبط صاحبنا محمد ، فى ملابسه الشرقية الفضفاضة المهيبة ، من ضيعته إلى المدينة ، ممتطيًا صهوة جواده ، فصادفه أبو بكر ابن هذيل ، متوجها إلى ضيعة له بسفح جبل قرطبة أيضا فحياه ببيت من الشعر :

من أين أقبلتَ يامن لا شبيه له ومن هو الشمسُ والدنيا له فلكُ فتبسم صاحبنا ، وأجاب على البديهة :

من منزلٍ تُعجب النسّاكَ خلوته وفيه سترٌ على الفتّاك إنَّ فتكوا ولم يتالك ابن هذيل نفسه، فقبل يد ابن القوطية إعجابا، ودعا له، فقد كان تلميذه، واحتفظ لشيخه بإجلال وقور.

وفى الحق كان صاحبنا محمله واحدا من كبار علماء المسلمين فى قوطبة ، واسع المعرفة مهابا ، وعالما بالنحو ، حافظًا للغة ، متقدما فيها على أهل عصره لايشق غباره ، ولا يلحق شأوه » ، ولا يبلغون حتى موطىء نعله بتعبير النقاد فى عصره . وفيما يتصل بهذه العلوم ألف كتبا كانت مادة الدرس فى كثير من معاهد العلم لقرون طويلة ، ونشرت فى وقتنا هذا بين أمهات كتب التراث (١) .

« وكان جيد الشعر ، صحيح الألفاظ ، حسن المطالع والمقاطع ، إلا إنه تركه ورفضه » وكان فقيهًا متمكنًا ، واسع العلم بالحديث والسنة ، ولكنه تربويًا لم يسر فى تدريسها على مناهج الفقهاء فى عصره ، فاتهموه بأنه « لم يكن بالضابط لرواية فى الحديث

 <sup>(</sup>١) الترجمة للوسعة والدقيقة لأبى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم ، المعروف بابن القوطية ،
 توجد عند: ابن الفرضى ، تاريخ علماء الأندلس ، الترجمة رقم ١٣١٦ ، طبعة كوديرا ، (و ١٣١٨ ، في طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ١٩٦٦ ) .

وانظر ترجمته ، وأخبارا عنه ، وعن مؤلفاته فى : المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون ، تأليف بونس موبجيس ، ص ٨٣. وللوقوف على استمرار تدريس كتبه انظر : ابن خير ، فهرسة ما رواه عن شيوخه ، المجلد العاشر من المكتبة العربية الأسبابية ، مشر كوديرا وربيرا ، ص ٣٣٤ .

<sup>&#</sup>x27; وقد نشركتاب الأفعال لابن القوطية اجناسيو جويدى فى ليدن ، مكتبه بريل عام ١٨٩٤ . ( ونشره فى الفاهرة أستادى المرحوم الدكتور قؤاد حسنين ) .

والفقه ، ولاكانت له أصول يرجع فيها ، وكان ما يسمع عليه من ذلك إنما يحمل على المعنى لا على اللفظ ، وكثيرا ماكان يقرأ عليه مالا رواية له فيه ، على جهة التصحيح » ، ولكنهم مع ذلك يعدونه من العباد النساك . وقد « طال عمره ، فسمع منه الناس طبقة بعد طبقة ، وروى عنه جماعة من الشيوخ ، والكهول ، ممن ولى القضاء ، وقدم إلى الشورى ، وتصرف فى الخطط ، من أبناء الملوك وغيرهم » .

إذا حكمنا على هذا الفقيه الوقور من خلال الظاهر فحسب ، دراسة ودينا ، ولغة وملبسا ، مال بنا الظن إلى أنه ينتمى إلى أسرة ذات أصول عربية خالصة ، وحينئذ نقع فى الخطأ : إن هذا الفقيه الوقور الذى يتردد على المسجد الجامع يوميًا ، يصلى خاشعًا ، ويلتى دروسه فى اللغة العربية متمكنًا ويدرس الفقه فى زمن عبدالرحمن الناصر العظيم ، ينحدر مباشرة من أسرة غيطشة الملكية القوطية ، وهو طراز يقدم لنا المثل ، ونستطيع من خلاله أن نوجز ملامح الحضارة الأندلسية ، أو الإسبانية ، سمهاكيف شئت . يمكن أن نقول عنه أنه مؤرخ عربى ، فقد كتب مؤلفاته فى اللغة العربية ، ولكن الكنية التى يحملها : ابن القرطية ، تعنى أن الجانب الإسباني من شخصه لم يذهب تماما . فهو وآخرون كثيرون على شاكلته ، يمكن أن ندعوهم عربا ، كما شاكلته ، يمثلون قمة الثقافة العربية فى شبه الجزيرة الإيبرية ، يمكن أن ندعوهم عربا ، كما نظلق لفظ لاتيني على كثيرين من المؤلفين الإسبان الذين يكتبون فى اللغة اللاتينية ، دون أن يعنى ذلك أنهم تخلوا عن إسبانيتهم ، لا لأنهم ولدوا على أرض إسبانيا فحسب ، ولكن لأن الدم الإسباني يتدفق عبر عروقهم .

والشيء نفسه كان يجرى فى عروق ابن القوطية وأسهم فى نكوين فكره ، ومن الفرودى أن نضع هذا العنصر فى حسباننا عند تفسيرنا لجانب كبير من محتوى مدونته التاريخية ، التى وصلت إلينا تحمل اسمه .

فى هذه الفترة ، من ذلك العصر ، وصلتنا مدونتان رئيسيتان : أخبار مجموعة وكتاب ابن القوطية ، وإحداهما تؤكد ما فى الآخر ، تكملها على نحو ما ، وقد خبر المستشرق الهولندى رينهارت دوزى كلتا المدونتين جيدًا ، وأفاد منهما كثيرًا ، ومع ذلك يبدو لى أنه لم

يستطع تحديد العصر الذي ألفت فيه المدونة الأنولى "

وقد ذكر لفونق القنطرة فى الصفحة السادسة من مقدمته للطبعة التى نشرها من أخبار معموعة ، محتذيًا فى ذلك خطى دوزى ، أن مؤلف هذا الكتاب يجب أن يكون قد عاش فى القرن الحادى عشر الميلادى .

وهذا الرأى يعتمد أساسًا فيما يبدو ، على الفقرة التالية من أخبار مجموعة : « وكان رأيه رأى عمر بن عبدالعزيز) انتقال أهلها منها ، لانقطاعهم عن المسلمين ، وليت الله كان أبقاه حتى يفعل ، فإن مصيرهم إلى بوار إلا أن يرحمهم الله ».

ويرى دوزى أن هذه العبارة لا يمكن أن يتفوه بها إلا مسلم عاش فى القرن الحادى عشر .

ليس من السهل على المؤرخ دائما أن يتخلى عن وجهة نظره الذاتية عندما يدرس الشخصيات التاريخية التي يعرض لها . وفى الحالة التي نحن بصددها لا يجب أن ننسى أن إمكانيات كاتب مسلم ، عاش فى الأندلس فى تلك الأيام البعيدة ، ليست نفس إمكانيات مؤرخ للأحداث يعيش فى شمال أوربا بعد ذلك بعشرة قرون .

فى كل العصور ، وحتى فى أفضل الأيام بالنسبة لأية جاعة اجتماعية ، ثمة أفراد يمكن للمؤرخ أن يصفهم بأنهم أشرار إذا لم يكونوا على وفاق معه ، أو مع أسرته ، أو مع طبقته ، وأعتقد أن المؤرخ الذى فاض بتلك المشاعر الحزينة ، كان يعيش فيما نعتبره الآن أفضل أيام الحلافة الأموية فى الأندلس ، أى فى عصر عبدالرحمن الناصر .

لكى ندرك على نحو أوضح المنظور التاريخي الذى كان أمام مؤلف مدونة ، أخبار مجموعة ، ، وكتب تلك الفقرة المتشائمة ، علينا أن نبحث عن المؤلف الذى حرر هذه المدونة بينا

إذا توقفنا قليلا فى أخبار مجموعة وجدنا أنها مجموعة من المذكرات والفقرات التاريخية ، سجلها صاحبها شيئًا فشيئًا دون أن يقصد إلى ربط الحوادث ربطًا منهجيًا أو يرتبها تاريخيًا ، وهو فى روايته يتجاوز أحداثًا وقعت ثم يعود إليها ، مثلا بعد أن يذكر

<sup>(</sup>٢) البيان الغرب، جـ ١، ص ١٠، طبعة ذوزي.

مغامرة عبدالرحمن الداخل ، والنهاية التعسة لبنى أمية فى المشرق يعود إلى ولاية أبى الخطار فى إسبانيا ، وثمة فقرات يبدو أنها أضيفت إلى النص الأصلى فيها بعد ، دون أن تكون لها صلة بما كان يهتم به الكاتب الأول .

ولست أشك فى أن أشخاصًا عديدين أسهموا فى تأليف أخبار مجموعة ، يختلفون ثقافة وفكرًا وزمنا وذوقًا ، ويمكن أن نتعرف إليهم من خلال المواد المتباينة التى يوردونها ، والأفكار ووجهات النظر التى يعبرون عنها ، وحتى من خلال الأسلوب الشخصى لكل واحد منهم : أحيانا نجد الرواية مطولة مفككة ، حافلة بالتفاصيل ، كتلك التى كتبها أولئك الذين بدأوا تحرير هذه الأخبار ، وأحيانا أخرى مركزة موجزة مقتضبة . وبعض الذين أسهموا فى الكتاب يميلون إلى أخبار الحروب وأحداث السياسة ، دون غيرها ، ويعتبرون ماعداها تافها . والبعض الآخر يميلون إلى شئوون الدين ، وقضايا الفقة والأخلاق ، لا يهمهم أو يستلفت انتباهم ماعداها . ومن الواجب أن نشير إلى أنهم جميعا يصدرون عن اتجاه متشابه ، من عصبية قبلية ، أو وحدة طبقية ، كا لوكانوا كلهم ينتمون إلى أسرة واحدة ، أو قبيلة بعينها .

أول هؤلاء الذين أسهموا فى تحرير الكتاب لابد أن يكون رجل حرب لأنه لا يقف باهتامه عند الحملات الحربية خاصة فحسب، وإنما يعرض لما يستخدم فيها من ذكاء وحيلة ، والحاجة إلى الأدلاء الذين يقودون الجيش إلى مواطن الضعف فى جبهة العدو ، واستخدام الجواسيس الذين يعرفون عورات البلد، ويدرك مواقف الفتح الخطرة ، ووسائل الوقاية والأمن التى تتخذ فى المدن المفتوحة ، وأن من الضرورى أن يتبين الفاتحون الصديق من العدو ، بل ويتوقف طويلا عند أعداد الجنود ، والوضع الذى يأخذونه فى المعارك ، ويصف ذلك كله دون أن يلجأ إلى الأساطير والمبالغات ، ويشرح التحركات الفنية فى القتال ، من المفاجآت والأحداث الحربية الأخرى ، كما لو كان خبيرا واسع التجربة والدربة ، ويعتمد فى معرفته على العلم والتقاليد العسكرية ، وليس على كلام العامة وشائعاتهم .

وهو سياسي أيضا . يردّ الأحداث إلى أسبابها الحقيقية ، ويستخف بأقاويل العامة ،

ويحتقر الناس المرفهين ، ويدير ظهره للعسكريين الذين يجهلون واقع الأشياء ، ويورد مفاوضات عبد الرحمن الداخل السياسية فى تفصيل حافل ، يشى بأنه شهد بشخصه بعض تلك الأحداث .

وهو قرطبي ، يتحدث عن الأمكنة في قرطبة ، كمن شهدها رأى العين ، ويعرف ماطرأ عليها من تغيير في البناء ، أو المآل ، أو الاسم ، كالمساجد والمقابر ، ويقدم لنا تفسيرا لما أصابها من التغيير .

وهو عربى، شريف النسب، من قبيلة قريش، يحفظ من الذاكرة أسماء القبائل العربية الكثيرة، وروابط الصداقة التى تجمع بين كل قبيلة وأخرى، وعلى علم تام بالمحالفات أو العداوات القائمة بين الأسر المختلفة يهتم كثيرًا بالأنساب والأسر الشريفة، والمناصب التى تتولاها، ويعجبه من رجال الطبقة الدنيا تقديرهم الموالى، رغم أنه لاتجرى فى عروقهم دماء عربية، وحين يسمى أحدا ينتسب فى قبيلة قريش يلزم نفسه بأن يشير إلى البطن أو الفخذ الذى ينتمى إليه. وإذا جهل بعض تفصيلات النسب، وهو قليلا ما يحدث، يعترف به كعيب فيه ويعتذر عنه. ويحلو له أن يسجل الاحترام الذى عليه أن يحتفظ به إزاء قبيلة قريش ومواليها، ويدعو غيره إلى توقير الأشراف، ويبقى على كل واحد فى مستوى طبقته، وينصحه ألا يدعى لنفسه من الشرف أكثر مما يستحق، ويحتفظ بالرتب، ويعين المناصب العليا لكبار القوم، ويرى أن الانتماء فى قبيلة قريش يفتح بالمربق أمام امتيازات كثيرة، بما فيها ألا تتعرض حياتهم للاعتداء عليها أبدا.

وأخيرًا ، وهو من البيت الأهوى ، يشير إلى الأمويين كلهم تقريبا ، قبل أن يجئ العباسيون إلى الحكم فى المشرق ، ويهتم بذكر الأحداث التى قام بها أفراد يرتبطون بأسرته . وفى الحملات الحربية يشير بوضوح إلى الأمكنة التى شغلها أمويون ، ويسجل حتى أنفه الأعال التى قام بها بعضهم ، ويورد نماذج من الأدب والاحترام التى يحتفظ بها صغارهم لكبارهم ، ويطنب فى ذكر أفراد الأسرة الأموية الذين دخلوا إسبانيا بعد بحى عبد الرحمن الداخل ، ويأتى على أخبارهم تفصيلا .

وكاتب في مثل هذه الحال ، لا يستبعد منه ، في ضوء خبرته المباشرة . وثقافته الحربية

والسياسية ، أن يقدم لنا مدونة مفصلة ودقيقة إلى حد بعيد ، تبدأ من الفتح وتمتد حتى ارتقاء هشام الأول عرش الإمارة .

وبعد هذا القسم ، فيما يليه من المدونة ، سوف تتغير الصورة تمامًا ، سوف تختلف طريقة الكتابة كلية واختيار المادة التاريخية أيضا ، ولم تعد الحملات الحربية ، ولا الموضوعات العسكرية ، تعنى الذين كتبوا هذا الجانب من المدونة . وإذا عرضوا لها مرة ، جاء حديثهم عنها خاليًا من التفصيلات التقنية ، كما يفعل غير المختصين من الكتاب ، وحتى الموضوعات السياسية لا تسترعى انتباههم ، وإنما تركز الهيمامهم ، على نحو واضح بالموضوعات المعينية إذا تحدثوا عن الأمراء لا تعنيهم البطولات ، وإنما يعرضون لهم بطريقة تجريدية ، يذكرون مميزاتهم الثقافية ، وفضائلهم الخلقية ، ويشيرون إلى ما هم عليه من خضوع وتقوى ، ويتحدثون عن أدبهم وحبهم للفقهاء ، ويضمنون حديثهم عن الحكومة الصالحة المواعظ الحلقية وأبيات الشعر . مما يوحى بأن كاتب هذا الجانب من المدونة فقيه أديب ينتسب في قبيلة قريش ، يحتفظ بين أوراق أسرته بخطابات قديمة ، كوثائق عائلية ، عليه كفقيه أن يواصلها . ونعرف بعضًا من أمثال هؤلاء الفقهاء القرشيين ، ويرد في الخاطر فقيه منهم ، كان يتمتع بشعبية واسعة ، وشهرة علمية فياضة ، ودرج القرطبيون على أن ينادوه في لقبه الرومانثي : ابن الشبنسية واسعة ، وشهرة علمية فياضة ، ودرج القرطبيون على أن ينادوه في لقبه الرومانثي : ابن الشبنسية Sepancia (")

فى أى عصر عاش ، أو كتب ، الفقيه الذى حرر الجزء الأخير من مجموعة الأخبار التاريخية هذه ، والتى حملت اسم ، أخبار مجموعة » ؟

أنا أعتقد أنه عاش فى عصر عبد الرحمن الناصر ، حيث تتوقف الرواية ، وتلك الأيام التي تحدث عنها المؤرخ كأيام محيفة ، بل وتعيسة يُرثى لها ، وشهدت احتضار القوة العربية ، ليست عقبة تخول دون هذا الرأى .

كل فرد ، كما سبق أن قلناً ، تبدو له الأيام سيئة وحتى تعسة ، حين تقع لشخصه أو أسرته أو قومه أحداث غير مرضية ، ومن ثم هناك من يتحدث بسوء حتى عن أفضل الأيام

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار ، الترجمة رقم ٢٦٩٩ ، ق الجزء الذي تشره مركز الدراسات التاريخية ، من تكلة الصلة ، مدريد ١٩١٥ .

التي تمر بها أمته ، وأذكر بهذه المناسبة أن الخشني (<sup>1)</sup> يحدثنا عن قاض من قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر عرض لتلك الأيام فوصفها « بفساد الزمان ، واختيال الفجار ، وما يحدث من الأمور المشتبهة التي لاتتبين له حقيقتها ، ولا يُكشف له وجهها » . وعندما تحدث الحشني نفسه عن هذا القاضي ، وصفه بأن «مذاهبه محمودة ، وسيرته حسنه ، وهديه جميلاً ، وكان له من الوقار والإخبات ما بذَّ به أهل زمانه ، وفات فيه أهل عصره ، . ثم يضيف : إن هذه الصفات الأندلسية تلاشت في أيام عبد الرحمن الناصر . وفيها نجد كثيرًا من السادة الذين احتفظوا بطابعهم اللاتيني ، ومن ثم فهم ليسوا عربًا ، واصلوا ثوراتهم حتى ذلك الوقِّت ، ثم استنزلوا من حصونهم ، وأصبحوا معاهدين ، وأصحاب نفوذ في قرطبة ، وأباحوا لأنفسهم رخصًا لايرتضيها قانون الدولة الإسلامي ، وبلغ الأمر حد أن اسم شنخص إسباني ، ينحدر من أب وأم لاتينيين ، رنَّ في عاصمة الخلافة الإسلامية ، كمرشح لمنصب قاضي الجاعة فأثار استنكار المسلمين الطيبين بعنف. أى فقيه تتى من قبيلة قريش الشريفة لا ينفعل فكريًا بالأحداث السياسية في عهد عبدالرحمن الناصر، حين يرى اللاتينيين أصبحوا سادة، ويدفعون الأشراف العرب الأصلاء ، وكانوا حتى هذه اللحظة يسيرون السياسة القرطبية ، إلى مكان ثانوي مغمور ، خامل الذكر؟ ويرى الأسر الإسبانية الحديثة العراقة ، وليس في عروقها نقطة من دم عربي ، تخلف القرشيين في المناصب السياسية والحربية في إمبراطورية بني أمية ؟ مثل هذه الأيام ، فما يرى أى قرشى ، بالغة الخطر على مستقبل الجاعة الإسلامية ، وينبئ بنهاية حكمها في شبه الجزيرة إنها أسوأ ما يمكن أن يتصور من الأيام! والحق أن الفقيه الشريف الذي كتب هذا الجانب من المدونة كان واقمًا تحت هذا التأثير ، ودليلنا عليه موقفه من عبدالرحمن الناصر فها يتصل بهذه القضية ، فبعد أن أتى على الانتصارات الشخصية العظيمة التي حققها الخليفة أضاف ، وأصاب في ذلك كبد الحقيقة : « ولكنه – عفا الله عنه – مال إلى اللهو ، واستولى عليه العجب ، فولى للهوى لا لُلغناء واستمد بغير الكفاءة ، وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال ، كنجدة الحيري وأصحابه

<sup>(</sup>٤) تاريخ قضاة قرطبة ، ونصه العربي وترجمته إلى الأسبانية ، وقام بها خوليان ربيرا نشرا في مدريد عام ١٩١٤

الأوغاد . فقلده عسكره ، وفوض إليه جليل أموره ، وألجأ أكابر الأجناد ، ووجوه القواد ، والوزراء من العرب وغيرهم ، إلى الخضوع له ، والوقوف عند أمره ونهيه ، وحال نجدة حال مثله فى غيه واستخفافه ، وركاكة عقلة » (°)

ألا يبدو لنا الآن من الوضوح بمكان ، أن قرشيا من أيام عبد الرحمن الناصر ، يتحدث عن ذلك العهد في تشاؤم ؟!

ولأن الذين حرروا أخبار مجموعة: ينحدرون من أسرة عربية قرشية شريفة ، ليس لنا أن نعجب من احتقارهم للطبقة الدنيا من عامة الناس ، وبخاصة السكان الأصليين الذين ينحدرون من أصول إسبانية ، ولقد انصرفت عنايتهم كلها إلى أخبار عرب الأندلس وحدهم . ووجهوا جل اهتمامهم إلى القرشيين من بينهم ، وإلى البيت الأموى من بين القرشيين بخاصة . أما العناصر الاجتماعية الأخرى فلا تحتل من الكتاب إلا مكانا منزويًا حقيرًا ، وبجئ الحديث عنها في إشارات عابرة وذلك أكبر نقص يؤخذ على الكتاب .

£ 6 £

أما كتاب ابن القوطية ، على نحو ما وصلنا ، فعلى العكس من ذلك ، ونشك فيا إذا كان ابن القوطية نفسه مؤلفه المباشر ، وكتبه قاصدًا . فهو ليس كتابًا انتظمت أقسامه ، وارتبطت منهجيًا ، كعمل أدبى لمؤلف واسع العلم ، غزير الثقافة ، وهو ما كان عليه ابن القوطية فيا يقول المؤرخون . ولكنه مجموعة من الأخبار القصار ، دونها بعض من كان يحضر دروسه من المولعين بالأخبار ، فجاء لوحات جزئية ، لا رابط بينها أحيانًا ، أو روايات منفصلة لأحداث تاريخية ، ليست من إنشاء ابن القوطية نفسه ، وإنما حررها أحد سامعيه ، فهو يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية » . وتتخلل الروايات أساطير شعبية أحد سامعيه ، فهو يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية » . وتتخلل الروايات أساطير شعبية دات روح شاعرى ، وتقوم على أساس من التاريح ، ولا يؤلف بينها رابط قوى ، ولا يجمعها تناسق خاص ، ويورد أحيانًا ، كما يحدث فى آخر الكتاب ، روايات ملفقة تمامًا ،

هذه الإشارات تجعلنا نعتقد أن ابن القوطية لم يحرر هذا الكتاب شخصيا ، وإنما هي

<sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة . ص ١٣٥ من الترجمة ، وص ١٥٥ في النص العربي .

نقاط نقلها أحد تلاميذه من دروس عديدة له ، حاول فيها أن يعرض مايعوف من تاريخ إسبانيا ، أو مجموعة من الأخبار التاريخية كان يحتفظ بها بعض أبنائه أو أحفاده ، ثم تولوا ترتيبها على النحو الذي وصلتنا عليه .

وثمة إشارات أخرى تومئ إلى أن **ابن القوطية** لم يؤلف هذا الكتاب بهدف أن يكتب عملا أدبيًا ينسب إليه .

فابن الفرضى المؤرخ ، صاحب التراجم المعروف ، وتتلمذ شخصيا على ابن القوطية ، يحدثنا عن نفسه أنه اختلف عدة أعوام إلى الدروس الأدبية التى كان يلقيها ابن القوطية في مدينة قرطبة ، وقد أعجب به ، وأثنى عليه كأستاذ عظيم ، وعاش ابن الفرضى بعد ابن القوطية ستة وثلاثين عاماً () ، فلو كان ابن الفرضى يعرف أن لابن القوطية هذا الكتاب عررا ، أما كان بغتنم الفرصة ليفيد منه في كتابه « تاريخ علماء الأندلس » ، أو على الأقل أن يشير إليه ولو مرة واحدة ، كما ذكر مؤلفات : عبد الملك بن حبيب ، والرازى ، والمشنى ، وآخرين ؟ ، إنه لم يذكر كتاب ابن القوطية هذا ولا مرة واحدة إذا شئت ، والترجمة التى خصه بها ، وهى أكمل ترجمة له وصلتنا ، تتحدث عن مؤلفاته في النحو واللغة فحسب ، وإلى جانب ذلك ، كان ابن الفرضى على علم نام بأن ابن القوطية ينطوى على حب عميق لمادة التاريخ ، فهو يحدثنا عنه قائلا : « وكان حافظاً لأخبار الأندلس ، على حب عميق لمادة التاريخ ، فهو يحدثنا عنه قائلا : « وكان حافظاً لأخبار الأندلس ، مليًا برواية سير أمرائها ، وأحوال فقهائها وشعرائها ، يملي ذلك عن ظهر قلب ، . ولكنه لا يذكر كنا صراحة أنه كتب أية مدونة ، أو ألف أى كتاب خاص عن تاريخ الأندلس . وذلك فيا أرى ، دليل على أنه في حياة ابن القوطية ، وحتى سنوات بعد وفاته ، لم يكن الكتاب الذي يحمل اسمه قد عرف طريقه إلى الجمهور .

غير أن الاهتمام بالعلم والأدب ظل قريا في نطاق أسرة ابن القوطية . فقد سار ابنه المسمى عمو ، ويكنى أبا حقص ، في الطريق نفسه ، فكان أديبًا شاعرًا ، وروى عن أبيه وغيره (٧) وكان من سلالته عبد الملك ، ويكف أبا الوليد ، ويعرف بابن القوطية أيضا .

<sup>(</sup>٢) نوف ابن القوطية عام ٣٦٧ هـ - ٩٧٧ م .

<sup>﴿</sup> ٧ ) ابن بشكوال ، الصلة ، الترجمة ٨٤٩ ، طبعة مدريد (والغرجمة رقم ١٥٤ من طبعة القاهرة ﴾ .

«متصرفًا فى العلوم من الفقه والعربية والحساب ، محسنا لعقد الوثائق ، بصيرًا بعللها ، راوية للأخبار ، حافظًا للآداب ، وروايته للعلوم واسعة ، وشيوخه كثيرون بقرطبة وإشبيلية ، وروى عن عمه أبى بكر» (^) ، أى ابن القوطية صاحبنا ، وأحد هذين ، أو أى تلميذ آخر ، يجب أن يكون قد حرر تاريخ افتتاح الأندلس ، على النحو الذى وصلنا عليه .

ومع ذلك ، ورغم أن ابن القوطية لم يكن هو الذى حرر الكتاب شخصيًا ، فإن المادة التى تضمنها وتنسب إليه ، تتفق تمامًا مع كل مانعرف عن شخصه وجنسه وأسرته وتربيته وثقافته ، وما إلى ذلك ، وليس ثمة شك على الإطلاق فما يتصل بها .

فالمؤرخون ، حتى دون قصد منهم ، ينقلون إلينا وجهة نظرهم الشخصية ، يروون ما يهمهم أكثر ، ويضعون عليه ظلالا تعكس حالتهم النفسية ، ومحتوى تاريخ افتتاح الأندلس يتفق تماما مع نفسية ابن القوطية .

هو فقيه من قرطبة ، ولكنه واسع الأفق ، أديب عميق ، واسع الثقافة ، يجرى فيه جانب من الدم العربى ، فهو مولى بنى أميه ، ولكنه من جانب آخر ، يتحرك فى أعاقه إنسانًا ويغلى روح إسبانى ، وشرف أسرة نبيلة ، تنتمى إلى الأسرة القوطية المالكة .

الإسلامية سنية ، ودافع عن اتجاه تاريخي خلق تستشفه خلال كتابه ، ومؤداه أن اللهين الإسلامية سنية ، ودافع عن اتجاه تاريخي خلق تستشفه خلال كتابه ، ومؤداه أن اللهين يعملون الطيب ، والصالحين والاتقياء ، يتلقون الثواب في الدنيا ، وأن الأشرار والسيئين ينالهم العقاب في الدنيا أيضا ، فضلا عا ينتظرهم في الآخرة .

والملوك الصالحون هم الذين يقربون الفقهاء والعلماء من رجال الدين ، وبهذا يصبحون سعداء ويسعدون رعاياهم ، ولكنه مع ذلك لم يكن متشددًا ولا متعصبًا ، ويورد أخبار زرياب فى ود ، رغم أنه كان موسيقيا ، ولا يتردد فى رواية السنة على نحو قد لا يرتضيه منهج المحافظين على أيامه .

ولأنه كان مسلمًا صادق الإيمان لم يكن لديه ما يخجل منه فيما يتصل بموقف أفراد (٨) المصدر السابق، الترجمة رقم ٧٢٠، طبعة التاهرة).

أسرته الذين ساعدوا حملة الفتح الإسلامي ، بل ويمكن القول إنه غالى فى الخدمات التى قدمها أسلافه إلى العرب ، فى تواطئهم الحنائن ضد الشعب الإسبانى ، وإنه كمؤمن صادق الإيمان يعتبر أن الفتح الإسلامي هبة إلهية لإنقاذ البشرية .

وقد ارتبطت أسرته بالولاء لبنى أمية ، لأن جدته سارة القوطية ، حفيدة غيطشة ، 
ذهبت إلى دمشق ، تشكو إلى الخليفة سلمان بن عبدالملك ظلامة أصابتها من أحد مواليها 
المسلمين ، فأنصفها ( وزوجها من عيسى بن مزاحم ، الذى قدم الأندلس معها ، وسكنا 
إشبيلية )، ومن ثم كان صاحبنا ابن القوطية يعتبر ملوك الأندلس الأمويين موالى له ، ولهذا 
السبب أيضا ، فإن اهتاماته وآراءه التاريخية تنفق في هذا الجانب مع آراء وأفكار مؤلني 
أخبار مجموعة وكانوا أمويين أيضا . فهم وابن القوطية ، يتفقون في كتابيهها على احتقار موسى 
ابن نصير وللمريق ، ويعتبران هذا الأخير غاصبًا ومتكبرا وفارغًا ، ومستخفًا بالتقاليد 
الدينية ، ومغتصبا للنساء ، ومرتكبا لرذائل وآثام أخرى كثيرة . وفيا يرون جميعا فإن موسى 
المبند ، وعزله الأمويون السوريون ظلما وبطريقة مخجلة ، مثل واضح للطموح 
المبند ، وقد حقد على طارق القائد المحظوظ الذى عهد إليه بفتح إسبانيا ، ضربه كعبد 
حقير ، اختصم معه حول رجل المائدة ، وبما أن موسى وابنه انسجا مع أسرة للمريق . 
وحتى ارتبطا عائليا ، فإن الأمويين أتباع غيطشة كرهوا موسى ومواليه ، وللمريق وأتباعه 
وعاقبوهم وفي هذا يتفق أخبار مجموعة وكتاب ابن القوطية .

ولكن هناك ، كما أشرنا من قبل ، اختلافا جوهريا بين محتوى الكتابين ، مصدره اختلاف سلالة مؤلفيهما . فالقرشيون الذين ألفوا أخبار مجموعة يظهرون احتقارا كبيرًا نحو العنصر الأصلى من السكان ، قلما يعرضون لهم ، ولا يكادون يهتمون تقريبًا بغير البطولات العربية ، والقرشيون من بين القرشيين على نحو أختس . العربية ، والقرشيون من بين القرشيين على نحو أختس . في حين أن ابن القوطية ، وبحس بالدم الإسباني يتدفق عبر عروقه ، احتفظ في أعاقه بشرف جنسه حيًا ، فأدخل في كتابه العديد من الروايات التي تعرض لموقف العنصر الإسباني ، من سكان البلد الأصلين .

ومسألة الشرف هذه تفاقمت للغاية في الأيام التي سبقت ابن القوطية ، وخاصة في

عهد الأمير عبدالله ، حين كانت كل العناصر الاجتماعية فى إسبانيا الإسلامية تضطرب بعنف ، لغياب القوة المركزية التي تسيطر عليها .

وفى بلد، كشبه الجزيرة يومها، يتعايش الناس من أجناس مختلفة، وأديان متباينة: مسلمون ومسيحيون ويهود، وعرب وقوط ورومانيون وغيرهم، وقبائل وأسر ظلت حتى ذلك الوقت تحتفظ فى قوة بخلافاتها القبلية والعائلية، من عرب وجرمان، ليس من الغريب فى النضال الاجتماعي، أن يشتد الزهو بالانتماء إلى هذه القبيلة أو تلك، وإلى هذه الأسرة أو الأخرى، وإلى هذا الدين بعينه. فالمسلمون محتقرون اليهود والمسيحيين، يتجنبون الاتصال بهم أو الاحتكاك بهم، والذين ينحدرون من أسر شريفة محتقرون العامة والذين فى أدنى سُلم الحياة، وينفرون من التعامل معهم.

غير أن التعايش أمر لا مفر منه ، وضرورات الحياة فى أحايين كثيرة تضطر الجميع إلى التسامح ، وفى بعض الحالات إلى التلاقى والتعاون ، ومن ثم انتقلت مسألة الشرف إلى أوساط أخرى ، وأخذت طابعا مختلفا ، طابعًا معنويًا لا صلة له بالجنس أو الأسرة .

نعم، أصبح الإحساس بالكرامة الشخصية شديدا، وأصبح الشخص الذى حقق شيئا من الهيبة الاجتماعية يعتقد أنه أهين إذا وجد نفسه مضطرًا إلى أن يتعاون مع شخصية أخرى من طبقة أدنى، وصار السلوك الخلقى المحمود يكسب صاحبه قيمة وثقة. وإذا ميز أناس موقرون شخصًا، أو نعتوه بأنه كريم ارتفع بهذا العمل وحده فى التقدير الاجتماعى. وإذا ارتكب شخص من أشراف قريش فاحشة، فإن قاضى قرطبة يمكن أن يعزره ويذله، ولا يتوقف تقدير المرء على سلوكه الشخصى فحسب، وإنما يتأثر أيضا بموقف الأسرة نفسها فهو ينعكس على مكانة أفرادها، فالموقف السيء لابن يؤدى إلى تعزير الأب أحيانا. وقد اضطر قاض فى قرطبة إلى أن يستعنى من منصبه بسبب مجون ابنه. وعندما بلغ ابن أحد القضاة سنًا متقدمة، أدى ذلك إلى الشك بأن الأب لم يعد كامل الأهلية، ومن يطلب، أو يرجو لنفسه منصبًا عامًا، يوصف مسلكه هذا، أحيانا، بأنه غير كريم. هذا الإحساس الخلق، الموسوس والقوى، فى الشعب الأندلسي، أدى إلى تكوين عكون الله كوين

جهاعات سياسية مختارة ، تقود الشعب بآراثها ، وتحتفظ فى الوقت نفسه باحترام كامل لأمرائه .

إنه إحساس مدنى راق ، هيأ إلى جانب ظروف أخرى سياسية واجتماعية لإمبراطورية الأمويين في الأندلس أن تبلغ أوج عظمتها على يد عبدالرحمن الناصر.

وليس ثمة شك فى أن ابن القوطية تأثر بهذا الجو المعنوى ، وأحس بكل هذه الدوافع التي تجعل مواطنيه يرتفعون به مرتبة عالية متميزة فى درسه ، واعتدال سلوكه ، وسلامة تدينه ، واحترام نسبه العربى والقوطى ، وقد روى لنا الأحداث التي أسهمت فيها أسرته ودورها فى القضايا العامة ، ولأن دم عنصرين يجرى فى عروقه ، فقد عدم الاثنين فى مدونته .

نجد في كتاب ابن القوطية عددا من الأساطير ذات الطابع القومي كانت تتداول شفاها بين المسلمين القوميين الإسبان (١) ، وتعكس في تضاعيفها دون قصد ، وعلى نحو واضح ، غلبة العنصر الأصلى من السكان على أيامه ، وهو يروى الوقائع دون أن يموه أو يشوه قاصدًا .

وقد وجد ابن القوطية نفسه ، دون أن يقع ذلك فى خاطره ، مرتبطًا بقومية بعض الفرق التى شاعت فى الأندلس ، ولكن فى اعتدال ، مدفوعا إليها بثقافته المالكية ، وعلاقاته بالأسرة الأموية ، وروايته لأرطباس مع الصميل بن حاتم ، وميمون العابد ، وهى رواية زهاد قومين ربما تفرعت عن اتجاهات شيعية تظهر لنا العرب فى صور الجهلة المبتذلين ، وتصور لنا أرطباس القوطى رجلا عظيم المواهب ، حميد الأخلاق ، وحتى ممتازًا فى صلاته الاجتماعية .

ويورد مؤلفنا فى كتابه عدة روايات ذات طابع ملحمى ، تتميز بأنها قصيرة ، عن أزهى أيام إسبانيا الإقطاعية فروسية ، وتشمل الفترة التى تمتد من عصر الأمير محمد إلى عصر الأمير عبدالله ، وفيها ازدهر الشعر الملحمى على يد الشاعر تميم بن علقمة ، وكان

 <sup>(</sup>٩) جانب كبير من روايات ابن القوطية يعتمد على الرواية الشفوية ، سمعها من أساتذته الأسال ، إلى حانب معض آحر سها أخذه من كتاب عبد الملك بن حبيب ، والمنظومة الناريخية للشاعر تميم بن علقمة ، وضاعت ولم تصلما .

متزوجًا من ابنة كونت مسيحى فى الأندلس ، وفى هذا الوفد نفسه كان بنو قسى فى أرجون ، وهم إسبان اعتنقوا الإسلام ، وتعودوا أن يلهبوا روحهم المقاتل حاسة بإنشاد أشعار عنترة بن شداد .

ولم يكن ابن القوطية سعيدًا بسلوك المتمردين على البيت الأموى ، ومع ذلك كان يُسر برواية أخبار قصصية ، كأخبار الشاعر غربيب ، الداهية المتعصب لقومه من أهل طليطلة ، وعن وقائع مروان الجليق بناحية بطليوس وأعال إزراق فى وادى الحجارة ، وأخبار عمر بن حفصون وغيرها . ويبدو السخط الشعبي فى بعضها واضحًا ، دون قناع ولا تخفف ، ويحدد من خلال الأساطير العقاب الذى سيوقعه الله بالعاصين ، فبعد مذبحة وجوه طليطلة الغادرة ، «حين أتى القتل منهم إلى خمسة آلاف وثلاثة ماية ونيف ، وأثبت عبد الرحمن بصره فى السيف ، فلم تزل به غمزة فى عينه إلى أن مات » .

الاتجاه القومى المعتدل طابع كتاب ابن القوطية ، ويجعل له قيمة كبيرة ، فقد ضمنه أخبار بقية عناصر السكان المسلمين من غير العرب ، الذين أهملهم المؤرخون الآخرون تمامًا ، وبذلك جعل محتوى كتب التاريخ العربى أشمل مادة وأدق تسجيلا .

ومع ذلك ، وبالرغم من كل شيء ، فإن بعض العناصر ، وبهم تكمل الصورة التاريخية لإسبانيا الإسلامية ، تبقى أخبارهم غامضة ، أو تجئ على استحياء بين الوضوح والإبهام وهي صورة القوميين المناهضين للحكم الأموى والذين وقفوا في وجه العرب ، متأثرين بمبادئ الشيعة الوافدة من فارس (١٠٠) ، وأنبتت الممرد ، وظلت مبادئها نابضة حية في مؤلفات الصوفية أحيانا ، وأهمل كذلك الجاعات المسيحية واليهودية ، والحق أن كل المدونات التاريخية احتقرت أخبارهم ، فصمت عنهم تمامًا .

وقد وفق بشكوال جيانجوس في أن يلحق بنهاية كتاب ابن القوطية عدة نصوص

<sup>(</sup> ١٠ ) وصلتنا أساطيركثيرة نلحظ فيها التأثير الفارسي ، وتأثير الشرق الأقصى ، مثل حادث تيودمير ، والبيت المغلق في طليطلة وغيرها .

تاريخية (١١) ذات أهمية ، وبخاصة مانقله عن ابن قتيبة (١٢) ، ولو أنها في الحقيقة تتضمن حوادث لم تقع في إسبانيا ، وإنما حدثت في المشرق وتتصل بمومى بن نصير بعد أن غادر شبه جزيرة إيبريا ، وعلى الرغم من أنها أساطير ترد فيها الوقائع التاريخية مشوهة ، إلا أنها سبين لنا إلى حد ما نظرة المشارقة إلى الأندلس لحظة الفتح ، ونحتاج معها إلى أن ننعم النظر في بعض الشخصيات وفي بعض الأحداث ، وحاول مؤرخو البيت الأموى وأتباع غيطشة غمط تاريخهم كل ما كان ذلك ممكنا .

ينعكس الانطباع الذى أحدثته فتوحات موسى الكبرى فى المشرق ، بطريقة جيدة للغاية ، فى الأساطير التى أوردها ابن القوطية ، ومن المؤكد أن المسلمين هناك قد اعترتهم الدهشة ، واجتاحتهم الحاسة ، عندما عرفوا السرعة التى اتسعت بها الإمبراطورية الإسلامية . فلم تمض اثنتان وتسعون عامًا على الهجرة حتى بلغ الإسلام شواطىء بحر الطلات ، نهاية الأرض المعروفة فى ذلك الحين ، ثم عبر المضيق ، وانتشر فى جانب لا بأس يه من أوربا ، وفى فورة الحاسة صيغت أروع الأقاصيص خيالا وأطرفها ، وأشدها مبالغة ، غالوا فى تقدير الثروات والكنوز التى وجدها المسلمون فى إسبانيا ، كما لو كانت دورادو Dorado المسلمين .

هذه المبالغات المفرطة لابد أنها أثارت الشكوك حول سلوك موسى بن نصير قائد الحملة ، وشاع الظن بأنه احتفظ لنفسه بالجانب الأكبر من هذه الكنوز ، لأنه لم يدخل فى خزائن الدولة القدر المناسب ، والذى تستحقه شرعًا من هذه الثروات الأسطورية ، وتبريرا لهذا الشك اخترعوا أساطير تقول إن كنوز ملوك كثيرين أصبحت فى حوزته ، وتيجانهم وأحزمهم الذهبية ، وأقدار لاتحصى من الجواهر واليواقيت ، والطنافس

<sup>(</sup>١١) وقد ترجمتها أيضًا مع الكتاب، والذي كتبت هذه الدراسة مقدمة له .

<sup>(</sup>۱۲) تسرجمها في كستسابسه السادول الإسلامسية ال أسساسيسا The History of The Mohammedan in Spain ، جدا ص ده وما بعدها من الملحق والحره التاني ص الا

<sup>(</sup>١٣) الدورادو : بلد بالغ الثراء على نحو لا يقدر ، ولا وجود له إلا في عنيلة أصحامه ، وتعمور العزاة الأوربيون لأمربكنا الملانبية أنه يوجد في أمريكا الوسطى فأعلوا يبحثون عنه عبثا .

المنسوجة بالذهب والفضة والجواهر ، والأثاث المصنوع من أغلى المواد ، وإلى غير ذلك كثير .

وفضلا عن ذلك ، أصبح هذا القائد المسلم وأسرته يحكمون مساحات شاسعة جدًا من الإمبراطورية الإسلامية ، من تونس إلى المغرب وإسبانيا ، وشاعت الأخبار عن معاملته الحسنة ، وإنسجامه مع الملوك الغرباء الذين خضعوا له ، حتى أن أحد أبنائه تزوج من أرملة ملك إسبانيا ، فأثار ذلك كله شكوك الخليفة الأموى بأن موسى يمكن أن يستقل بالأمر لنفسه .

حينئذ قرر الخليفة قلقا ومتوجسًا ومندفعًا ، أن يدعوه إلى المشرق وأن يعزله ، على حين اعتقد موسى ، وقد أصبح هرمًا تقدمت به السن ، أن ماضيه فى خدمة المسلمين ، وولاءه للخليفة ، يجعله يحظى بالاحترام ، ويتبح له أن يمضى فى وطنه شيخوخة هادئة ، فأذعن للأمر ، ترك إسبانيا ، وعرض نفسه فى بلاط الخليفة .

وقد برهن استقبال موسى ، ومسلك الخليفة إزاءه ، والتدبير المرعب والنجس باغتيال ابنه عبد العزيز ، المتزوج من أرملة لذريق ، على ما كان ينتظر هذا القائد العظيم ، ولا يطاوله فى عظمته الحربية غير هرنان كورتس Heman Cortés من جحود وقلة عرفان من خلافة دمشق ، جزاء قيادته الماهرة ووطنيته الصادقة ، وولائه لخليفته وأمته .

وكل هذه الأشياء التى يرويها لنا ابن القوطية ، مختلطة بالأساطير ، تجعل من النظرة التاريخية عند أخبار مجموعة ، وعند ابن القوطية ، أكثر اتساعا ، وتساعدنا على أن نفهم بوضوح أشد خفايا الأحداث الكبرى فى التاريخ .

ورغم تعدد الروايات التي أوردها فثمة شك فيما يتصل بالتفصيلات التي تضمنتها ، والتي يمكن مناقشتها وبيان جانب الضعف فيها ، مثل التفاهة التي تقص كيف أن طارق بن زياد احتفظ بأحد أرجل المائدة التي عثر عليها في طليطلة ، وأن ذلك لم يحدث ، وعن حقيقة خوليان ، وغير ذلك من التفاصيل ، والذين يهتمون بدراسة تركيب الظواهر

<sup>( 18 )</sup> من قواد أسبانيا العظام فى غزوها لأمريكا اللاتينية لحظة اكتشافها ، وعلى يده تم اكتشاف المكسيك وفتحه ، توفى عام ١٥٤٧ .

الاجتماعية والسياسية فحسب ، سوف يجدون فى هذه المدونات التى ينشرها الجمع الملكى التاريخي ، تفسيرات واضحة عن العناصر التى كانت تتكون منها إمبراطورية بنى أمية فى إسبانيا الإسلامية ، والتى استمرت زمنًا طويلا .

ويمكن القول بأن خروج موسى إلى المشرق ، واغتيال ابنه المتزوج من أرملة للمريق ، أدى بالضرورة إلى تغييرات عظيمة فى العلاقات السياسية الإسبانية ، لقد استعيض عن موالى موسى ، والأسبان من أتباع لذريق ، بأناس من العرب أكثر ولاء لبنى أمية ، مثل جند الشام ، وبأسبان من أنصار غيطشة ، وكان هؤلاء قد انسجموا سريعا مع أمويبى المشرق ، وبهم ربطوا مصيرهم .

ولقد حانت لحظة عابرة ، عندما أصبح يوسف الفهرى واليًا على إسبانيا ، وبدا قدرها متأرجحًا غير مؤكد ، حينئذ بدأت الأساطير التاريخية تقدم لنا أرطباس ، من أتباع غيطشة ، يجلس على كرسى أشبه بعرش ، يحيط به الرؤساء العرب في شبه جزيرة إيبريا ، يحضرون عنده ، ويسألونه شيئا من سخائه الملكى .

وعندما أزاح العباسيون في المشرق بني أمية عن الحلافة ، لم يمكن لأولتك في شبه الجزيرة من يعتمدون على ولائه غير القليل ، فإسبانيا بعيدة عن الكفاح الجيد الذي اضطلعت به الأسرة الجديدة التي تولت الحلافة وأثار إعجاب الكثير من المسلمين ، فاهتبل الفرصة أحد أبناء الأسرة الأموية ووجد الظرف مواتيا لكي ينشي هنا في الأندلس عملكة مستقلة ، واستطاع أن يحظى بمساعدة موالى أسرته ، والعنصر الإسباني من السكان الأصليين ، وكان يتمتع ساعتها بنفوذ وهيبة كبيرين ، وتقدم لنا الروايات التاريخية عبدالرحمن الداخل في نزهاته عبر شبه الجزيرة يصحبه أرطباس ، قمة حزب غيطشة ، ولقد حدثت دون شك خلافات خطيرة بين الاثنين . وتجرأ عبد الرحمن الداخل فقبض ولقد حدثت دون شك خلافات خطيرة بين الاثنين . وتجرأ عبد الرحمن الداخل فقبض إقطاعيات أرطباس ، ولكنها انسجا أخيرا ، واسترد أرطباس كرامته كاملة كرئيس للنصارى في الأندلس ، واغتنم أتباع غيطشه الظرف تماما ليحصل كل واحد منهم على ما المراتب .

وقد بني أحفاد غيطشة ، من ناحية الأب ، على عقيدتهم الدينية المسيحية ، دون أدنى

شك ، واحتفظوا بمكانتهم الاجتاعية فى نطاق التنظيم المسيحى ، وأمكهم أن يحتفظوا بها بعد الفتح العربى ، وتولوا مراكز دينية سامية ، فأصبح أحد أبناء سارة – مثلا – مطران إشبيلية ، وشغلوا مناصب قضائية وسياسية هامة فكان منهم قاضى العجم فى طليطلة ، وقومس الأندلس ، أما الأحفاد الذين انحدروا من ناحية الأم ، أى أبناء سارة القوطية وأحفادهم ، فقد أصبحوا مسلمين ضرورة ، بحكم الشريعة الإسلامية ، وذلك أن سارة القوطية عندما أحست بالمعاملة السيئة التى يلقاها عمها أرطباس ولما فى المرأة من ضعف ، فلهمت إلى الحليفة الأموى فى دهشق ، فبحث لها هذا عن زوج مسلم أوصى به عبد الرحمن بن معاوية ، أمير الأندلس فيا بعد . وقد آثرت السلالة التى انحدرت من سارة أن تتخذ مسرورة من اسم أمهم المسيحية لقبا لهم ، وفضلته على أسماء آبائهم سارة أن تتخذ مسرورة من اسم أمهم المسيحية لقبا لهم ، وفضلته على أسماء آبائهم المسلمين ، ويقول ابن القوطية إن احفاد سارة كانوا ، فى نطاق المجموعة الإسلامية ، يتمتع بها أولاد أزواجها من نساء أخريات . إن اتباع غيطشة يستطيعون أن يفخروا بأنهم ساعدوا على سقوط إسبانيا فى عهد ال اتباع غيطشة يستطيعون أن يفخروا بأنهم ساعدوا على سقوط إسبانيا فى عهد موسى ، وبأنهم اسهموا أيضا ، لصالحهم الشخصى ، فى تدعيم الإمبراطورة الإسلامية فى ملوسى ، وبأنهم اسهموا أيضا ، لها يزل يتدفق حارًا فى صدور التالية . وفى عصر عبدالرحمن الناصر ، وعاش ابن القوطية أيامه ، وكتب ملونته ، كان دمغيطشة لما يزل يتدفق حارًا فى صدور المسلمين .

## القصيدة التي فجرت ثورة

مع أول القرن الثامن الميلادى جاء العرب إلى الأندلس، ومع نهاية القرن العاشر أصبح بهم دولة مرهوبة الجانب، مركزية السلطة، يسودها الأمن، وتفيض بالخير: الحقول خضراء زاهية، والبيوت أنيقة مريحة، والحامات كثيرة ونظيفة، وأنظمة الرى دقيقة ومحكمة والأقوات موفورة بأرخص الأسعار، ويتحرك الناس في صحة بادية وملابس نظيفة، وانكمش الفقر أو ثلاثهي.

وقد صنع هذا المجد عربيان عظمان ، كان الأول خليفة ، وهو عبد الرحمن الناصر ، وكان الثانى حاجبا أو رئيسا للوزارة فى لغتنا المعاصرة ، وهو المنصور بن أبى عامر . وكما تكون إنجازات العباقرة عظيمة تجىء أخطاؤهم من نفس المستوى .

وكان الخطأ الذي وقع فيه الاثنان، والتبعة على الأول أكثر، لأنه الذي بدأ والثانى سار على طريقه، أنهما لينفردا بالأمر، ويتمكنا من السلطة، أتيا على النفوذ العربي تماماً، استغنيا عن أبناء البيوتات، وأذلاً كبار الرجال فيها، واستعاضا عنهم بولاء الرقيق من الصقالية، والنازحين من الأفارقة، وأولئك ولاؤهم مأجور، وهؤلاء إحساسهم بالوطن واهن، ولم يكن للقاعدة العريضة من الجاهير دور طليعي على أيامهم، ولا قبلها، لا في الأندلس ولا في غيره، نعم كانوا مادة مهيأة للثورة، حين يبلغ السوء مبلغة، وتنحدر الحال إلى قدر لا يحتمل، ويجيء الزعيم المنتظر ليقودها، في الحال تابي نداءه، وتصطف وراءه، وتمضى معه بلا تردد إلى نهاية الطريق.

حين توفى المنصور بن أبى عامر خلفه ابنه من بعده ، وكان دون أبيه قدرة وموهبة . ولم يبق غير سنوات قليلة ثم لحق به ، وكانت هذه السنوات القليلة كافية لكى يتجمع كل أولئك الذين يريدون أن ينقضوا على السلطة ، يريدونها لهم ، أو لأناس يرضون عنهم ، وتحول الأمر إلى فوضى ، وكل الذين في الأندلس بدأوا يتقاتلون لغير سبب ، أو لسبب

أنانى مفرط فى الأنانية ، يهجمون ويرتدون ، وخلال التقدم والانسحاب يدمرون وينهبون ، حتى عادكل شيء أسود قاتما فى العين وفى الأمل ، وخرائب وانقاضًا فى الواقع وفى الحياة ، وماتت الضائر فى النفوس ، وانحلت عقدة الولاء للجاعة ، واستبيحت كل الحرمات ، وانقض كل خوّان على جانب من الدولة ، وأعلن نفسه أميرًا ، ووسط هذه المصائب تميزت طائفتان إن كان مثل هذا يعد تميزا – هما : الفقهاء يقدمون لكل حادث فتوى ، ولكل جريمة مبررًا ، وفى خدمة الأقوى دائما ، والشعواء يتعنون بمن يدفع أكثر ، ولمن يقدم رفاهية أعظم ، وتحول الفن الجميل والنبيل على أيديهم إلى سلعة تباع وتشترى ، وغرقوا فى الأنانية فأخذوا يدورون حول أنفسهم غزلا وخمرا ومديحًا ! وفى جو كهذا وغرقوا فى الأنانية فأخذوا يدورون حول أنفسهم غزلا وخمرا ومديحًا ! وفى جو كهذا أمسك الخيرون بأنفسهم ، وتواروا خمجلا ، أو هاجروا إلى أرض بعيدة ، أو دفعوا الثمن معاناة وسجنا وقتلا .

واهتزت السلطة المركزية ، وتهاوت الخلافة ، وسطا على أمجادها مجموعة من السفهاء ، وقام على أنقاضها قرابة ثلاثين من الأمراء ، يتقاتلون طمعًا ، ويتدافعون حول أشبار ، ويعلنون الحرب من أجل أمتار ، ويدفعون كلهم الجزية للعدو الرابض على الحدود وهم صغار ، ولم يكن بأقوى منهم لو اتحدوا .

وقد ورثوا فى كل مكان ذهبوا إليه أمجاد الأمس الباذخة ، ولم يضيفوا إليها جديدا ، ومضوا يبعثرون فيها بلا حساب ، شأن السفيه حين يتلقى ثروة لم يبذل فيها جهدًا ، ولا كلفته مشقة ، وتحول الأندلس على امتداده العريض إلى مجتمع مستهلك ، ينفق فى بذخ دون أن ينتج شيئًا أو شيئًا قليلا لا أهمية له ، ونفق المجتمع بأولئك الذين يستطيعون أن يدغدغوا عواطف المستهلكين ببيت رقيق من الشعر ، أو بوصلة جميلة من الغناء ، أو بلحن موسيقى آسر ، أو بحركة راقصة فاتنة ، « وفاضت رغبات الناس الجنسية ، وتجاوزت بلحن موسيقى آسر ، أو بحركة راقصة فاتنة ، « وفاضت رغبات الناس الجنسية ، وتجاوزت ماهو مقبول عرفًا وعادة ، ولم يعد حب المرأة رغم شيوعه ويسره كافيًا ليوقف اندفاعهم ، من أى وسط كانوا ، وإلى أية طبقة انتموا ، نحو اتجاه آخر تنحرف فيه العاطفة عن مسارها الطبيعي » (١)

<sup>(</sup>١) الدكتور الطاهر أحمد مكى: در اسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحيامة ، ص٥٠ ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٢ .

كان هؤلاء الأمراء ، أو الملوك الصغار ، على عهد الطوائف ، كما يسمون تاريخًا ، ينتمون إلى شتى العناصر التي استوطنت الأندلس ، وتميز كل أمير منهم بمزاج خاص ، ه فامتاز المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الغزير ، وابن ذى النون صاحب طليطلة بالبذخ البالغ ، وفاق ابن رزين صاحب السهلة أنداده في الموسيقي ، واختص المقتلس بن هود صاحب سرقسطة بالعلوم ، وبز ابن طاهر صاحب مرسية أقرانه بالنثر الجميل المسجوع . أما الشعر فكان أمرًا مشتركا بينهم جميعا ، يلقى منهم كل رعاية ، ولكن عناية بني عباد أصحاب إشبيلية الجميلة به كانت أعظم وأشمل ، وفي أثناء ذلك كله كانت قرطبة النبيلة تحتضر، وكان البربر أصحاب السلطان في جنوبي الأندلس قد عقدوا الخناصر مع اليهود، وقل وفود العناصر المشرقية على الأندلس ، وانصرف نفر من أهل الأدب إلى تأليف مجموعات في جيد الكلام من نظم ونثر ، ومضى الناس في نظم الموشحات ، ولكن أكثر ما انصرفت إليه الملكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء، ولدينا من ثمار قرائحهم آلاف من الأبيات، لقد أصبح أهل الأندلس كلهم شعراء! ، حتى قال القزويني : إن أي فلاح يحرث بأثوار في شلب يرتجل ماششت من الأشعار فيما شئت من الموضوعات. ومضى الشعراء يقطعون الأندلس طولا وعرضًا ، ينتجعون قصور الأمراء حيث يظفرون بالمأوى والصلات ، ويحضرون مجالس أصحاب الأمر ، وتُدرج أسماؤهم في سجلات الدواوين ، وتُخلع عليهم وظائف التدريس ، (٢) .

ومن بين هؤلاء جميعا يهمنا أن نقف عند بنى زيرى الصنهاجيين ، وكانت غرناطة من نصيبهم ، وكانوا فيها الأمراء والقادة .

0 6 9

جاء الصهاجيون إلى الأندلس بعد خلاف وفتن ومعارك جرت بيهم فى أفريقية ، فكتبوا إلى المنصور بن أبى عامر يستأذنونه فى الجواز إلى الأندلس للجهاد فى سبيل الله ، فأكرمهم المنصور وأنزلهم منزلا حسنًا ،

Lmillo Ciarcia Ciomez: Poemas arabigo andaluces, P. 32, 4 ed. madrid 1959 - Angel (Y) Cionzales Palencia: Historia de la Lateratura arabigo-espanola, 2ed., P. 66, Barcelonas, 1945.

واتخذهم جندا له وعونًا ، ونظمهم مع زناته وسائر بطون البربر الأخرى ، وقويت شوكتهم في أواخر أيامه ، وفي أيام ولديه عبد الملك وعبد الرحمن ، ورجحت كفتهم في الجيش ، وحين سقطت الدولة العامرية شاركوا في الفتن التي تلتها غنا وغرما ، ولعبوا دورًا بارزًا في تدمير قرطبة ، خلال ماعرف بفتئة البربر عام ٤٠٣هـ – ١٠١٣م ، فقد اقتحموها في مناظر مروعة من العبث والسفك والنهب وأتوا على مدينة الزهراء الرائعة الجال بأكملها ، وقد رأى الخليفة المستعين أن يفرق البربر في الكور والثغور ، تخفيفًا لضغطهم على العاصمة ، فأقطع قبيلة صنهاجة وزعماءها من بني زيوى ولاية إلبيرة .

ولما رأت صنهاجة تفكك الدولة ، واستقلال كل أمير ببلده ، عزموا على الرحيل عن الأندلس ، والجواز إلى العدوة ، ولكن أهل إلبيرة ، وكانوا فى بسطة من الرزق والثروة ، وسعة من الأرض وخصبها ونمائهها ، دعوهم إلى البقاء معهم ، ومشاركتهم مايملكون ، على أن يتولوا الدفاع عنهم ، وقبل زيرى وقومه دعوتهم ، وطابت لهم الإقامة فيها ، وتعلقوا بها ، وقر رأيهم على الدفاع عنها ، ثم رأوها لا تصلح للدفاع ، فابتنوا فى البسيط الواقع على مقربة منها مدينة جديدة ينزلون بها ، وتكون معقلهم ، وهكذا قامت مدينة غرناطة ، على حين خربت إلبيرة ، وعفت ربوعها ولفها النسيان ، ونمت المدينة الجديدة سريعًا ، وأصبحت العاصمة ، وسوف تكون آخر مدينة تسقط فى يد الأعداء (٣)

على أن زاوى قرر العودة إلى أفريقية ، على الرغم من معارضة ولده ووجوه قومه ، وخرج عن غرناطة فى أهله وأمواله مستخلفًا عليها بعض شيوخ قبيلته ، ثم سعى ابن أبى زمنين قاضى غرناطة فى أن يعين حبوس بن ماكسن ابن أخى زيرى ، واليًا على غرناطة ، ويشيد ابن حيان ، وعاصر هذا العهد، بخلال حبوس ، وأنه على قسوته «يصغى إلى الأدب » وينتمى فى العرب ، للأثر المقفو فى قومه صنهاجة ، وكان وقورًا حليمًا ، فظا مهيبًا ، نزر الكلام قليل الضحك ، كثير الفكر ، شديد الغضب ، شجاعًا حسن

 <sup>(</sup>۳) عبد الله آخر ملوك بنى زيرى: كتاب التيان، ونشره لينى بروفنسال بعنوان: مذكرات الأمير عبد الله، ص ١٨ وما بمدها، دار المعارف، سلسلة ذخائر العرب، العليمة الأولى، القاهرة ١٩٥٥.

الفروسية ، جبارًا متكبرًا ، واسع الحيلة ، كامل الرجولة ، له فى كل ذلك أخبار مأثورة ، (١)

أصعب ما واجه أمير غرناطة أن يجد وزيرًا أول صالحا ، في مستوى وزراء جيرانه من الأمراء ، أديبا قادرا على تحرير الرسائل التي يبعث بها الأمير في لغة عربية راقية ، مسجوعة وذات أسلوب بليغ ، ولم يكن يثق في قومه البربر ، فهم يعرفون جيدًا كيف يقاتلون ، ويستولون على المدن ، وينهبونها أو يحرقونها عند الضرورة ، ولكنهم عاجزن عن الكتابة في لغة عربية فصيحة . وهو يخاف العرب ، وقد تكون لهم مصلحة في بيعه وخداعه ، فبدأ يبحث عن بغيته في مكان آخر ، حتى لو كان من خارج غرناطة .

وقد تذكّر أن الرسائل التي يرفعها إليه وزيره أبو القاسم بن العريف نقية اللغة ، عالية الأسلوب ، مصيبة الأفكار ، لا يدانيها شيء فيما يأتيه من رسائل أخرى ، وكاتبها خير من يصلح لهذه المهمة ، وحين باح بإعجابه بها للوزير صارحه هذا : إنها من عمل كاتبى ، يهودي يدعي صمويل.

ولما توفى ابن العريف أقام حبوس أكبر أبنائه مقامه ، وكان فى الابن صبوة لايحسن معها تحمل المسئولية ، فمكر به صمويل ، ولزم خدمة الأمير وصار منى غاب ولد أبى القاسم يحضر صمويل ، فإذا سأل عنه حبوس يقول اليهودى معتذرًا فى الظاهر ، ومطالبًا فى لحن من القول : وولد أبى القاسم ، كما ترى ، صبى يؤثر الراحة ، وأنت جدير بالإغضاء عليه ، وإقامة عذره ، وأنا عبده أنوب منابه ، فرنى بما شئت يتهيأ لك ذلك ، فلم يزل على هذا أبدا ، حتى ظهرت خدمته ، وتمكن منه » .

\* \* \*

اسمه صمويل هاليني ، وينادونه ابن النغرلة ويسمى فى المصادر الأندلسية اسماعيل ، أو إشموال ، ويكنى بإبراهيم ، وأهله من ماردة وولد فى قرطبة ، وتخصص صغيرا فى الدراسات التلمودية على يد أبى حنوك بن موسى الرئيس الروحى للطائفة اليهودية فى عاصمة الحلافة ، ثم توجه راغبًا إلى دراسة الأدب العربي وكل ألوان الثقافة الأخرى التى

<sup>(</sup>٤) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول، المجد الأول، من ١٠٤.

كانت شائعة فى أيامه ، فدرس الفلسفة مع أبى زكريا يحيى بن داود ، وشمل الأستاذ تلميذه برعاية ملحوظة تجاوزت الدرس والتحصيل إلى المعاونة على مواجهة الحياة ، وتعلم من اللغات العبرية والكلدية واللاتينية إلى جانب العربية لغته الأولى ، وفي ماعدا ذلك لم يكن في حياته العادية غير مجرد عطار في قرطبة ، فلم اقتحمها البربر مع المستعين عام يكن في حياته العادية غير مجرد عطار في قرطبة ، فلم القتحمها البربر مع المستعين عام 1011م ، وأتوا على المدينة ، غادرها إلى مالقة ليمارس المهنة نفسها .

جاء حانوت ابن النغولة إلى جانب قلعة يمتلكها أبو القاسم بن العريف وزير حبوس ، ومالبث أن اشتهر بين زبائنه بأنه أديب وشاعر ، وبدأ الناس ، غير المثقفين ، يترددون عليه ليكتب شكاواهم ، ويحرر لهم رسائلهم إلى الوزير أو الأمير ومع المران والاستمرار اكتسب خبرة فائقة ، فجاءت رسائله آية في البلاغة العربية بمقاييس ذلك العصر . ولما ذهب ابن العريف إلى مالقة سأل عن الرجل الذي يكتب لمواطنيه هذه الرسائل الجميلة ، ولما عرف أنه يهودي يبيع العطارة في حانوت متواضع ، عرض عليه أنا يستخدمه كاتبًا له ، وتنبأ له بمكانة مرموقة إلى جانب الأمير نفسه ، في مستقبل غير بعيد ، ثم صحبه معه إلى غرناطة ، ولما حانت الفرصة تحدث عنه إلى الأمير على نحوما أشرنا .

ومن المؤكد أن أمير غرناطة وجد فيه إلى جانب مواهبه الأدبية ، وقلة خطره على مستقبله الشخصى والسياسى ، أشياء أخرى ليس بأقلها قيمة مهارة اليهود فى جمع المال ، وتنظيم الضرائب ، وكثرتهم فى غرناطة ، والإفادة من المكانة الممتازة التى تتمتع بها الجالية اليهودية الكبيرة فى عالم التجارة والاقتصاد والسفارات . صحيح أن الرجل يهودى ، ولم يحدث فى أية مملكة إسلامية أخرى ، أو حتى غير إسلامية ، أن حكمها يهودى بدرجة رئيس للوزراء ، رغم أن يهودا كثيريت بلغوا مكانة اجتماعية عالية فى الدولة الإسلامية ، ونالوا حظوة أثيرة لدى حكامها ، وأصبحوا لهم بطانة ومقربين ، رغم ماطبع عليه المسلمون من تسامح على امتداد كل العصور الوسطى ، وشهرت بالتعصب الدينى . وربما يسر هذا الأمر أن جالية يهودية قوية النفوذ ، كثيرة العدد ، كانت تسكن غرناطة ، حتى أسر بعض المصادر القديمة تنسبها إليهم فيقال و غرناطة اليهود ، ، وفى ظل الجو السمح الذى ساد الحياة فى الأندلس لم يعيشوا بمعزل عن أهلها فى الحياة العامة ، وإن اتخذوا لهم أحياء ساد الحياة فى الأندلس لم يعيشوا بمعزل عن أهلها فى الحياة العامة ، وإن اتخذوا لهم أحياء

خاصة بهم أحيانًا، وإن شئت الدقة كانت خاصة بالفقراء منهم، فخلق ذلك لونًا من الود يينهم وبين بقية العناصر الأخرى، من عرب وبربر وأندلسيين من أصل أسبانى، دون أن يبهط هذا بالعرب عا اختاروا لأنفسهم من قمة اجتماعية، ودون أن يرتفع باليهود إلى حيث اختار العرب أن يكونوا، وهي منزلة ارتضتها لهم بقية العناصر الأخرى طواعية لسابقتهم فى الإسلام، أو لدورهم فى الفتح، أو وجدت نفسها مكرهة عليها بحكم ضواغط الحياة الاجتماعية.

كان صمويل رجل دولة ممتازا، ذكيا وداهية، معارفه واسعة، وتجاربه متعددة، عاقلا وهادئا، يتحدث قليلا، ويفكر كثيرا، وهي صفة رائعة لدبلوماسي مقتدر، نهاز للفرص، يتسرب إلى هدفه كالميكروب، ويندس إلى أعاق الرجال خفية، ليتعرف إلى أهوائهم ونزواتهم ويتحكم فيهم من خلالها، مزهو بنفسه، يظنه من يراه يتجول في قاعات الحمراء الواسعة أنه ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، يتكلم في أناقة وبراعة ومداهنة ويملك قدرة فائقة على أن يكون ودودًا وآسرًا، ملهم في اللحظات الحرجة، ومقنع بأفكاره دائما، ليست له غطرسة الدخيل، ولا عجرفة الغني، طيب ولطيف مع كل العالم، ويحترم نفسه في غير ادعاء، ولا يخجل من أصله المتواضع، ولا يحاول أن يخفيه، بل كان يفتخر به، ويواجه بسيطًا ومعطيًا المثل لمن يحاول أن يذكره به، وكل ذلك شيء نادر بين من رفعهم الحظ، ووضع بين أياديهم مقادير البشر (٥)

منذ اللحظة الأولى بدأ صمويل يتحرك على محاور متعددة : أن يكسب ثقة الأمير ، وأن يعزله عن بقية مواطنيه ، وأن ينال رضا جمهرة الناس من عرب وبربر ، جندًا ومثقفين ، وأخيرًا ، وأولا إذا شئت ، أن يمكن لليهود في الدولة الجديدة .

ولكى يحقق غايته مع عامة المواطنين لم يكن يبادر أحدًا بشر ، ويلق السوءة ببسمة ، ويمثل دور العطوف فى مقابل قسوة الأمير ، يحكى المؤرخون – مثلا – أنه تعود ان يمر صحبة الأمير أمام صاحب حانوت قريب من القصر ، فكان العطار يشبع صمويل شتائم

Jose Amador de los Rios: Historia Social, Política y religiosa de los Judios de Espana (°) y Portugal, P 117 ss., madrid 1960.

وسبابا ، فغضب الأمير من هذه الجرأة ، وأمر صمويل أن يعاقبه بقطع لسانه ، ولكن الوزير اليهودى لم ينفذ أمر الأمير ، ولا فكر فى ذلك ، وطلب من رجاله أن يوافوه بتقرير عن حالة العطار ، فلما جاءه تبين له أن التاجر يتعتر فى حياته الاقتصادية ، تطوقه الديون وعلى وشك الإفلاس ، فأرسل له مبلغًا كبيرًا من المال ليواجه مشكلاته ، ويتخلص من ديونه ، ويعاود تجارته مطمئنًا ، وبعد قليل مر الأمير . وبصحبته صمويل كالعادة ، بباب العطار ، فأغرقه هذا بالدعوات الطيبات وعجب الأمير ، وغضب من وزيره : ألم أقل لك اقطع لسانه ، فلماذا لم تنفذ أمرى ؟! . وأجاب صمويل : لقد نفذته يامولاى ، لقد قطعت لسانه الشرير ، ووضعت له مكانه لسانًا طبيًا .

غير أن أوضح ما في حياته السياسية والأدبية إعلانه صراحة أنه حامى اليهود، وعلى نحوما اتجه اليهود قديما إلى مصر، ليجدوا الأمن والرعاية في ظل يوسف وزير فرعون بدأت قوافل يهود الأندلس تتجه نحو غرناطة، وبخاصة بعد هجوم البربر على قرطبة وتخريبها عام تتجهد أبناءهم، فأحسن استقبالهم ولم يقف بجهده عند تيسير ضروريات الحياة لهم، وإنما يتعهد أبناءهم، وبخاصة الفقراء منهم، تعليها وتربية، وبدأ بهم نهضة ثقافية عبرية واسعة، وكان عنده من العلم بشريعة اليهود والمعرفة بالانتصار لها والذب عنها مالم يكن عند أحد من أهل الأندلس، (1) وقد حرر أكثر من عشرين مؤلفًا تتصل بنحو اللغة العبرية فحسب، وله رسالة رد فيها على أبي مووان بن جناح اليهودى في كتابه نحو اللغة العبرية، وكان شاعرا في العبرية يتكئ في معاني قصائده على و نشيد الأنشاد، والمزامير، والأمثال، والجامعة. وغيرها من أسفار التوراة (٧). ومتأثرًا بطريقة الحكم الثاني في قرطبة كان في خدمته نساخ كثيرون ينسخون له التلمود والمشنا، ويهديها إلى تلاميذه الذين قرطبة كان في خدمته نساخ كثيرون ينسخون له التلمود والمشنا، ويهديها إلى تلاميذه الذين خارجها في شهال أفريقيا وصقلية وبيت المقدس وبغداد والقاهرة. وأدى هذا بداهة إلى خارجها في شهال أفريقيا وصقلية وبيت المقدس وبغداد والقاهرة. وأدى هذا بداهة إلى تأصيل الدراسات العبرية في الأندلس، ورفع المستوى الثقافي ليهود غرناطة، وبالتالى

<sup>(</sup>٦) صاعد القاضي الطليطلي : طبقات الأمم ، ص١٠٠ ، طبعة القاهرة .

Alegandro Diez Macho: Mose Ibn Ezra, P. 143 Barcelona 1953.

جعلهم أكثر إعدادًا لتولى الوظائف العامة بكفاءة . واستخدم سلطانه الواسع فعلا فى التمكين لهم فى كثير من الشئون الإدارية والمالية ، فاكتسبوا الجاه فى أيامه واستطالوا على المسلمين (^) ، وبلغ الأمر أن عين الشاعر مومى بن عزرا على خطة الشرطة ، أو المسئول عن الأمن بلغتنا المعاصرة ، وهى أهم الخطط وأخطرها فى الأندلس ، ومن ثم فإن يهود غرناطة أرادوا أن يبرهنوا على امتنانهم وعرفانهم ، فقلدوه عام ١٠٢٧م رتبة الناجد Ha - Nagid ، أى رئيس اليهود أو أميرهم فى غرناطة (١)

توفى حبوس عام ١٠٣٨م، بعد أن سار بين قومه بأجمل سيرة ، وأعدل طريقة ، وصرف أحكامه أجمع إلى قضاة البلاد ، وتعفف عن كل شيء ، وجمدت يده عن الحرام والأموال ، فأحبه الناس ، وأمنت معه السبل ، وقل الفساد ، وارتفع الجور (١٠) .

مات حبوس وترك ولدين ، أكبرهما باديس ، والأصغريد على بلقين ، وقد مال بعض البربر وجانب كبير من البهود إلى هذا الأخير ، على حين آثر العرب ، وجانب من البهود بينهم صمويل ، الأبن الأكبر ، وأوشكت غرناطة أن تواجه حربًا أهلية ، فاستخدم صمويل كل ذكائه ومواهبه لكى يجعل بلقين يتنازل عن المطالبة بالعرش راضيا ، وعلانية ، وتقدم فحلف يمين الولاء لأخيه ، وسار أتباعه على خطاه . وفتح هذا النصر طريقه إلى قلب باديس منذ اللحظة الأولى ، واحتل منه مكانة ونفوذًا أكبر مما كان له إلى جوار أبيه .

كانت بداية باديس فى أعوامه الأولى مشجعة ، عدلا ورفقا وتحببًا إلى المواطنين ، ثم أخذ يزداد مع الأيام قساوة وغدرًا وحبًا للدماء ، وإسرافًا فى السكر ، لا يكاد يفيق منه ، وبدأ الناس يشكون ويتهامسون ، وأخيرا بدأوا يتآمرون ، وكلما اكتشف مؤامرة وأطاح برؤوس أصحابها ازداد ضعفا أمام صمويل . واختلت أعصابه ، فأصبح يهيج بلاسبب .

<sup>(</sup>٨) ابن الحطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة جـ ١ ص ٤٤٦، الطبعة الأول، نمقيق عميد عبد الله حيان. ، المقاهرة ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٩) دوزى ، تاريخ مسلمي الأندلس ، المجلد الثاني ، الجزء الرابع ، المسقّحة ٢٠٥ ، الفرحمة الأسباسة ، العلّمة الأولى . بونس ايرس ١٩٤٦ .

<sup>(</sup>١٠) مذكرات الأمير عبدالله، ص ٢٥.

يشق أثوابه ، ويهجر شرابه ، ويجفو ملاذه ، ويتصور الرعية توشك أن تنقض عليه ، فيقرر أن يفتك بها أولا ، واختار أن يكون ذلك فى يوم جمعة ، وأسر بالأمر إلى وزيره صمويل ، فنهاه عن ذلك وخطأ رأيه ، أوسأله الأناة ومحض الروية ، وقال له : هبك وصلت إلى إرادتك ممن بحضرتك ، على مافى استباحتهم من الخطر ، فأنى تقدر على الإحاطة بجميعهم من أهل حضرتك وبسائط أعالك؟ أتراهم يطمئنون إلى الذهول عن مصائبهم ، والاستقرار فى موضعهم ؟ ما أراهم إلا سيوفًا ينتظمون عليك فى جموع ، يغرقونك فى لججها أنت وجندك ، (١١)

ولكن هذه الكلات بكل ما فيها من فطنة لم تؤد إلى أية نتيجة في تفكير باديس ، وطلب من الوزير أن يحتفظ بالأمر سرا ، وأعطى الأوامر بتنفيذ الخطة في يوم الجمعة ، وفي ذلك اليوم كان على الجنود أن يجتمعوا بكل أسلحتهم ، بحجة القيام بعرض عسكرى . ولكن صمويل لم يسكت أمام هول المأساة ، كان يعرف أنها ستعصف بباديس ، وستهى نفوذه ، إن لم تطح برأسه ، على أقل تقدير ، فدس و نسوانًا إلى معارف لهن من زعماء المسلمين بغرناطة ، ينهاهم عن حضور المسجد يومهم ويأمرهم بإخفاء أنفسهم ، وفشا الخبر فتخلف الناس عن شهود الجمعة ، ولم يأته إلا نفر من عامهم ، اقتدوا بمن أتاه من مشيخة البربر وأغفال القادمين . وجاء الخبر إلى باديس ، والجيش في السلاح حول من مشيخة البربر وأغفال القادمين . وجاء الخبر إلى باديس ، والجيش في السلاح حول التهمة ورد : من ينكر على الناس الحذر ، وأنت عبأت كل جيشك ، ولست على سفر ، ولاعدو وثب إليك ، ومن هنا حدّس القوم أنك تريدهم . فأعد نظرك ياسيدي وأشكر الله بدل أن تغضب ، لأنهم عرفوا نيتك ولم يثوروا . فخذ الأمر بنفس هادئة ، وسيجيء اليوم الذي تعرف فيه أن الحق كان معي ، فتحمد رأيي ، وعاقبة نصحي ، ولم يقتنع باديس بما الذي تعرف فيه أن الحق كان معي ، فتحمد رأيي ، وعاقبة نصحي ، ولم يقتنع باديس بما قال وزيره ، ثم طابت نفسه بعد لأي حين سمع الرأى نفسه من شيخ بربرى (١٢) . قال وحدث ماجعل باديس يصبح أسير إرادة صمويل . فقد اتفق جاعة على قتل باديس وحدث ماجعل باديس يصبح أسير إرادة صمويل . فقد اتفق جاعة على قتل باديس وحدث ماجعل باديس يصبح أسير إرادة صمويل . فقد اتفق جاعة على قتل باديس

<sup>(</sup>١١) الإحاطة، جـ١ ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ص ٤٤٦.

وإقامه يديو بن حباسة مكانه ، وأشركوا صمويل معهم في الأمر ، فقبل فكرتهم ، واجتمعوا في منزله ، « وتقدم إلى باديس وأخبره الحبر ، وأتى معه إلى المنزل ، وقال له : « ليس الخبر كالعيان ، اسمع بأذنك ، وع بقلبك ؟» ، وهو بموضع مرتفع على البيت الذي يرومون عملهم فيه، وأبو إبراهيم في ذلك كلَّه يقول عند محاورتهم كالمخاطب للبارئ: « يامن يَرى ولا يُرى » ! ، وهو يعني بذلك باديس الذي يراهم ولا يرونه » (١٣) . رأى باديس في صمويل عوضًا عن بني عمه ، ذميًّا لا تشره نفسه إلى ولاية ، ولا يتداخل مع أمراء آخرين حوله ، ثم استغنى به في طلب الأموال ، فأحكم جمعها من الجباة ، وقسا في حسابهم ، وكان يرى أن بيت المال ، وإقامة أود الدولة أولى بها منهم . وحين مات صمويل عام ١٠٥٥ كانت غرناطة من كبريات دول الطوائف وأقواها ، وقد حزنت عليه الجالية اليهودية حزنًا عميقا ، ورأت في ذهابه بداية متاعب تبرق في قادم حياتهم . كان صمويل شيئًا كبيرًا بالنسبة لهم جميعا ، على غير خلاف بينهم . وكان للآخرين إنسانًا يمكن التفاهم معه في لحظات الشدة ، وما كان أكثرها في دول تلك الأيام! ، ويصفه المؤرخ الجليل ابن حيان ، وكان معاصرًا له : « وكان هذا اللعين في ذاته ، على مازوى الله عنه من هدايته ، من أكمل الرجال علمًا وحلمًا وفها ، وذكاء ودماثه وركانة ودهاء ، ومكرًا وملكًا لنفسه ، وبسطًا من خلقه ، ومعرفة بزمانه ، ومداراة لعدوه ، وإسلالا لحقودهم بحلمه ، ناهيك من رجل كتب بالقلمين ، واعتنى بالعلمين وشغف باللسان العربي ، ونظر فيه ، وقرأ كتبه ، وطالع أصوله ، فانطلقت يده ولسانه ، وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعربي ، فما احتاج إليه من فصول التحميد لله تعالى ، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزكية لدين الإسلام، وذكر فضائله مايريده ، ولايقصر فيما ينشئه عن أوسط كتاب الإسلام ، (١١١)

e o o

خلف صمويل ابنه يوسف ، وأعده ليكون وزيرًا من بعده ، لباديس أو لمن يخلفه ،

<sup>(</sup>١٣) مذكرات الأمير عبدالله : ص ٣١.

<sup>(</sup>١٤) الإحاطة، جـ١، صـ ٤٤٦.

فأحسن تربيته ، وحمله على مطالعة الكتب وجمع إليه المعلمين والأدباء ، يعلمونه ويدارسونه ، وأعلقه بصناعة الكتابة ، وشغل في حباة والده مكانه في المدرسة العبرية التي أنشأها يدرِّس التلمود ، وكان إلى جانب ذلك جميل الوجه ، حاد الذهن ، لا لم يعرف ذل اليهودية ولاقدر الذمة » (١٥) ، ويزيد ابن ابسام ، في كتابه الذخيرة وشهد أحداث العصر ، ما يمس أخلاقه الخاصة فيقول عنه : إنه كان لا غلامًا وضيا ، ومركبا – زعموا وطيا ، وكان لمن اعتنى يومئذ بالغلمان فتنة ، حتى كان يقال إنه وإنه » ، ويصفه في مكان آخر صراحة بأنه كان لا مأبونا » (١٦) ، ولم يرد الخبر في مصادر أخرى ، فها أعرف ، غير أن ابن حزم وشهر بالموضوعية ، وبالشجاعة العقلية في ايراد الأخبار ، ولعله نقله عن ابن حيان المؤرخ ، ولم يكن يتردد في ذكر أية معايب ، يذكرها صراحة دون مواربة ، وفي جرأة دون تودد (١٧) .

وقد اصطنع لنفسه وولم يعرف ذل اليهود ولا قدر الذمة » (١٨) ، كل ماعرف من النرف على أيامه ، فكسف أبهة الأمير وأخمل أمجاد صنهاجة ، فإذا مضى إلى جانب باديس لم يفرق الناس بين الرئيس والمرءوس ولم يعرفوا الأمير من الوزير (١٩) .

والحق أن باديس مال فى البدء إلى على بن القروى ، وقال له : التزم خدمة مملكتنا فأنت أحق بها . فأبى ذلك على ، وأكد عليه يوسف بن صمويل فأطباه بالأموال الجسيمة ، واسترضاه بالكلام المعسول ، يقول له : « ليس أرغب إلا أن أكون عبدك وتربيتك ، ولك الأمر ، وأنا كاتب بين يديك ، وأقوم بنفقتك كلها ، ولو كان أهلك عدد الحصى ، فطمع على في قوله ، وكلم السلطان فى ذلك ، وقال له : وإن أبقيت على ولد أبى إبراهيم ناصحك ، فأرجو ذلك لولدى من بعدى ، وأنا المشرف عليه » ففعل

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>١٦) ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول، المجلد الثاني، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>١٧) لمعرفة قيمة كتاب الذخيرة ومصادره، انظر. د. الطاهر أحمد مكى، دراسة في مصادر الأدب، الطبعة السادسة، القاهرة، دار المعارف ١٩٨٣.

<sup>(</sup>١٨) الإحاطة، جدا ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>١٩) اللَّخيرة ، ص ٢٧٠.

السلطان ما قال ، وقدمه على العمال والجبايات .

وأظهر يوسف للسلطان نصائح كثيرة حظى بها عنده ، وتبرمك على على وغيره ، واستوثق من جانب الرئيس مالم يسأل به عن على ولا عن أحد من خلق الله ، وكان فيا قال للأمير : «إن الذي يأخذ على أنت أولى به ، والرجل كثير الأولاد والضعف ، ويذهب مالك إن لم تحمني وتعضدني ، وهو متى تملأ طمع في ملكك . وأنا رجل ذمى لاهمة لى إلا خدمتك ، وجمع الدراهم لبيت مالك » . فوثق الرئيس بقوله ، وقاس عليه بعقله ، ومنع منه عليًا وجميع الناس (٢٠) .

وشيئًا فشيئًا تمكن يوسف من باديس تمامًا ، وأعانه عليه أن السن تقدمت به ، واشتغل بالشرب أكثر الوقت ، لا يكاد يصحو من سكر ، ودس عليه يوسف عيونه في قصره ، من نساء وفتيان ، غمرهم بإحسانه ، فهم يحصون على الأمير حركاته ، وخفقات قلبه ، ينقلونها إليه (٢١) .

كان يوسف يفتقد، رغم ذكائه، الكثير من صفات أبيه، لا يعرف كيف يصطنع الناس حوله، متغطرس مزهو، أساء إلى مواطنيه جميعًا من العرب والبربر، وحتى إلى عقلاء اليهود أنفسهم، وأغرى بهم الأمير يصادر أموالهم أو يشتريها بثمن بخس، ووضع اليهود فى كل المراكز الاقتصادية الكبرى والهامة، من الأشراف على جباية الضرائب، والتصدير والاستيراد، وتنمية ثروات الأمير، وفى البلاط، ووجدها هؤلاء فرصة سنحت لكى يجمعوا الأموال، ويبتنوا العقار، دون أن يراعوا فى صنعها عدلا ولا ذمة، فلا رأى وزراء الدولة، وابنا القروى تمكن اليهودى عند السلطان، وعند الابن، أغاظهم ذلك وأقلقهم، وبلغ منهم كل مبلغ، وأجمع رأيهم على الحيلولة بين الأمير واليهودى، وتحدثوا إلى بلقين بن باديس وكانوا ندماءه لا يفارقونه، وقالوا له: إن الأموال التى يغنم اليهودى ويستأثر بها، أنت أحق بها وأولى وقد أخملك وأخمل الدولة أجمع، ولو أنك اليهودى ويستأثر بها، أنت أحق بها وأولى وقد أخملك وأخمل الدولة أجمع، ولو أنك تتلته لم يقل لك أبوك شيئًا فى ذلك وما عسى أن يصنع بابنه ؟ وسعوا بالوشاية بين بلقين بن بلقين بن

<sup>(</sup>٢٠) مذكرات الأمير عبدالله، ص ٣٧ و ٣٨.

<sup>(</sup>٢١) الاحاطة، جـ١، ص ٤٤٨.

باديس وبين يوسف ، وكان بلقين غرا قليل التجارب ، فقرر أن يقتل يوسف ، وتحدث بذلك لمن حوله ، دون أن يسارع بالأمر ولا تكتم بغيته ، وأدرك اليهودى تغير بلقين عليه ، رغم ما كان يظهر من المودة ومن تردده على داره ومشاطرته الشراب ، فقرر أن يتخلص منه ، وذات يوم دعاه مع خاصته وصحبه إلى مجلس شراب حافل ودس له السم فى الكأس ، ولم يخرج عنه حتى قذف كل مافى جوفه ، واستلقى على الأرض ، ولم يستطع المشى إلى منزله إلا عن مشقة ، ولبث يومين يجود بنفسه حتى مات (٢٢) . وفزع باديس لمهلك ولده . ولكن يوسف أقنعه باتهام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته ، فقتل باديس منهم عدة وفر الباقون (٢٣) .

وبينا خاصة المجتمع يتململون من سيطرة اليهود على مرافق الدولة ، وأعيان الناس ، أو الطبقة الوسطى فى لغتنا الحديثة ، ضائقون بالضرائب ومن وجود يهودى على رأس الحكومة ، وعامة الناس يتعرضون لأقسى المظالم من كل جانب ، طمحت آمال يوسف إلى ماهو أكثر من قدرته ، فقرر أن يتخلى عن باديس ، وأن يسلم الإمارة لجاره ابن صهادح أمير المرية ، ثم تكون له مع هذا جولة يخلص فيها منه ، لتخلص له غرناطة مملكة مستقلة خالصة لليهود وحدهم . وبدأ الناس يتهامسون سرًا وفى صوت خفيض بأحلام الوزير ، خوفًا من بطشة ، وطلبًا للسلامة ، وأخيرا وقع يوسف فى الخطأ القاتل الذى أدناه من نهايته ، حين اقتحم على عامة المسلمين مشاعرهم الدينية ، فبدأ أولا يطعن فى كل الملل والأديان ، يمس اليهودية فى رفق ، ويتجاوزها عجلا ليركز مطاعنه فى الإسلام ، يسخر من مبادئه ، ويزعم أنه قادر على أن يجيء بقرآن مثله ، وقد تصدى له ابن حزم العظيم فى رسالة أتى فيها على كل ترهاته (٢٤)

<sup>(</sup>٢٢) مذكرات الأمير عبدالله، ص ٤١.

<sup>(</sup>۲۳) ابن عذاري ، البيان المغرب ، جـ ٣ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup> ٢٤ ) انظر: الدكتور الطاهر أحمد مكى ، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة ، ص ٩٨ ، الطبعة الثالثة ، دار المفارف، القاهرة ١٩٨٧ .

ومع هذه الوقعة كان الألم والغيظ والرغبة فى والثأر تضطرم فى نفوس الناس كافة ـ وفى انتظار من يشعل الثقاب .

## وجاء من يشعله!

يمكن القول أن غرناطة تحت حكم بنى زيرى كانت أفريقية أكثر منها أندلسية ، تشبه أن تكون جزيرة بربرية تطوقها بحار من الإمارات العربية . مدينة جافية لمّا تنضب ، أبعد ماتكون عا ستصبح عليه حين ينتهى بها المآل أخيرا إلى أيدى العرب ، ولقد برهن العالم الإبساني المتخصص في الآفار طريس بلباس Torrés Balbâs عيبة الفن التشكيلي والمعار في المدينة لأن صغار ملوك البربر وهم جبناء وبخلاء ، لم يشيدوا غير سور متين باق حتى أيامنا هذه ، كهيكل عظمى للمدينة ، وآثروا أن يكدسوا الأموال التي استولى عليها المرابطون فها بعد .

وامتد الجدب إلى الحياة الأدبية نفسها ، فعلى امتداد نصف قرن ، وفى بلد يرتوى بالشعر ، ويتغذى بالغناء ، بقيت غرناطة على امتداد القرن الحادى عشر خارج المهابط التي يتردد عليها الشعراء ، ولم يحدث أبدا أن أيا من كبار الشعراء خارجها فكر أن يرتحل إليها ، ليمدح عبثًا أمراءها البربر ، أو وزراءها اليهود ، وأما الشعراء الذين فيها فكان عليهم أما أن يخضعوا أو يرحلوا .

كان المنفتل ، أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة ، رأس الاتجاه الأول ، فوقف شعره على مدح صمويل ، وابنه من بعده ، وغالى في مديحه ، فارتفع بهما إلى مرتبة الأنبياء ، وفضل بهما موسى نفسه ، وجعلها أكرم الناس شرقًا وغربًا ، وأنه بينهم على دينهم . فإذا التتى مع قومه آمن به سرًا :

ومن يكُ موسى منهمُ ثم صنُوه فكم لهم في الأرض من آية تُرى أجامع شمّل المجدِ وهو مشتّت فضَلت كرام الناس شُرقا ومغربا

فقل فيهم ماشت لم تبلغ العُشرا وكم لهم فى الناس من نعمة تترى ومطلق شخص الجود وهومن الأسرى كما فضل العقيان بالخطر القطرا فضَلتَ كرام الناس شْرقا ومغربا كما فضل العقيان بالخطر القطرا وقد فزتُ بالدنيا وتلتُ بك المني وأطمعُ أنْ ألق بك الفوز ف الأخرى أدينُ بدين السبت جهرًا لديكمْ ﴿ وَإِنْ كَنْتُ فِي قُومِي أَدِينُ بِهِ سُرًّا ﴿ وقمد كان موسى خائفًا مترقبًا فقيرًا وأمنتَ المخافة والفقرا

والقليل من شعره الذي أورده ابن بسام. في كتابه «الذخيرة». في غير مدح صمويل وابنه . يوميء إلى شاعرية جيدة مقتدرة ، متفننة . ذات جوانب متعددة . ولكن المؤرخين عقابًا له . واستصغارًا لشأنه . أهملوا الإشارة إليه إلا عرضًا . واكتفوا من شعره بالقليل . يقول ابن بسام ، معلقًا على بعض شعره : « وهذا القصيد اندرج له من الغلو فيه . مالا أثبته ولا أرويه . وأبعد الله المنفتل . فيما نظم فيه وفصل . وقبحه وقبح ما أمار ١١ (٢٥١)

وكان السميسر خلف بن فرج الإلبيري . يمثل الاتجاه الثاني خير تمثيل . والحق أن هذا الشاعر «كان باقعة عصره ، وأعجوبة دهره » ، وله من زمنه موقف رافض و حين رأى اختلال القيم ، وزهوة الباطل . وغلبة المصغار ، وعجزه عن التغيير ، فأدار ظهره الكل ماحوله ، وجاء شعره رافضًا بكل ماتعنيه الكلمة في عصرنا الحديث . سخر مما يعظم الناس ، وهجا من يمدحون . واحتقرما يكبرون ، وجاء هجوه لهم مفحشًا ونقده قاسيًا . فأهمله المؤرخون خوفًا ممن هجاهم . يقول ابن بسام مشيرا إلى مذهبه هذا « وله مذهب استفرغ فيه مجهود شعره ، من القدح في أهل عصره . صنت الكتاب عن ذكره » (٢٦) .

كان داعية ثورة حين استطاب الناس المتع واللذاذة . وخلدوا إلى الدعة والراحة .

وآثروا الأمن والسلامة . غيره يمدح الملوك وهو يصرخ بأعلى صوته : نادِ الملوك وقلْ لهم ماذا الذي أحدثتمُ أسلسمتم الإسلام في أسر السعدا وتُعديمُ وجب القيام عليكم إذ بالمنصارى قمتم

<sup>(</sup>٢٥) الذخيرة، القسم الأبول، الجملد الثاني، ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٢٩) للرجم السابق، ص ٣٧٢.

لا تنكروا شق العصا فعصا النبي شققيم ويق فى غرناطة موزع القلب والعقل ، بين ما يؤمن به وما يرى تحت بصره ، بين ما يريد أن يفعل وبين قلة حيلته ، وتخيل كل من يعرفونه يسألون عن السبب : قالوا أتسكن بلدة نفس العزيز بها تهون! فأجبتهم بستاوه كيف الحلاص بما يكون! فأجبتهم بستاوه كيف الحلاص بما يكون! غرناطة مثوى الجنين يَلَ لله ظُللمستَهُ الجنين مُ استجمع أمره ، وقال كلمته فى حكام غرناطة ، ساخرة قاسية ، بسيطة موجعة : رأيتُ آدم فى نومى فقلت له : أبا البرية إن الناس قد حكوا أن البرابر نسلٌ منك قال : إذًا حواء طالقة إن صح ما زعموا قالها ، وخلف غرناطة وراءه ، هاجر إلى حيث لا يرى وزيرًا يهوديا يتحكم فى مصائر قامه .

الشاعر الوحيد ذو الأهمية في غرناطة بني زيرى لم يكن بالطبيعة شاعرًا يتغنى بالحب ، أو الخمر ، أو بالترف المصقول ، كما عند بقية ملوك الطوائف ، بل ولا شاعر بلاط مداحًا ، وإنماكان صدى لواقع المدينة ، كان شاعر المعارضة والزهد والسياسة ومناهضة نفوذ البهود ، ذلك الشاعر هو : أبو إسحاق الإلبيري (٢٧)

اسمه كاملا: إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجبيى، ولقبه الالبيرى، وكنيته أبو إسحاق

صمت المؤرخون بعامة ، لسبب غير واضح ، عن أبى إسحاق ، ولا نجد له ذكرًا إلا فى أربعة مصادر ، رغم أنه أحدث ثورة بالغة الأثر على ما سنعرف . ترجم له القاضى عياض ، المتوفى عام ٤٤٥ هـ – ١١٤٩ م ، فى نهاية كتابه ، ترتيب المدارك ، وتقريب المسالك ، لمعرفة أعلام مذهب مالك » . وخصه الضبى ، المتوفى عام ٥٩٥ - ١٢٠٢ م ، بأقل من سطرين . فى كتابه ، بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » ، ذكر فيها

 <sup>(</sup> ۲۷ ) أميليو غرسية غومث : مع شعراء الأندلس والمتنبى ، ترجمة الدكتور العلاهر أحمد مكى ، ص ۹۲ ، الطبعة الثالثة . دار
 المعارف ، القاهرة ۱۹۸۳ .

اسمه ، وأنه : « فقيه فاضل زاهد عارف كثير الشعر فى ذم الدنيا ، مجيد فى ذلك » . وترجم له ابن الأبار ، المتوفى عام ٢٠٨ هـ – ١٢٦٠ م ، فى كتابه « تكلة الصلة » . ونعرف أن ابن الزبير ، المتوفى عام ٢٠٨ هـ – ١٣٠٨ م ، ترجم له فى مؤلفه « صلة الصلة » ، ولكن المخطوطة الوحيدة التى نعرفها لهذا الكتاب ، والتى نشرها لينى بروفنسال فى الرباط عام ١٩٣٨ م ، مبتورة من الأول ، ولا يضم محتواها الترجمة المتصلة بشاعرنا ، والتى يجب أن تكون فى بدء الكتاب . أما المقرى التلمسانى ، المتوفى عام ١٠٤١ هـ والتى يجب أن تكون فى بدء الكتاب . أما المقرى التلمسانى ، المتوفى عام ١٠٤١ هـ في ما ١٦٣٢ م ، فأشار إليه ، فى موسوعته الكبيرة « نفح الطيب » ، فى ستة مواطن ، أورد له فيها أبياتًا منقولة عن ديوانه ، وبعض منها لم يرد فى مخطوطة الديوان الوحيد التى بين أيدينا ، والتى توجد فى مكتبة الإسكوريال ، وقد نشرها إميليو غرصية غوجث فى مدريد عام ١٩٤٤ م ، وجاء المقرى بخبر وحيد قصير حول قصيدة أبى إسحاق المتصلة باليهود ، ثم أورد أبياتا منها .

لا نعرف تاریخ مولد أبی إسحاق ، ولکننا نعرف أنه توفی قریبًا من نهایة عام ۲۰۹۷ هـ – ۱۰۹۷ م ، وأنه عاش باعترافه حیاة تجاوزت الستین عامًا بکثیر :

فقد وقَيْتُها ستين حُولًا ونادتنى ورائى هل أمامُ وفى ضوء ذلك نستطيع أن نفترض أنه جاء إلى الحياة مع نهاية القرن العاشر الميلادى، فى أسرة عربية عريقة تنتمى إلى قبيلة تجيب المشهورة، ومن الواضح أن نسبته إلى إلبيرة تعنى أنه ولد فيها.

ويقص علينا مترجموه أن له شيوخًا كثيرين ، ولكنهم لا يذكرون من بينهم إلا واحدًا : أبن أبى زمنين ، أبو عبد الله بن محمد ، قاضى غرناطة الشهير ، المتوفى ١٠٠٧ هـ ٧٠٠٠ م ، ونبغ فى دراسة الفقه ، وألف مدونته وعرف بتصانيفه فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين ، وكان يقول شعرًا يغلب عليه طابع التديّن وشيء من التشاؤم (٢٨) . وسنرى فيا بعد أن الطالب كان معجبًا بأستاذه فروى عنه كتبه ، واحتذى منهجه فى أشعاره .

ويغلب على الظن أن أبا إسحاق ترك إلبيرة إلى غرناطة عاصمة بنى زيرى الجديدة ، بعد أن تهدمت الأولى ٤٠١ هـ = ١٠١٠ م ، خلال القتال الذى دار بين الصهاجيين وأعدائهم ، وأنه شهد انسحاب زاوى بن زيرى إلى أفريقية ، ورأى شيخه ابن أبى زمنين ، زعيم البلدة وكبير فقهائها يلعب دورًا هامًا فى هذه الأحداث ، فكان فى وداع زاوى حين ركب البحر من ثغر المنكب فى طريقه إلى القيروان ، وبمبادرة منه وضغط تولى حيوس الإمارة مكانه (٢٩) .

وعمل أبو إصحاق فيا بعد كاتبًا لأبى الحسن بن توبة قاضى غرناطة ، وكان قد عينه فى هذا المنصب باديس بن حبوس ، بعد أن تولى العرش فى عام ٤٢٩ هـ - ١٠٣٨ م ، ونال بوصفه قاضيًا ومصلحًا ومعمرًا شهرة واسعة فى غرناطة ، فأنشأ منبر المسجد الجامع فى المدينة ، والمسجد المتصل بالقبلة ، وجسرًا على نهر الدارو لا تزال أطلاله باقية حتى اليوم ، ويحمل اسم قنطرة القاضى ، وأمر بضرب شاعر يدعى أبا بكر بن الحاج ، والعلواف به فى الأسواق لأنه اجترأ على هجاء ابن توبة ، وجاعة من الفقهاء . ونعرف من مقطوعة فى الديوان أن أبا إسحاق رافق ابن توبة فى مهمة إلى المرية ، لدى أبى جعفر ، أحمد بن عباس بن أبى زكريا الأنصارى ، وزير زهير العامرى ، وتمت الرحلة فى نفس العام الذى تولى قيه باديس العرش ، لأنه سوف يقتل جعفرًا هذا بيده ، بعد شهور من توليه (٢٠٠) . وقد مدح أبو إسحاق رئيسه بقصيدتين ، إحداهما أكيدا ، والأخرى ظنا راجحًا ، ولم يمدح أحدًا غيره (٢٠)

كان أبو إسحاق يعمل كاتبًا للقاضى ، ولا ينبغى أن نفهم من كلمة كاتب ما يفهم منها في عالم الإدارة اليوم ، لأنها تتسع لما هو أكثر من تسجيل أحكام القاضى ، فهو ، إذا شئت – شريكه فى الرأى ، وأمينه ومساعده ، ونائبه إذا تخلف أو غاب . ويقوم فى الوقت ذاته بتدريس مؤلفات شيخه ابن أبى زمنين . ورواية شعره نفسه ، وكان حريصًا

<sup>(</sup>٢٩) الاحاطة، جدا ص ٨٤٤.

<sup>(</sup>٣٠) الاحاطة، جدا ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣١) اجاءت الأولى تحت رقم ٢٢ ، والثانية تحت وقم ٢٨ ، في ديوانه العني نشره فرسية عومت .

على التدريس لأنه المجال الوحيد الذى يستطيع فيه أن يلتقى بناشئة غرناطة ، وأن يتحدث . الميهم عن المظالم حولهم ، وعن طغيان اليهود فى كل ناحية ، دون هجوم مباشر يثير حفيظتهم ، أو يغرى به الوزير . وكان بحكم مهنته فقيها ، ولانتائه إلى أسرة عربية عريقة غير راض عن سيطرتهم على الحياة السياسية والاقتصادية ، وهى مشاعر من المؤكد أنها اجتاحت أعاقه شابًا ، وأخفاها زمنًا ، دون أن يتوقف عن إثارة الذين حوله ، والإعداد للثورة ، وتغيير الأوضاع الجائرة . ووجد فى رئيسه ابن توبة القاضى حاية وكبحا ، وفى صمويل الوزير إغضاء وحلما ، فلما توفى الأول فى ٤٥٠ هـ = ١٠٥٨ م ، والثانى فى مداراة أبيه ، وفاضت بأبى إسحاق مشاعره فنفاه باديس بضغط من وزيره البهودى من مداراة أبيه ، وفاضت بأبى إسحاق مشاعره فنفاه باديس بضغط من وزيره البهودى خارج غرناطة ، فتركها واستقر فى ضواحى مدينة إلبيرة الحربة ، فى زاوية تسمى رابطة العقاب ، وهناك نظم قصيدتين ، مطلع الأولى :

أَلَفْتُ العُقَابِ حَدَارِ العِقَابِ وعَفْتُ المُوارِد خُوْفِ الدَّئَابِ ومطلع القصيدة الثانية :

ألا حى العُقاب وقاطنيه وقل أهلاً به وبزائريه ويبدو أنه أمل فى رفاقه من الفقهاء خيرًا ، من الانتصار له ، ورفع الغبن عنه ، والسعى لعودته ، ولكن أمله فيهم لم يصدق ، ونفهم من شعره أن موقفهم منه لم يكن سلبيًا فحسب ، وإنما بينهم - ولعلهم الأكثرية - من تقرّب بإيدائه ، وجارى أعداءه ، ودس عليه عند الحاكمين . ويعبر أبو إسحاق عن ألمه من هذا الموقف ، فى بيت من الشعر ينضح مرارة :

وكم ذئب يجاوره ولكن رأيت الذئب أسلم من فقيه وتوالت الأحداث سراعا , وفارق أبو إسحاق إلبيرة إلى غرناطة العاصمة فى تاريخ نجهله ، ووجدها فى قة الغليان والاضطراب ، فالعرب والبربر فى استياء بالغ من يوسف ابن صمويل ، وينسبون إليه أقسى النوايا رعبًا ، وهو بحاقاته يدفعهم إلى المزيد من الكراهية والنطرف وكان وقود الثورة معدًا ، وفى حاجة إلى من يشعل النار فحسب ،

وأشعلها أبو إسحاق بقصيدة عظيمة ، دخلت ، ودخل معها ، التاريخ من أوسع الأبواب ! .

لا يعرف العالم العربى أبا اسحاق إلا قليلا ، والقلة التى تعرفه تراه شاعرًا زاهدًا فحسب ، ولكن شهرته العالمية تعود فى المقام الأول إلى قصيدته التى توجه بها إلى بربر صنهاجة ، يحرضهم على يوسف بن صمويل ، وزير باديس بن حبوس . « والحق أن القصيدة تستحق ما حظيت به من شهرة ، ولا نعرف إلا فى القليل النادر أن أبياتًا من الشعر لعبت دورًا سياسيًا مباشرًا فى التاريخ السياسي لأمة من الأمم ، فكهربت العزائم ، ودفعت بها فى سرعة خاطفة إلى إشعال الحرائق ، وشحذت السيوف إلى القتل ، كالدور الذي لعبته هذه القصيدة » (٢٢) .

توجه أبو إسحاق بقصيدته إلى كل القوى التى يتكون منها المجتمع الغرناطى: بربر صنهاجة ، والأمير وهو منهم ، ورئيسهم كقبيلة فى الوقت نفسه ، وجنود الجيش وهم من بربر أفريقية ، ثم عامة المسلمين من بقية الأجناس الأخرى ، وقد آثر فى البدء أن يتحدث إلى القبيلة ، فالبربر حانقون على اليهود فعلا ، وبقليل من المديح لهم ، وبسط ماكان عليه اليهود وما انتهى إليه حالهم ، سوف يصبحون من الثائرين .

وهو يتحدث إليهم من القلب ، فى لغة متواضعة ، ونغم هادى ، وإرادة مخلصة ، ويشهدهم جميعًا ، وهم الأجواد الشجعان ، على أن سيدهم ، أمير غرناطة ، ارتكب خطأ فادحًا : تخير وزيره كافرًا ، ولم يكرهه أحد على ذلك ، وفى المسلمين أكفاء لهذا المنصب ، ويمكن أن يركن إلى واحد منهم ، وقد أدى موقفه هذا إلى اعتزاز اليهود وزهوهم ، ومعه حققوا كل مآربهم ، وأكثر مما أملوا ، ولم يكن ذلك لمهارة فيهم ، وإنما لغفلة من المسلمين :

أَلا قُلْ لصنهاجة أجمعين بدور الندى وأسد العرين لقد زل سيدكم زلّة تقرّ بها أعين الشامتين

<sup>(</sup> ٣٢ )غرسية غومث : مع شعراء الأندلس والمتنبي ، ص ١٣٤ ، الطبعة الثالثة ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٧ .

تخيَّرَ كساتسبَسه كسافسًا ولو شاءً كان من المسلمين فعزَّ اليهودُ به وانتخواً وتاهُوا وكانوا من الأرذلين ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلاك وما يشعرون فكم مسلم فاضل قانت لأرذل قردٍ من المشركين وما كان ذاك من سَعيهم ولكن منا يقوم المعين ويسأل عامة البربر منكرًا: أماكان خيرًا له أن يعاملهم على نحو ماكان يعاملهم خيرة الأمراء قبله ، فيعود بهم حيث يستأهلون أن يكونوا: باعة جوالين ، عليهم صغار وذلة ، وحول المزابل يبحثون عن بقايا خرق يصنعون منها أكفانا لموتاهم ، ساعتها لن يستخفوا بالصالحين من المسلمين ، ولن يطاولوا أعيان القوم راجلين أو جالسين :

فهلا اقتدى فيهم بالألى من القادة الخيرة المتقين وأن نظم حيث يستأهلو ن وردّهم أسفل السافلين وطافوا لدينا بأخراجهم عليهم صغار وذل وهون وقموا المزابل عن خرقة ملوّنة لدثار الدفين ولم يستخفوا بأعلامنا ولم يستطيلوا على الصالحين ولا جالسوهم وهم هجنة ولا واكبوهم مع الأقربين وبعد حواره مع البربر توجه بالحديث إلى باديس ، مصدر طغيان اليهود ونفوذهم ، ولم يكن يطمع في أكثر من أن يجعل منه شخصًا محايدًا حين تشتعل الثورة ضد اليهود ، ولم يكن يطمع في أكثر من أن يجعل منه شخصًا محايدًا حين تشتعل الثورة ضد اليهود ، وسباق إلى الخير دائمًا :

أباديسُ أنت امروً حاذقٌ تصيب بظنك نفس اليقين وأن لك السبق بين الورى كها أنت من جِلّةِ السابقين ويعتب على باديس فى رفق : كيف خفى عليه حال اليهود ، وقد أصبحوا أعيانا ، وانفردوا به ، على حين أنهم فى غير غرناطة ضعفاء مهانين ، فبغضوه إلى شعبه ، وحالوا دون رقيه ، إنه يبنى وهم يهدمون :

فكيف اختفت عنك أعيانهم وفي الأرض تضرب منها القرون وكيف تحب فراخ الزنا وهم بغضوك إلى العالمين وكيف بتم لك المرتقى إذا كنت تبنى وهم يهدمون مأمل بعينيك أضطارها تجدهم كلابا بها خاسئين وكيف انغردت بتقريبهم وهم في البلاد من المبعدين ومن الحديث انفردت بتقريبهم وهم في البلاد من المبعدين ومن الحديث إلى البربر، وعتاب الأمير، إلى الإثارة وتهيئة النفوس للثورة. وطريقه إليها أن يصف ما وجد عليه اليهود حبن هبط غرناطة: لقد قسموا بينهم المناصب، ويتولون جباية الضرائب، ويلبسون أفخر الملابس وعندهم - وهم الخونة - تنهى أسرار الدولة، إذا سرق غيرهم درهًا عوقب عليه، وأقصى عن وظيفته، ويسرقون الأموال الطائلة فيزدادون من الأمير قربا، ومن السلطة تمكنا:

وإنّى احتلاتُ بغرناطةً فكنتُ أراهم بها عابثين وقد قسّموها وأعالها فنهم بكلّ مكانٍ لعين وهم يقضمون وهم يقضمون وهم يقضمون وهم يقضمون وهم للبسون وهم يلبسون رفيع الكسا وأنتم الأوضعها الابسون وهم أمناكم على سركم وكيف يكون خثونٌ أمين ويأكل غيرهم درهما فيُقصى، ويُدّنون إذياكلون ويعزف للأمير على إيقاع ديني، ويلمح إلى ما اتبع اليهود من وسائل للسيطرة عليه، فقد ناهضوه إلى ربه، فلم ينكر ذلك عليهم، والا منعهم منه، وهم أغرقوه في المتع الحسية، وأسكروه بها، فما يسمع معها والا يبصر:

وقد ناهضوكم إلى ربكم فما تمنعون ولا تنكرون وقد لابسوكم بأسمارهم فما تسمعون ولا تبصرون وقد لابسوكم بأسمارهم فما تسمعون ولا تبصرون ويتجاوز الجانب الديني ، إلى ما يمسه شخصيا ، يثير فيه روح الغيرة ، فاليهود يأكلون خير ما فى غرناطة ، وقصر الوزير رئيسهم يطاول قصر الأمير ، صفاء رخام وغناء حدائق ، وللسلمون واقفون ببابه ، ينتظرون قضاء حوائجهم ، ويضحك منهم ومن دينهم :

وهمم يذبحون بأسواقها وأنتم الأطرافها آكلون ورخم قسرد مسرد مدارة وأجرى إليها نمير العيون فصارت حوائبنا عنده ونحن على بابه قائمون ويضحك منا ومن دينا فإنا إلى ربنا راجعون وكان باديس نها إلى المال بخيلا، فأثار فيه الرغبة إلى المزيد من الثراء، ودعاه إلى أخط أموالهم فهو أحق بها، والاستيلاء على قصورهم وفيها كل طريف وتالد: ولو قلت في ماله إنه كالمك كنت من الصادقين فيبادر إلى ذبحه قربة وضح به فهو كبش سمين ولا ترفع الضغط عن رهطه فقد كنزوا كل علق نمين وفرق عداهم وغذ مالم فأنت أخت بما بحمون وفرق عداهم وخذ مالم فأنت أخت اليهود العهد، وخانوا وفرق عداهم وخذ مالم فأنت أخت اليهود العهد، وخانوا الأمانة، وتجاوزوا حد الذمة، وأخذوا ما ليس لهم، وكانوا البادئين بالعدوان، فليس في قتلهم أي غدر:

ولا تحسبن قتلهم غدرةً بل الغدر في تركهم يعبثون وقد نكثوا عهدنا عندهم فكيف تُلام على الناكئين وكيف تُلام على الناكئين وكيف تكُونُ لهم ذِمَّةٌ ونعن خمولٌ وهم ظاهرون ونعن الأذلّة من بينهم كأنا أسأنا وهم محسنون حتى إذا انتهى من عرض قضيته بكل جوانبها ، ختم قصيدته مطمئنًا إلى النصر ، متفائلا بالفوز ، لأن الله مع قومه :

وراقب إلاهَكَ في حزبه فحزب الإله هم الغالبون اعتمد أبو إسحاق على أدوات كثيرة لكى يحقق الغاية من قصيدته ، كان يعرف أن الجنود ، وهم الذين اصطفاهم أصلا بالحديث ، من بربر صنهاجة ، ولعل بعضهم جاء إلى غرناطة من قريب ، وهؤلاء الأفارقة ليسوا مهيئين للأشعار الرقيقة ، وحظهم من العربية متواضع ، وكل ما يستطيعونه أن يدركوا الغاية منها فحسب ، وكل نصيبهم من

المعجم اللغوى العربى الألفاظ ذات الدلالة الدينية ، « ومع ذلك فليس مهماً : سوف يبتعد الشاعر فى هذه المناسبة عن الكلات الغامضة ، والبحور المعقدة ، وعن الرموز الشعرية ، وعن الأوصاف والأقوال المكرورة فى مصنع الشعراء . فليأخذ من العربية أشد الكلات قوة وصلابة ، الألفاظ التى يمكن أن يفهمها كل مسلم قادر على قراءة القرآن ، وأن يجمعها فى تراكيب سهلة غير معقدة ، وأن يرمى بها فى مقاطع عادية ومؤثرة ، كالخطوة العسكرية ، وأن تكون فى بحر المتقارب . والأفكار ؟ . لا شىء أكثر مما هو ضرورى : الإشارات القرآنية التى تجعل من الله شريكا فيما يمكن أن يحدث . ولكن فى مقابل هذا ، جاء بكثير من الصور الدقيقة : هؤلاء اليهود الذين كانوا من قبل يبحثون فى الزبالة عن خرقة مهترئة يكفنون بها موتاهم ، أصبحوا الآن يقتسمون غرناطة وأعهالما فيما تردهم داره ، ويردف كل قولة مما سبق بنقيضها الملائم لها : وأنتم السادة الصالحون ترتدون وضيع الثياب ، أنتم المساكين الجوعى ، وهم يسرقونكم ، وأنتم على أبوابهم ترتدون وضيع الثياب ، أنتم المساكين الجوعى ، وهم يسرقونكم ، وأنتم على أبوابهم العامة ، ويدكر الملك فى خشونة غير صريحة بأن يحترم مبادئ القرآن الكريم ، ولكنه يثير العامة ، ويدفع بهم إلى القتل والنهب (٣٣) .

رفع أبو إسحاق قصيدته إلى باديس فلم يرتح منها ، وكانت ثقته فى يوسف لا حد لها ، ولكنها أثارت عاصفة من الحياسة بين البربر ، فأقسموا على القضاء على الوزير اليهودى ، وحملت الربح أبيات أبى إسحاق إلى كل أركان المدينة ، وعكف عليها الناس ينسخونها وينشدونها ويترنمون بها ، ويتحينون الفرصة ليجعلوا من أفكارها واقعًا . وجاءت اللحظة ! فقد دعا يوسف ليلة السبت لعشر خلون من صفر ٤٥٩ هـ - ٣٠٠ من ديسمبر وأعلمهم باتفاقه مع ابن صادح ، صاحب المرية ، وأنه وارد عليهم ، وأخذ يعدد لهم ما سوف يقطعهم من قرى فحص غرناطة ، فسأله واحد عمن أضمروا له الشر : « قد علمنا هذا ، فأخبرنا عمن أعطاك حق هذا المنح ، أهو مولانا حى أو ميت » . فرد عليه بعض

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق، ص ١٠٥ و ١٠٦.

حاشية اليهودى ، ووغه على قوله ، فأنف ذلك العبد ، وخرج فارًا على وجهه وهو سكران ، يصيح بالناس ويقول : « يامعشر الناس من سمع بالمظفر قد غدره اليهودى ! وهذا ابن صادح داخل فى البلدة » . وباديس فى هذه الحال منغمس فى بطالته ، عاكف على شرابه ، وتسامع الناس بالخبر أجمع عامتهم وخاصتهم ، وأتوا القصر عازمين على قتل اليهودى ، فتحيّل على المظفر حتى أخرجه إليهم ، وقال : « هذا سلطانكم حى ! » ورام الرئيس تسكينهم فلم يقدر ، بدأ الناس يتناشدون قصيدة أبى إسحاق فاتسع الحرق على الرئيس تسكينهم فلم يقدر ، بدأ الناس يتناشدون قصيدة أبى إسحاق فاتسع الحرق على وسود وجهه حتى لا يتعرف إليه أحد ، ولكنهم ظفروا به وقتلوه ، وصلبوه على باب مدينة غرناطة . وبعدها تدفقت الجاهير على الشارع ، تتغنى بقصيدة أبى إسحاق ، وأحالوا السيف على كل يهودى ، ونهبوا متاجرهم ، وحصلوا على عظائم أموالهم ، واقتحموا بيوتهم وأخذوا ما بداخلها ، وأشعلوا النار فى هذه وتلك ، وقتل فى هذا اليوم ما يقرب من بيوتهم وأخذوا ما بداخلها ، وأشعلوا النار فى هذه وتلك ، وقتل فى هذا اليوم ما يقرب من أربعة آلاف يهودى ، وأفلت من المذبخة زوجة يوسف وابنه ، هربا إلى مدينة لوشة ، وكان على الذين بقوا على قيد الحياة أن يبيعوا أملاكهم ، وأن يرحلوا عن غرناطة ، ولم تقم للهود بعدها فى هذه المدينة قائمة (٢٠٠).

يقول المستشرق الإسبانى الكبير إميليو غرسية غومث : « لعل الشعر الأندلسى لم يعرف أبدًا البساطة عارية كما عرفها في هذه القصيدة ، وفي الوقت نفسه لم ير قصيدة مثلها ، يلفها مثل هذا الإعصار من المشاعر : لقد اجتاحت أنغامها - حية متوهجة - أعاق المدينة ، مع زفير النيران ، وحشرجة الموتى » (٢٥٠) .

هل كانت قصيدة أبى إسحاق السبب المباشر للثورة ؟ . . ذلك ما يراه ابن الخطيب ، في كتابه الإحاطة ، فهو يقول صراحة : « وكان مهلك هذا اليهودى بسبب شعر حفظ عنه ، يحرض صنهاجة عليه » .

<sup>(</sup> ٣٤ ) انظر : الاحاطة . جـ ١ ص ٤٤٨ - ومذكرات الأمير عبد الله ، ص ٥٤ - البيان للغرب ، جـ ٣ ص ٢٦٦ - دوزى : تاريخ مسلمي أسبانيا . جـ ٢ ص ٣٦٦ - الترجمة الأسبانية .

<sup>(</sup> ٣٥) مع شعراء الأندلس والمتنى ، نرجمة اللكتور الطاهر أحمد مكى ، ص ١٠٦ .

ويذهب إلى هذا الرأى عدد كبير من الباحثين الأوربيين. والحق أن قصيدة أبي اسحاق كانت سببًا بين أسباب أخرى كثيرة تجمعت لتؤدى إلى الثورة ، ولعلها -- إذا شت - كانت من أقوى هذه الأسباب ، فما يتصل بتحريض الجاهير ، والدعاية ضد الوزير ، وهي على التأكيد السبب المباشر الذي أشعل النار في الحطيم ، وهو ما يمكن أن نستخلصه من روايات عدد من المؤرخين عرضوا للحادث غير ابن الخطيب ، ويلفت النظر أن بعضهم لم يشر إلى أبي إسحاق ، وبخاصة الأمير عبد الله ، في كتابه البيان ، ونشر بعنوان مذكرات الأمير عبد الله ، وكان حفيدًا لباديس نفسه ، فقد التزم الصمت المطبق إذاء أبي إسحاق ، رغم أنه أمدنا بتفصيلات وافية عن هذه الأحداث .

ومها يكن فإن هذا الانتصار الساحق لابد أن يكون قد أدخل البهجة على الشيخ الفقيه في أيامه الأخيرة ، فقد توفى بعد ذلك بقليل ، في نهاية العام نفسه ، أى ف سنة ٢٥٦ هـ = ١٠٦٧ م .

#### صاعرة عاشقة

### حفصة بنت الحاج

يمثل الدور الذي لعبته المرأة في الأندلس في جوانب الحياة المختلفة ، وفي مجال الإبداع الأدبي بخاصة ، جانبًا مشرقًا من تاريخ الحياة العربية هناك.

كانت الحضارة مصقولة ، وللشعر منها جانب متميز ، ولم تجد القوافى تربة خصبة خارج مهدها فى الجزيرة العربية ، كما وجدتها فى هذه البقعة الأوربية النائية ، تقع فى أقصى شمال غرب الإمبراطورية الإسلامية ، أهلها لاتينيون أو قوط ، أو ينتمون فى أجناس أخرى بائدة ، ولغتهم مستعربة ، ومع ذلك أخذ الرحالة القزويني بماكانوا عليه من سهولة فى قول الشعر ، « وأى فلاح يحرث بأثوار فى شلب ، يرتجل ما شئت من الأشعار فيما شئت من المعانى » .

كان الشعر أنشودة الجام بعد التعب ، يقوله الأمير والعامل على السواء ، بعض الأمراء قاله على نحو متفرق ومتفاوت ، وبعضهم - كالمعتمد ابن عباد - تميز فيه ، وكانت حياته نفسها قصيدة ، مأسوية النهاية . وكان الحكم المستنصر خليفة مثقفًا وشاعرًا مقلا ، يدع سكنه فى غزوة ، ويحن إلى « صبح » حبيبته وحظيته ، ثم زوجه من بعد ، فيترنم بالأبيات الرقيقة التالية ، معزّيا نفسه :

عجبتُ وقد دَعتُها كيف لم أمت وكيف انثنت عند الفراق يدى معى فيامقلتى العبرى عليها اسكبى دمًا وياكبدى الحرَّى عليها تقطَّعى وقاله أناس حظهم من الثراء محدود، ومن المجد متواضع، ومن عراقة النسب لا شيء، وتومى ألقابهم التي وصلتنا إلى الكثير من هذا، كابن اللبانة، أى التي كانت تبيع اللبن، ومهجة بنت التيانى، أى الذي كان يبيع التين، وابن السقاط، أى الذي

كان يبيع السقط من المتاع ، وغالب بن رباح الحجام ، ومهنة الحجامة لا تحتاج منى إلى تفسير ، وآخرون غيرهم كثيرون .

وكان للمرأة حظ وفير منه ، وهي ميزة فاق بها الأندلس غيره من أصقاع الإمبراطورية الإسلامية ، ولقد أوقف المقرى التلمسانى فصلا كاملا من كتابه و نفح الطيب » على شاعرات الأندلس ، ولو أن ما أورده عنهن كان مقتضبا للغاية ، رغم أنه عد منهن خمسا وعشرين شاعرة ، وإذا كن في جملتهن شاعرات مجيدات ، في ضوء القليل الذي وصلنا من شعرهن ، فبينهن من بلغت في مجال الإجادة شأوا بعيدًا ، ومن فاقت الشعراء المحترفين ، وقد قدم المقرى لحديثه عنهن بقوله : « وإذ وصلت إلى هذا الموضع من كلام أهل الأندلس ، فقد رأيت أن أذكر جملة من نساء أهل الأندلس اللائي لهن اليد الطولى في البلاغة ، كي يعلم أن البراعة في أهل الأندلس كالغريزة لهم ، حتى في نسائهم وصيبانهم » .

من بين اللائى ذكرهن المقرى شاعرتان تأتيان فى المقدمة ، براعة فى عالم الشعر ، وتميزا فى دئيا الناس ، وتحررا من مواضعات المجتمع . أما أولاهن فكانت أميرة وابنة خليفة ، وسارت بأخبارها الأبام شاعرة رقيقة ، وعاشقة جريئة ، ونالت من الشهرة فوق ما تتمنى ، وما سبقت فيه معاصريها من الشعراء الرجال ، لأنها اقتحمت عالم المجلد عن طريق الحب ، ولم تركب له الكلمة أو البيت أو القصيدة فحسب . وكان لنا معها إلى جانب ابن زيدون روميو وجوليت العربيين ، وتلك هى ولادة بنت المستكفى .

وأما الثانية فهى حفصة بنت الحاج الركونية ، ولم تنحدر من بيت ملكى ، وكانت أديبة شاعرة ، وجمعت بين « الجال والحب والمال » . ورغم أنها لم تعظ فى عصرنا الحديث بما حظيت به ولادة دراسة وشهرة ، لم تكن على أيامها دونها ، كانت مل السمع والبصر ، تقول الشعر ، وتجهر بمكنون الهوى ، وترد ندوات الأدب ، وتواجه حولها ضواغط الحياة والتقاليد ، وغطى حديثها على شاعرة أخرى معاصرة لها ، رقيقة ولطيفة ، وتلتى معها فى أكثر من منزع ، وهى نزهون بنت القلاعى ، وإن كانت هذه

تكبرها عمرًا بسنوات قليلة ، وقد فاقتها حفصة ، وفاقت الجميع فى الحقيقة ، فى أن ماروى لها من شعر ، على قلته ، يفوق ما روى لأية شاعرة أخرى .

ولم تكن حفصة شاعرة مجيدة فحسب ، وإنما لعبت دورًا سياسيًا هامًا تجاوز العقيدة والقول إلى المشاركة في التدبير والثورة ، وأسهمت ، إن لم نقل دبرت ، في مؤامرة سرية أوشكت أن تعصف بسلطان الموحدين في الأندلس . وكانت على صلة وثيقة بعدد من كبار الساسة ، ومن رجال المجتمع في غرناطة حيث تقيم ، وفي مراكش عاصمة الموحدين حيث استقر بها المقام أخيرًا .

وهى إلى جانب أخريات قليلات يمثلن ظاهرة فذة فى تاريخ المرأة المسلمة لا فى الأندلس وحده ، وإنما على امتداد دولة الإسلام ، فهى لا تدين بشهرتها للثراء الواسع الذى كانت عليه ، ولا إلى الحسب الرفيع الذى تُنسب فيه ، ومن المؤكد أن كثيرات غيرها من نساء عصرها كن على مستواها مالا وجاها وحسباً ، إن لم نقل يتفوقن عليها ، وإنما يعود تقدير التاريخ لها ، إلى أنها امرأة ذات كلمة قوية فى مواجهة رجال أقوياء ، وبعض ما فى شعرها من صراحة يمثل على غيرها خطرًا يودى بالحياة . إننا معها بإزاء امرأة غير قعيدة البيت ، ولا مهيضة الجناح ، ولا خفيضة الصوت (١)

وإلى جانب هذا التمرد الاجتاعي فإن مؤرخ الأدب لا يمكن أن يمر بها عابرًا ، وهو شيء لم يستطع القدماء أن يفعلوه ، وإذا تجاوزنا المقرى التلمسانى ، ولم يكن أندلسيا أصلا ، ولا معاصرًا لأيام الإسلام فى الأندلس ، لأنه مغربى ولد فى تلمسان ، وأمضى حياته فى القاهرة ، وفوق ثراها لتى الله ، وفى مقابرها استقر إلى الأبد ، فجاء حديثه عنها مقتضبًا وموجزًا . فإن ابن الخطيب ، وكان مواطنا لها ، وجاء بعدها بقرن من الزمان ، وكان صائب الرأى ، مسئول الكلمة ، يقول عنها : «أديبة أوانها ، وشاعرة زمانها ، فريدة الزمان فى الحسن والظرف ، والأدب واللوذعية » ، ويقول عنها أبو ،القاسم فريدة الزمان فى الحسن والظرف ، والأدب واللوذعية » ، ويقول عنها أبو ،القاسم الملاحي ، وهو مؤرخ غرناطى : «كانت أديبة نبيلة ، جيدة البديهة ، سريعة الشعر » .

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا : ٥ دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحابمة ٤. الفصل الحاص و المرأة في قرطبة من خلال طوق الحمامة . . ص ٢٤٧ ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٢ .

ويقول عنها ابن دحية في كتابه « المطرب من أشعار أهل المغرب » : من أشراف غرناطة ، رخيمة الشعر ، رقيقة النظم والنثر » .

دخلت حفصة التاريخ بمواهبها ، وبماكانت عليه من جال وفصاحة ، فى المقام الأول لأن حياتها اكتسبت طابعا مأسويًا ، فقد توزع قلبها رجلان ، كلاهما هام بها حبًا ، وتنافسًا في الاستثنار بها ، وكان أحدهما أميرًا أندلسيًا صفيرًا يملك ، كأى حاكم صغير ، حق الموت والحياة على رعاياه .

ولا يقدم لنا المؤرخون معلومات وفيرة ، بل ولا حتى قليلة عن طفولتها وصباها ، وكل ما نعرفه عنها أنها كانت تعيش في غرناطة ، وتنتسب في أسرة بربرية ، لم يهتم بها أصحاب التراجم ، وكل ما يذكره ابن دحية عن أبيها أنه كان غنيًا ، ومن أعيان المدينة . ويبدو لنا من نسبة الركوني أنه ليس من غرناطة أصلا ، وإنما جاءها ، أو أسلافه من قبل ، من قرية صغيرة تدعى ركانة Requena ، على بعد ٢٩ كيلومترًا إلى الشرق من بلنسية ، وهي منطقة ذات طبيعة بهاحرة ، وخضرة ممتدة ، كانت ولاتزال .

ولا نعرف متى وُلدت ، غير أننا لا نستطيع أن نذهب بهذا التاريخ إلى أبعد من عام ٥٣٠ هـ - ١١٣٥ م ، ومن الواضح أنها وُلدت فى غرناطة ، وفيها أمضت شبابها ، وكانت غرناطة فى أيامها الأولى تحت حكم المرابطين .

وكغيرها ذهبت إلى المدرسة ، أو جاءها المعلمون إلى البيت ، وكان للمدرسة الابتدائية في الأندلس مفهوم أفضل مماكان عليه الحال عند المشارقة ، فبينا هؤلاء يأخذون أطفالهم بالحفظ دون فهم ، كان الأندلسيون يهيئون تلاميذهم فيها للفترة اللاحقة ، فهم يقرأون ويفهمون ويحفظون ، ويجمعون بين القرآن والشعر واللغة ، أى أن الجانب الأدبى من التعليم لم يكن مهملا .

وكان الهدف من تعليم البنت فى الأندلس ، كما هو الحال فى جميع البلاد المتحضرة ، أن تصبح معه لطيفة محببة إلى النفوس ، ولترقية عقلها ، وتكوينها فى الأدب بعامة ، وفى الشعر والموسيق بخاصة ، وليس فى الحسبان أن تصبح معه عاملة ، أو أن يكون طريقها للعيش ، وكان ذلك متاحًا لها حتى دون تعليم . ويمكن القول بأن الزاد الثقافي الذى

عاشت عليه حفصة طفولتها وصباها يدخل في نطاق الأدب بمفهومه في العصر الوسيط.، أى الإيلام من كل شيء بطرف ، أو هي الثقافة كما نراها الآن ، وقد حدد لنا ابن دحية دورها في هذا الجال فهو يقول : ﴿ إِنَّهَا كَانْتَ تَنْشُدُ الشَّعْرِ ، وَتَكْتُبُ النَّثْرُ فِي رَشَاقَةً ﴾ ، ولم يصلنا من نثرها شيء لنتأكد من قولة صاحب « المطرب في أشعار أهل المغرب » . ومها يكن من شيء فقد جاءت حضمة إلى الحياة والمرأة الأبدلسية تعيش فترة زاهرة ، جاء بعضها إرثًا من عصر الطوائف، حين شاعت الحرية، ومس خيرها، أوبعتي شرها ، الناس جميعًا ، وجاء بعضها اكتسابًا من عصر المرابطين ، وعلى غير ما يظن عامة الناس ، احتلت المرأة في أيامهم ، وهم بدو قدموا من الصحراء ، ورجال دين محافظين ، مكانة أعلى مما تجتلها في أي مكان آخر، فكانت عندهم بمستوى المرأة في الأندلس، أوحمى أرقى شيئًا ، والدور الذي لعبته زينب النفزاوية الهوارية ، زوجة يوسف بن تاشفين ، وإحدى نساء العالم المشهورات بالجال والرياسة ، في دولة المرابطين لا يقل أهمية عن الدور الذي قامت به السيدة « صبح » على أيام الحكم الثاني زوجها ، أو هشام المؤيد ابنها، أو عن الدور الذي قامت به اعتاد الرميكية في دولة المعتمد بن عباد. وقد أدى ذلك إلى معارضة عنيفة من جانب الفقهاء ، وهم الذين ألحوا على يوسف بن تاشفين كى يبقى في الأندلس ويزيح ملوك الطوائف عن عروشهم ، وهم الذين كانوا وراء سقوط دولة المرابطين عندما لحظوا أن النساء يلعبن فيها دورًا أكبر مما يجب ، ومما يراد منهن ، وحين جاء الموحدون على أنقاضهم حدثت ردة ضد حرية المرأة ، وإن لم تستطع أن تأتى عليها تمامًا في الأندلس على الأقل.

هل يمكن القول بأن هذا التطور كان له تأثير على نفسية حفصة ؟ .

على أية حال نحن نلمح أنها ، وبرضى والدها ، كانت تتمتع بحرية كاملة ، وأن والدها كان سعيدًا بأنها تستخدم مواهبها ، وتعبر عن ذات نفسها ، ولا عليه بعد ذلك أن يرضى الآخرون أو يغضبوا .

4 4 4

عاصرت حفصة كل المحن التي تعاورت غرناطة ، من سقوط دولة المرابطين إلى قيام

دولة الموحدين ، وما يصيب المدن خلال هذه الأحداث من فقيدان الأمن ، وشح الحياة ، ولم تعرف المدينة هدوءًا تزدهر معه من جديد إلا بانتصار الموحديين نهائيًا ، واستقرار دولتهم بها ، عام ٥٤٩ هـ - ١١٥٤ م ، وليس ثمة شك فى أن أحداث الحروب ، وما يصحبها من فتن كقطع الليل ، تركت فى نفسها وهى الأديبة الأريبة ، الذكية الفطنة ، رقة فى المشاعر وعمقًا فى الإحساس ، واحتقارًا للحياة ، وجرأة على المواقف .

وفي هذه الفترة ، وعمرها يتأرجح حول العشرين ، سوف تلتقي بفتي من ببي سعيد ، وهي أسرة عريقة ، تقيم في قلعة تحمل اسمها على مقربة من غرناطة ، وشهرت بالعلم والأدب والثراء ، وسوف يدخل التاريخ معها تحت اسم متميز أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد . ولا نعرف كيف التقيا ، ولا أين ؟ ، فما أسهل أن يلتتي شاعر وشاعرة في مجتمع يطرب للشعر ، وبجل الشعراء ، ويهزه الإنشاد الجميل . وكان أبو جعفر إلى جانب أنه شاعر رقيق ، وأديب ناثر ، صاحب لهو وحياة وفلسفة تنم عن أبيقورية متمكنة . وحين استقل أبوه بقلعتهم في الفترة بين سقوط المرابطين وقدوم الموحدين ، اتخذه وزيرًا ، واستنابه في أموره ، فلم يصبر على ذلك ، واستعنى فلم يعفه ، وعتب عليه أن يركن إلى الراحة في مثل هذه اللحظات الحاسمة ، فكتب إليه الابن شعرًا :

مولاىَ! في أيِّ وقتٍ أنالُ في العيش راحةُ إنْ لم أنلها وعمرى ما إنْ أنار صباحة تميــــل نحو الملاحـــــه ولــــلـــملاح عـــيونُ تملُّ مِـــنُّــى راحـــــه وكأس راحيَ ما إن والخطبُ عنَّىَ أعمى لم يقتربُ ليَ ساحه وأنت دونى سورً من العلا والرجباحه فساغسفني وأقسلني رأيت صلاحسيه لم لمن يسريمد ارتسياحه ما فى الوزارةِ حظّ كُــلُّ وقــالُّ وقــيـلُّ من يبطيبل نساحًه

أنُسِى أَتَى مستغيثًا فاتركُ - فدُيتَ - سراحه فلما قرأ أبوه الأبيات رأى ألا فائدة فى أن يكلفه بما ليس مهيئًا له ، فوقع على ظهر ورقته : « قد تركنا سراح أنسك ، وألحقنا يومك بأمسك » .

كان أبو جعفر شاعرًا فنانًا لم يخلق للإدارة أو الحكم، أو الحرب والطعن، يمضى مع لذاذاته دون قيد، ويستجيب لرغائبه حتى الثمالة، ويكره أن يرى نفسه أسيرًا فى وظيفة، ولكن . قد تجنى على المرء مواهبه! . ذلك أن الأمر لم يكد يستقر للموحدين، ويرسل الخليفة الموحدى فى مراكش ابنه السيد أبا سعيد أميرًا على غرناطة، حتى يطلب هذا، إرضاء لأهلها، وضمانًا لولائهم، وزيرًا منهم، من خيرة بيوتاتهم، فلا يجد غير أبى جعفر صاحبنا، فولاه الوزارة، أو الكتابة بلغة تلك الأيام، وحاول أبو جعفر أن يستعنى فلم يسمع له، فضاق بالمنصب، وكره أن يكون كاتبًا لمن يرى نفسه خيرًا منه، وطوى نفسه على مضض.

كان عسيرًا أن تصفو الحياة بين أمير قادم من الصحراء ، جافى الطبع ، بدوى الشمائل ، وبين شاعر غزل رقيق الحواشى ، صداح النغم ، يطرب لكل فاتن ، وتهفو نفسه لكل جميل ، وبدأ ما أضمره أبو جعفر فى نفسه سرًّا مكتومًا ينضح فى شعره

خوج ذات ليلة مع رفقة له ، فى رحلة صيد ، وكان اليوم غائمًا وباردًا ، ولما أشتد البرد مالوا إلى خيمة حارس البستان ، وجعلوا يصطلون ويشربون على ما اصطادوا ، فحملت أبا جعفر بقية من سكر على أن يصف يومه ، ويبوح بما فى طوايا نفسه : ويوم تجلّى الأفقُ فيه بعنبر من الغيم لُذنا فيه باللهو والقنص وقد بقيت فينا من الأمس فضلة من السكر تُغرينا بمنتهب الفُرص ركبنا له صُبحًا وليلاً وبعضنا أصيلاً وكلّ إن شدا جُلجلٌ رقص وشهب بُزاةٍ قد رجمنا بشُهبها طيورا يُساغ اللهو إن شكت الغصص وعن شَفَق تُغرى الصباح أو الدجى إذا أوثقت ما قد تحرّك أو قص وملنا وقد نلنا من الصيد سُؤلنا على قنص اللذات والبردُ قد قرص

ثم يختم الأبيات بقوله :

فقل لحريص أن يرانى مقيَّدًا بخدمته لا يُجعل البازُ فى القفص وما كنتُ إلا طوع نفسى فهل أُرى مطيعًا لمن عن شأو فخرى قد نقص فكان من حفظ هذين البيتين ، ووشى بها إلى أمير غرناطة ، فعزله عن منصبه أسوأ عزل .

\* \* \*

لم يكن جال حفصة وحده هو الذى شد إليها قلب أبى جعفر، فلا شك أن غرناطة كانت حافلة بالجميلات، أولئك اللائى وصفهن لنا لسان الدين ابن الخطيب بعد قرنين من الزمان بأنهن «جميلات ساحرات، ناعات الأجسام، مرسلات الشعور، نقيات الثغور، طيبات النشر، خفيفات الحركة، نبيلات الكلام، حسناوات المحاورة، يعنين بزينتهن عناية بالغة». وإنما كانت تتمتع إلى جانب جالها بمزايا عقلية وعاطفية فائقة، شدت إليها انتباه هذا الرجل المتحضر الرقيق، لقد كانت شاعرة عذبة، وفتاة جريئة، ووجدت فيه فني أحلامها، أدبا وثراء، وعراقة أسرة، وإقبالا على الحياة، فهدت له حبل الهوى بلا مواربة، تود أن تراه فتعرض عليه أن يجئ، فإن لم يفعل ذهبت هي، وتصف جالها، وتلح عليه: أنا في انتظارك ياجميل (۲)!

وبدأت أشعارها تتردد في المجالس، وداخل البيوت وراء الأسوار، وتحفظها الفتيات عبدن فيها أنفسهن أو ما يطمحن إليه، وأصبحت الشاعرة سيدة مجتمع مرموقة، تطلب منها الأوانس أن تخط لهن في دفاتر ذكرياتهن شيئًا يحتفظن به، على نحو ما يفعلن اليوم مع كبار الفنانين. وتسألها فتاة من أسرة عريقة أن تكتب لها شيئًا، فتخط لها بيتين من الشعر، تمدح فيها جال السائلة وجسبها، وترجوها أن تصفح عن رداءة خطها وكلِمها (٣) لا نعرف كثيرًا عاكان يجرى بين شاعر وشاعرة ألف بينها الحب، وربطت بين قلبيها الصبوة، وهو أمر بدهي، غير أشعار متفرقة هنا وهناك توميً إلى أن الصلة بينها كانت قوية، وأن حفصة كانت تتحمل مسئوليها كاملة إزاء حبها، وعبرت عن جوانب منها كا

<sup>(</sup>٢) الأبيات رقم ١، من ديوانهما الملحق بهذه الدراسة . (٣) البينان رقم ١٥.

لم تعبر عنها أية شاعرة عربية أخرى ، ونعرف من أشعارهما أنها باتت مع أبى جعفر فى بستان بحور مؤمل ، على مقربة من غرناطة ، وهو ضاحية سراة القوم ، «على ما يبيت به الروض والنسيم ، من طيب النفحة ونضارة النعيم » . فلم مضت كتب إليها أبو جعفر يذكرها وينتظر ردها ، ولكن حفصة لا تشاركه تفاؤله ، إنها تعرف بغريزة الأنثى أن الناس غيرى من حبهها ، وأن حسن الظن ليس رشدًا ، وبهذا المعنى ترد على رسالته شعرًا (٤) .

لقد عرف الأدب العربى المرأة مطلوبة لا طالبة ، وموصوفة لا واصفة ، مهبط آمال الشعراء ، ومناط غايبهم ، غير أن الأدب الأندلسي تميز بخاصية أن تكون المرأة من الشاعر ، أو من المحب بعامة ، ماكانه الشاعر أو المحب منها فى المشرق ، تبوح بمكنون فؤادها ، وتسترجع لحظات صفوهما ، وتتغزل فيمن تحب ، ولا تتردد فى أن تصف قبلة لأبي جعفر فى شعر رقيق صريح ، بأنها رشفت معها ريقا أرق من الخمر ، وهي تقول ذلك عن تجربة ، لا تدعيها ولا تكذب فيها ، ولا تنتزعها من الخيال (٥٠) . وتغار على حبيبها وتصف لنا غيرتها فى بيتين من الشعر ، هما من أجمل ما عرف الأدب العربى تصويرًا لهذه الفكرة ، فهي تغار عليه من الرقيب ، ومن نفسه ، وزمانه ومكانه ، ولا تجد له مكانًا تصونه فيه ، إلى يوم القيامة ، غير عيونها (١٠) .

0 0

لكن ترنيمة الحب ووصله لم تدم لها صافية ، اقتحم عليهها بلا إذن عالَم حبهها الجميل أميرُ غرناطة ، السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن ، ومعه سلطان الحاكم وبطشه ، ولا أستبعد أن يكون هواه لحفصة رغبة مكتومة فى أن يكيد لأبى جعفر ، فلم يكن للأمير فى مجال الشعر العاطنى ما يشده إلى هذه الشاعرة الغردة ، ولم يكن له فى مجال الفكر ما يعجبه من آرائها المتحررة ، وكان له فى سيل الجوارى المتدفق على غرناطة مندوحة إلى الأنثى لو أراد .

<sup>(</sup>٤) أبيات أبي جعفر وأبيائها في القطعة رقم ٢ من الديوان الملحق بالدراسة .

<sup>(</sup>٥) الأبيات رقم ٨ في الدبوان لللحق بالدراسة .

<sup>(</sup>٦٦ الأبيات رقم ٥ من الديوان.

ولابد أن حفصة عانت كثيرًا من ملاحقة الأمير ، خشية على أبى جعفر أكثر من خشيتها على نفسها ، فهى تعرف ما بينهها ، تعرف ما يكنه الأمير لأبى جعفر من حقد ، وما تنظوى على نفس هذا من احتقار للأمير ، وما عليه الحياة فى غرناطة من سهولة القتل والتآمر والتخلص من الأعداء ، وراودت نفسها ، وابتعدت عنه قرابة شهرين لايراها ولا تراه ، واستبد به الشوق فكتب إليها ، دون أن يذكر اسمها ، ولكنه يناجى حبيبًا ، وليس غيرها له ، لقد برح به الشوق ، وثقل عليه الصبر ، وطال ليله ، ويستنجزها أن تنى وليس غيرها له ، لقد برح به الشوق ، وثقل عليه الصبر ، وطال ليله ، ويستنجزها أن تنى بما وعدت اليوم لا غدا ، وترسل إليه ، تبدى رأيها وتعتذر ، وتعتب عليه أن يتحدث عن السأم والملل ، وألا يدرك عذرها ، وسبب انقطاعها (٧) .

وتقع حفصة بين أمرين أحلاهما مر، وأيسرهما عسير، أمير يلاحقها بكل ما فى قدرته، ويطوقها بكل ما فى سلطته، وشاعر غزل رقيق الحواشى، تسعد معه، وتساقيه الهوى، وتحقق ذاتها إنثى وإنسانة، وتحاول أن تترضى الأمير، وأن تكتب إليه شاعرة، وفى الوقت نفسه تتجافاه عاشقة، تكتب إليه تهنئة فى يوم عيد، تناديه «يا ابن الخليفة»، وتومى إليه فى كلام خبىء يفهم على أكثر من وجه، وهى التى اعتادت أن تكون صريحة لا تلمح ولا تكنى، بأن العيد أتاه، ومعه من يهوى منيبا راضيا، ليعيد ما انقضى من لذاته وتصرم، نعم ابن الخليفة يهوى، ولكن أين هى من هذا الهوى، مستت تمامًا (١٠).

وتجتاح أبا جعفو نوبة من قلق ، والحب احتواء ، والعاشق غيور ، فيقول لها محقرًا شأن الأمير : ما تحبين فى هذا الأسود ، وأنا أقدر أن أشترى لك من سوق العبيد عشرة خيرًا منه . وتبلغ قولته الأمير ، أو هكذا توقع أبو جعفر ، فاستشعر النهاية ، وأصبح موزع القلب ، خائفًا مضطربًا ، يتوقع المهالك فى كل خطوة ، ويبحث عن الأمن بأى ثمن ، وصوّر لنا مأساته هذه أبلغ تصوير :

من يشترى منى الحياةَ وطيبَها ووزارتي وتـــأدّبي وتهذُّبي

<sup>(</sup>٧) أبيات أبى جعفر، وردها عليه فى الديوان الملحق بالدراسة، رقم ٤.

<sup>(</sup>٨) الأبيات رقم ١٤.

يعفو ويرؤف دائمًا بالمذنب مُتخصِّب مُتخلِّب مترتِّب

بمحلِّ راع في ذُرى ملمومةٍ زُويتْ عن الدنيا بأقصى مَرْتب لاحكمَ يأخذُه بها إلا لمن فلقد سئمتُ من الحياة مع امرئ الموتُ يلحظني إذا لاحظتُه ويقومُ في فكرى أوان تجنّيي لا أهتدى مع طول ما حاولتُه لرضاه في الدنيا ولا للمهرَب

وينتهز الأمير فرصة تمرد محمد بن مردنيش في شرق الأندلس، وانضهام أحد أفراد أسرة بني سعيد إليه ، وهو عبد الرحمن بن عبد الملك ، فيلتى عليهم القبض جميعًا ، ومن بينهم أبو جعفر ، وقتله صبرًا في مدينة مالقة عام ٥٥٩هـ – ١١٩٨ م ، وحزنت حفصة عليه ، لبست السواد علانية ، وبكته جهرة ، ورثته في أبيات حفظ لنا التاريخ ثلاثة أمات منها (١) .

وعجز السيد أبو سعيد أن يجد إلى قلبها طريقًا ، وضاقت هي بالحياة في غرناطة ، وقد شهدت مصرع حبها ، فرحلت إلى مراكش عاصمة الموحدين ، ولقيت الخليفة ، واستنشدها شعرها ، فأنشدته أبياتًا ثلاثة تطلب فيها الأمان والمأوى ، فحقق لها ما أرادت ، واختارها أستاذة لبناته ، وأمضت بقية حياتها في مراكش ، وفي عاصمة الموحدين لقيت الله آخر عام ٥٨٠ هـ – ١١٨٤ م ، أو أوائل العام الذي تلاه ، وبذلك طويت صفحة جميلة من أروع صفحات الحب في تاريخ الأدب العربي .

تدور قصائد حفصة حول التعبير عن مشاعرها ، ويجئ تعبيرها واضحًا صريحًا ، لا إيماء فيه ولا تورية ، تدعو حبيبها أن يزورها ، فإن لم يستطع زارته هي ، ولا تتردد في أن تصف بعض جالها ، وأن ثغرها عذب ، وشعرها مرسل ، وتخاف العذَّال والوشاة ، لأن الحب العظيم يثير من سخائم النفوس الأرضية بقدر ما يعظم ويسمو ، وهي في هذا على النقيض من أبى جعفر نفسه ، إنها بحاسة الأنثى تشك وترتاب ، وهو فى جرأة الرجل المحب مع لحظاته الحلوة له الساعة التي هو فيها ولا يفكر في غد .

<sup>(</sup>٩) الأبيات رقم ١٣.

ولا بأس أن تعابث أبا بجعفر بأبيات من شعرها ، وهو فى رفقة من أصحابه يسمرون ، ترسل بها وتنتظر ، ، ويهرع إليها تغمره الغبطة ، فقد رأى الأبيات بقلبه قبل عينه ، وتأملها بعاطفته قبل عقله . وكما عتبت ولادة من قبل على ابن زيدون أنه مال إلى جاريتها السوداء ، وكان للسوداوات نصيب من غاية العشاق وكن هدفًا ، تعتب هنا على أبى جعفر أنه على بجارية سوداء أيضًا . ولكن شتان ما بين عتب خصة وكله رقة ودل ، وبين عتب أنه على وخشونة ، ذلك أن خصة كانت تحب أبا جعفر حمًّا ، أما ولادة فكانت تحب نفسها أولا ، فها أرى ، فهى متعالية ، عنيفة ، تتصرف كأميرة ، حتى حين تعاتب عمًا لها (١٠)

وتصوير حفصة للجارية السوداء فيه ظرف ورقة ، فهى ظاهرا لا تسىء إليها ، وفيا وراء اللفظ مباشرة قالت كل شيء ، فالجارية السوداء مثل الليل ، وهى حديقة خالية من النوار والزهر.

وفى صورها الشعرية لا تخرج عن المألوف فى الشعر العربى بعامة ، ولكنها تتكأ على العلبيعة دائماً ، كبقية شعراء الأندلس من معاصريها ، فالرياض مهبط لقائها مع حبيبها ، والنهر يصفق لحبهها ، والقمرى يغرد ، وإذا أرسلت سلامها إلى أبى جعفر نازحاً ، فهو يفتح الكمام ، وينطق ورق الغصون ، ونلتق عندها بما ابتدعه شعراء وطنها ، والمعاصرون لها بخاصة ، من ألوان التشبيه الجديد ، حين خرجوا به من رتابته المشرقية ، ودفعوا فى شرايينه بدم جديد ، لم يتجاوزه تماماً ، ولكنهم جاءوا به فى صورة مستحدثة مقبولة ، فخدها ليس كالورد ، وإنما يفضحه ، وتغرها ليس كاللآلى ، وإنما يكشف زيفها . وتتكأ على التراث ، فحبيبها جميل ، وهى بثينة ، ولحاظها سحر بابل ، ولها جيد الغزال (١٠٠٠) .

وشعر حفصة جيد فى مجمله ، موسيقاه رقيقة ، ووقعها جميل ، ولكنه فقير فى الأفكار عامة ، قليل الصور ، وما جاء منها كان بسيطًا ، وإن لاءم موضوعه ، وكان فى مكانه جميلا .

<sup>(</sup>١٠) انظر الفصل الخاص بنونية ابن زيدون في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١١) الأبيات رقم ٧ من الديوان الملحق بالدراسة .

غير أن ما وصلنا منه قليل للغاية ، لا يتجاوز ثلاثة وخمسين بيتًا فيا وجدت ، عثرت عليها متناثرة في تحفة القادم لابن الأبار ، والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد ، ورايات المبرزين له أيضًا ، والمطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية ، والإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ، ومعجم الأدباء لياقوت ، ونفح الطيب للمقرى ، واللاحق منهم ينقل عن السابق ، وبعيد في تصورى أن يكون هذا هو كل إبداع شاعرة عاشقة ومتحررة ، وكانت في سعة من العيش ، ومكانة اجتاعية مرموقة تحميها من الصمت ، ولعل أنانية الرجل ذهبت بالجانب الأكبر من شعرها حين صمت عنه ، أو لعل الأحداث والكوارث أودت به فيا بعد ، وربما يعود السبب إلى حفصة نفسها ، فني غار الأحداث التي ألمت بها ، ففقدت حبيبها ، وهاجرت بعيدًا عن وطنها ، إلى أرض لا تعرف فيها أحدا ، زهدت في أمسها كله ، وأجمل ما فيه شعرها ، وحياتها شاعرة . وأيا ما كان الأمر فقد ألحقت ما وجدت لها من شعر بهذه الدراسة تيسيرًا للراغبين في قراءته أو دراسته .

#### O ديوان حفصة:

۱ أزورك أم تزور ؟

أزوركَ أم تزورَ فإنّ قلبي إلى ما تشتهى أبدًا يميلُ فتغرى موردٌ عذْبُ زلالٌ وفْرعُ ذوّابني ظلل (١٢) وقد أمّلتُ أن تظا وتضحى إذا وافى إليك بِيَ المقيلُ (١٣) فعّجلْ بالجوابِ أما جميلٌ إباؤك عن بشينةً ياجميلُ فعّجلْ بالجوابِ أما جميلٌ إباؤك عن بشينةً ياجميلُ

<sup>(</sup>١٢) الفرع: الشعر التام - الذؤابة: شعر مقدم الرأس.

<sup>(</sup>١٣) المقيل: القيلولة.

### لا تحسن الظن!

واتفق أن بات أبو جعفر بن سعيد معها في بستان بحور مؤمل ، على ما يبيت به الروض والنسيم ، من طيب النفحة ونضارة النعيم ، فلما حان الانفصال ، قال أبوجعفر وكان يهواها ، وكتب بها إليها بعد الافتراق ، لتجيبه على عادتها في ذلك :

رعى الله ليلاً لم يرُحْ بمذمَّم عشيةً وارانا بحوْدِ مؤمّل وقد خفقت من نحمي نجدير (١٤) أريحة إذا نفحت هبّت بريًّا القرنفل قضيبٌ من الريحان من فوق جدول

وغرّد قمْريُ على الدوح وانثني ترى الرؤض مُسرورًا بما قد بدا له عناق وضم وارتشاف مُقبِّل فكتبت إليه بقولها:

ولكنه أبدى لنا الغلُّ والحسدُ ولا غرَّدَ القمرى إلا لما وجد (١٦) فما هو في كل المواطن بالرَّشدُ لأمر سوى كما تكون لنا رصد ا

لعمرُك ما سُرّ الرياضُ بوصلنا (١٥) ولا صفَّقَ النهرُ ارتياحًا لقربنا فلا تُحسن الظن الذي أنت أهلُه فما خلت هذا الأفقَ أبدى نجومه

٣

### زيارة مفاجئة

كان أبو جعفر يومًا في منزله مع من يحب أن يخلي معه من الأجواد الكرام ، على راحة سمحت بها غفلات الأيام ، فلم يشعر الا بالباب يضرب ، فخرجت جارية تنظر من

<sup>(</sup>١٤) نجد وحور المؤمل من أجمل ضواحي غرناطة الإسلامية ، ومسكن الطبقة العالية ، ومؤمل الذي ينسب إليه الحوركان مولى لباديس بن حبوس أمير غرناطة .

<sup>(</sup>١٥) في الإحاطة وصالنا .

<sup>(</sup>١٦) في الإحاطة ولا مدح.

الضارب ، فوجدت امرأة ، فقالت لها : ما تريدين ؟ فقالت : ادفعى لسيدك هذه الرقعة ، فجاءته برقعة فيها :

زائرٌ قد أتى بجيدِ الغزالِ مُطلعٌ تحت جُنحهِ للهلالهِ بلحاظٍ من سحر بابلَ صيغتْ ورُضابٍ يفوقُ بنتَ الدوالى (١٧) يفضح الوردَ ما حوى منه خدُ وكذا الثغرُ فاضحُ للآلى ما ترى فى دخولهِ بعد إذنٍ أو تراه لعارضٍ فى انفصال فعلم أنها حفصة ، وقام مبادرًا للباب ، وقابلها بما يقابل به من يشفع له حسنه وآدابه والغرام به ، وتفضله بالزيارة دون طلب ، فى وقت الرغبة فى الأنس به .

# ٤لو كنت تعرف علىرى !

طلب منها أبو جعفر بن سعيد أن تلقاه ، فعطلته قدر شهرين ، فكتب لها :
يامن أجانب ذكر اسمه وحبّى علامه ما إن أرى الوعد يُقضى والعمر أخشى انصرامه اليوم أرجوك لا أن تكون لى فى القيامه لوقد بَصُرَت بحالى والليل أرخى ظلامه أنوح وجدًا وشوقًا إذ تستريح الجامسة صب أطسال هواه على الحبيب غرامه لن يستيه عمليه ولايسرد سلامسة إن لم تُنيلى أريحى فاليأس يثنى زمامه

<sup>(</sup>١٧) الدوالى : العنب الأسود، وبنت الدوالى لخمر تأخذ من عصيره.

فأجابته :

يامُدعى في هوى الحسد بن والغرام الإمامة أتى قريضُك ، لكن لم أرضَ منه نظامة أمدّعى الحبّ يَمثى يأسُ الحبيب زمامه ؟ ضللت كل ضلال ولم تُسفدُكَ الزعامة مازلت تصحب مذ كُنّ بت في السباق السلامة حتى عثرت وأخمل بالله في كل وقت يبدى السحاب انسجامة والزهر في كل وقت يبدى السحاب انسجامة والزهر في كل حين يشق عسنه كامة لو كنت تعرف عادى كففت غرب الملامة الملامة

٥

#### غيرة !

أغارُ عليكَ من عيني وقبيى ومنك ومن زمانكِ والمكانِ والمكانِ والمكانِ والمكانِ والمكانِ والمكانِ والمكانِ والمكانِ والمكانِ القيامةِ ما كفاني

٦

#### تهنئة

وكتبت إلى أبى جعفر تهنئه ، وقد استوزره عنان بن عبد المؤمن ملك غرناطة : رأستَ فازال العُداةُ بظُلمهمْ وعلمهمُ النامى يقولون ما رأسُ وهل منكرٌ أن سادَ أهلَ زمانه جموحٌ إلى العليا حرونٌ عن الدنسُ

#### ٧

### عتاب!

وكتبت إليه ، وبلغها أنه علق بجارية سوداء أسعت له من بعض القصور فاعتكف معها أيامًا وليالى ، بظاهر غرناطة ، فى ظل ممدود ، وطيب هوى مقصور وممدود : يا أظرف الناس قبل حالي أوقعه نحوه المقدر عشقت سوداء مثل ليلي بدائع الحُسنِ قد ستر لا يظهرُ البشرُ فى دُجاها كلًا ولا يُبصر الخفر بالله قلْ لى وأنت أدرى بكل من هام فى الصور من الذى هام فى جنانٍ لا نور فيه ولازهر من الذى هام فى جنانٍ لا نور فيه ولازهر فكتب إليها بأظرف اعتذار وألطف أنوار :

لا حُكمَ إِلَّا لآمرِ ناهِ له من ذنبه، مُعَتَذَرُ له عَيْداً له عَيْداً مداه بالسور له عيّا به حياتى أعيد مداه بالسور كصحبة العيدِ في ابتهاج وطلعة الشمس والقمر سعده لم أمِلُ إليه إلا اطّرافّا له خبر عدمت صبحى فاسود عِشْ وانعكس الفكر والنظر والنظر أن لم تلكح يانعيم دو حى فكيف لا تفسد الفكر

### ٨

### قبلة !

ثنائى على ثلك الثنايا لأننى أقول على علم وأنطق عن خُيْرٍ وأنصفها لا أكذب الله إننى رشفت بها ريقاً أرق من الخمر

### إذا لم تستطع الزيارة

سار شعرى لك عنى زائرًا فأعِرْ سمع المعالى شَنْفَهُ (١٨) وكذا الروضُ إذا لم يستطع زورةً أرسل عنه عَرْفه

#### ١.

### سلامٌ على نازح

سلامٌ يُفتَّحُ فَ (١٩) زهرة السيكمامَ ويُنطقُ وُرُقَ الغصونُ على نازح قد ثوى فى الحشا وإنَّ كان تحرم منه الجفونُ فلا تحسبوا البُعدَ ينسيكُم فذلك واللهِ مسالا يسكون

#### 11

### حبيبة ساهرة

سلو البارقَ الحَفَّاقَ واللَّهِلُ سَاكَنُّ أَظَلَّ بِأَحْبَابِي يَذَكَّرُنِي وَهِنَا لِعَمْرِي لَقَد أَهْدَى لقلبى خَفْقةً وأمطرني (٢٠) مُنْهَلُ عارضِهِ الجِفنا

#### 14

## أنت نجم ا

ولو لم تكن نجمًا لما كان ناظرى وقد غبتَ عنه مظلمًا بعد نوره سرورِه . سرورِه . سرورِه .

<sup>(</sup>١٨) الشنف: القرط. (١٩) في المغرب عن. (٢٠) في المغرب أمطر عن.

#### 14

#### رثاء وحداد!

هدّدونى من أجل لبس الحداد لحبيب لى أردوه بالحداد رحم الله من يجود بدمع أوينوح على قتيل الأعاد وسقته بمثل جود يديه حيث أضحى من البلاد الغواد

#### 12

### تهنئة بيوم عيد

وكتبت إلى السيد أبى سعيد (٢١) ملك غرناطة تهنئه بيوم عيد:
ياذا العُلا وابن الخليد فية والإمام المرتضى القضا يهنيك عيد قد جرى فيه بما تهوى القضا وأتاك من تهواه فى قيد الإنابة والرضا (٢٢) ليسعيد من لذاته ما قد تصرم وانقضى

#### 10

### غُضي جفونكِ !

وسألتها أخت الوزير أبى بكر بن يحيى بن محمد بن عمر الهمدانى إلى حفصة أن تكتب لها شيئًا بخطها فكتبت :

ياربّة الحسنِ، بل ياربّة الكرمِ غُضّى جُفونَكِ عا خطه قلمى تصفّحيه بلحظِ الود منعمة لاتحفلى بردى و (۲۳) الخط والكلم

( ۲۱ ) فى المغرب عثمان بن عبد المؤمن .
 ( ۲۲ ) البيت فى المغرب .
 ( ۲۱ ) فى اللاحاطة بقبيح .
 وأفاك من تهواه فى طوع الاجابة والرضا

انشدت أميز المؤمنين عبد المؤمن بن على ارتجالا بين يديه :

ياسيد السناسِ يامَنْ يؤمِّلُ السناسُ رِفدَهُ امن على بسطسرس (٢٤) يسكون لسلسكمسر عُمدة تخط يمنساك (٢٠) فسينه: الحمسلة الله وحسده (٢٦)

( ٢٤ ) في التحقة بصك .

<sup>(</sup>٢٥) في التحقة تخط يمينك.

<sup>(</sup>٢٦) الشطر الأخير من هذا البيت كان شعار دولة الموحدين.

# ابن خاتمة شاعر أندلسي من القرن الرابع عشر الميلادي

كتبت هذه الدراسة القيمة المستشرقة الأمبانية سوليداد خيبرت فنيش ، الأستاذة بكلية الآداب بجامعة مدريد الآن ، مقدمة لترجمتها لديوان ابن خاتمة إلى اللغة الأسبانية ، ونشره قسم اللغة العربية والإسلام في كلية اللغات في جامعة برشلونه ، برشلونه ، ١٩٧٥ .

اسمه كاملا: أحمد بن على بن محمد بن على بن خاتمة ، يكنى أبا جعفر ، ويعرف بابن خاتمة ، وما وصلنا من أخبار تتصل بحياته قليل ، على الرغم من شهرته ، وتشهد بها الإشارات الكثيرة التي نجدها عنه في مؤلفات معاصريه . وفي الحق فإن اسم ابن خاتمة يتردد بكثرة غالبة في كتاب الإحاطة لابن الخطيب ، ومثله في كتابي المقرى: نفح الطيب ، وأزهار الرياض ، والشيء نفسه نجده في كتب التراجم الأخرى في عصره . وأوفي ترجمة نملكها له ، هي التي أوردها ابن الخطيب في كتابه الإحاطة (١) ، ومع ذلك ، وعلى الرغم من طولها ظاهرًا ، لا نجد فيها معلومات هامة نودها ، ولا تعطينا صورة حقيقية لشخصيته ، فهي مجرد مجموعة من الثناء العاطر ، تطرى أخلاقه ، وفضائله ومؤلفاته ، ضائعة في غام صور بلاغية معقدة ، تدعنا غير راضين . ومن المحتمل أن الموقف السياسي الدقيق في الأيام الأضيرة لغزناطة بني نصر ، أدى إلى شيوع ذوق أدبى بتميز بالغموض .

يقول ابن الخطيب في بدء الترجمة التي خص بها ابن خاتمة : « من أهل المرية ، يكني أبا جعفر ، ويعرف بابن خاتمة .

ا هذا الرجل صدر يُشار إليه ، طالب متفنن ، مشارك ، قوى الإدراك ، سديد (١) طبعة محمد عبد الله عنان ، الطبعة الأولى ، الجلد الأولى ، القاهرة ، ١٩٥٥ ، ص ٧٤٧ - ٧٧٧ .

النظر، قوى الذهن، موفور الأدوات، كثير الاجتهاد، معين الطبع، جيد القريحة، بارع الخط، ممتع المجالسة، حسن الحلق، جميل العشرة، حسنة من حسنات الأندلس، وطبقة في النظم والنثر، بعيد المرقى في درجة الاجتهاد، وأخذه بطرق الإحسان. عقد الشروط، وكتب عن الولاة ببلده، وقعد للإقراء، مشكور السيرة، حميد الطريقة، في ذلك كله ه (٢).

ويقول عنه تلميذه ، وجامع مؤلفاته ، وسنتحدث عنه فيما بعد ، أبو جعفر أحمد بن زرقاله :

« فلم يخل كل عصر من شاعر يكون شعراء زمانه عيالاً عليه ، ويحتاج كل منهم إليه ، تنجلى الأيام من نظمه بأنفس من حلا الليالى ، وتثبته فى المعالى . وكان شاعر عصرنا ببلدنا هذا – عصمه الله ! – الذى رفع شمس الأدب وضحاها ، ومهد أرض الشعر ودحاها ، فتنفس عنه صبح البيان ، وانبجس من سحاب علمه قطره الهتان ، وتمتمت له قلوب الأدب بجباتها ، وألقت إليه بأفذاذها وثباتها ، فجرى مع الإحسان فى طلق فريد ، وكان له فيه شأو بعيد ، شيخنا الأستاذ المتفنن الجليل ، ما عرف المثيل ، مشيد بنيان الأدب الذى أسس معالمه ، أبو جعفو أحمد بن خاتمة » (٢)

ويعترف ابن الخطيب بفضله في بيئة هوت ثقافيًا ، ويصرح بذلك عندما يهدى إليه هذين البيتين :

قسمًا بالكواكبِ الزهْرِ والسزهسرُ عسانِسمةٌ (٤) إنما السفضسل ملّـة خُتمت بابن خاتمة (٤)

وفى نهاية السطور التى خصه بها فى كتابه الكتيبة الكامنة ، وهى تنضح ودًا وإعجابًا ، أطرى تبحره فى العلم ، وقرنه بسيبويه فى النحو ، وأشاد بمكانته الأدبية ، وكرر الفكرة السابقة نفسها : « خبا بوفاته الكوكب الوقّاد ، وألتى إلى الضالة المهملة المقاد ، واستولى

<sup>(</sup>٢) الإحاطة، ص ٢٤٧ – ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب رائق التحلية في فائق التورية ، مخطوطة الأسكوريال رقم ٤١٩ ، الورقة رقم ١ أ .

<sup>(</sup>٤) الاحاطة جـ١ ص ٢٦٤. والبيتان من بحر الحقيف.

من بعد اليقظة الرقاد ، واستعجل النقاد » <sup>(ه)</sup> .

وإذا تجاوزنا فقرات الثناء التي أطراه بها الذين ترجموا لحياته (٢) ، ولها ما يبررها تمامًا حين ندرس مستوى مؤلفاته ، لا نجد أخبارًا ، ولا معلومات محددة تصور لنا ماكان عليه فى دنياه ، ولم يذكر لنا أى واحد منهم تاريخ ميلاده . ولكن بروكلمان ، وجيانجوس ، ودرنبورج فى فهرسه ، حددوه بأنه عام ٧١٤ هـ - ١٣١٣ م ، على حين أنْ يونس بيوجيس حدده بعام ٧٣٤ هـ - ١٣٣٣ م ، وكلاهما خاطئ دون أدنى شك ، ذلك أن الديوان يحمل تاريخ ٧٣٨ هـ = ١٣٣٧ م ، وليس ممكنًا أن مؤلفه أنشده وله من العمر أربعة أعوام ، ولاحتى أربعة عشر عاما . وجاء الخطأ على التأكيد من الخلط بين تاريخ

<sup>(</sup>٥) طبعة احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) المصادر التي تضمنت أخبارا عن ابن خاتمة ويمكن الرجوع إليها هي :

ابن الخطيب ، الإحاطة فى أخبار غرناطة جـ١ تحقيق محمد عبد الله عنان ، ص٢٤٧ - ٢٦٧ .

المقرى ، نفح الطيب ، طبعة الشيخ محيى الدين ، القاهرة ١٩٤٩ ، جـ ٨ ، ص ١٣٩ - ١٤٨ .
 وأزهار الرياض ، القاهرة ١٩٣٩ - ١٩٤٠ ، الجزء الأول ، ص ٢٢ و ٢٥ و ٢٦٥ .

والجزء الثانى ، ص ٢٥٧ و ٢٥٤ و ٣٠٠ و ٣٤٠ و ٣٤٦ ، والجزء الثالث ، ص ٢٠٢.

ابن الخطيب ، الكتيبة الكامنة ، ص ٢٣٩ -- ٢٤٥ ، طبعة احسان عباس .

 <sup>◄</sup> ابن القاضى ، درة الحجال ، طبعة ١ ، س . علوش ، الرباط ١٩٣٤ ، جـ ١ ، ص ٤٠ الترجمة رقم ١١٦ .

<sup>●</sup> الجزيرى، غاية النهاية في طبقات القراء، القاهرة، ١٩٣٢، جـ١، ص٧٨.

أحمد بابا النمبكتي، نيل الابتهاج، القاهرة، ١٣٥٠ هـ، ص٧٢.

<sup>●</sup>أحمد عيسى بك، معجم الأطباء، (ذيل عيون الأبناء)، القاهرة، ١٩٤٢، ص ١١١ – ١١٣.

إبن الأحمر، نثير فوائد الجان، طبعة رضوان الداية، بيروت، دار الثقافة، ص ٢٣١ – ٢٣٢، الترجمة رقم ٢٠.

خیر الدین الزرکلی: قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب ، جـ ۱ ص ۱۸۱ .

بروكلان، تاريخ الأدب العربي، جـ ٢ ص ٢٥٨، ولللحق جـ ٢ ص ٣٢٩.

جیانجوس: تاریخ المالك الاسلامیة فی أسبانیا ، لندن ۱۸٤۰ – ۱۸۶۳ ، ص ۳۰۸ .

 <sup>•</sup> بونس بيوجيس: دراسة حياة وأعال المؤرخين والجغرافين الأندلسين، مدريد ١٨٩٨، ص ٣٣١.

 <sup>◘</sup> م. ف. أنتونيا ، ابن خاتمة المربي ورسالته عن الطاعون ، في عجلة ، الدين والثقافة ، مدريد ، أكتوبر ١٩٢٨ .

 <sup>➡</sup> ج. س. كولان ، بعض شعراء الغرب من العرب في القرن الرابع عشر الميلادي ، هيسبيريس ، المجلد ١٦ ، ١٩٣١ ،
 ص ١ - ٣٠ . والمجلد ١١ ، ١٩٣١ ، ص ٢٤١

ابن فضل الله العمرى، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مخطوطة باريس، رقم ٢٣٧٧، الورقة ٢١٠.
 وذكر ناشركتاب ابن الأحمر مصدرين لم أستطع الرجوع إليها، وهما: هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادى، جـ ١
 ص ١١٣، وشجرة النور الزكية، لمحمد محمود مخلوف، القاهرة ص ٢٧٩.

ابن خاتمة شاعرنا وبين تاريخ أخ له أصغر منه ، يُدعى محمد بن على بن محمد بن خاتمة الأنصارى ، أبو عبد الله ، وهو الشخص الوحيد من أسرة ابن خاتمة الذى نعرف بعض الأخبار عنه (٧) . ويقول ابن الخطيب عن هذا الكاتب والشاعر المربي الأخير إنه « تأدب بأخيه وتهذب ، وأراه فى النظم المذهب ، وكساه من التفهم والتعليم الرداء المذهب ، فاقتنى واقتدى ، وراح فى الحلبة واغتدى ، حتى نبل وشدى ، ولو أمهله اللهر لبلغ المدى ، وأما خطه فقيد الأبصار ، وطرفة من طرف الأمصار ، واعتبط بانع الشبيبة ، مخضر الكتية » . وهذا ما يفسر لنا الخلط الذى وقع فى تاريخ الأخوين . لقد توفى محمد ضحية وباء الطاعون عام ٧٠٠ هـ - ١٣٥٠ م ، فإذا كان تاريخ مولده عام ٧٠٤ هـ فذلك بعنى أنه فارق الحياة وهو فى السادسة والعشرين من عمره ، أو « اعتبط يانع الشبيبة » على حد تعبير ابن الخطيب . وقد أورد ابن الخطيب ، ومثله ابن القاضى ، يعضًا الشبيبة » على حد تعبير ابن الخطيب . وواحدة عند الثانى ، وكلاهما يصرح بأنه أذفن فى من قصائده ، تبلغ ثلاثًا عند الأول ، وواحدة عند الثانى ، وكلاهما يصرح بأنه أذفن فى ألمرية ، فى روضة بنى خاتمة ، فى روض الحوض .

وفيما يتصل بموته لا يوجد أيضًا تاريخ مؤكد ، فابن الخطيب فى الإحاطة ، آخر الترجمة التى خصه بها ، وكتبها له ولما يزل حيا وطبقًا لما يصرح به شخصيًا ، يجعله يقع فى ١٣٦٩ من شعبان ٧٧٠ هـ - ٢٢ من مارس ١٣٦٩ م .

وأحمد بابا التمبكتي في « نيل الابنهاج » ، ومثله أحمد عيسى بك في معجم الأطباء ، يقولان اعتمادًا على الحضرمي كمصدر لهما ، إنه توفى في ٧ من شعبان ٧٧٠ هـ – ١٧ من مارس ١٣٦٩ م . وهو في الستين من عمره تقريبًا .

<sup>(</sup>٧) يمكن الرجوع إلى ترجمته في :

<sup>●</sup> درة الحجال، جـ١ ص١٩٤، الترجمة رقم ٥١٨.

<sup>●</sup> نفح العليب ، جـ ٨ ص ٣٣٦ – ٣٣٧.

<sup>●</sup> ابن حجر العسقلانى ، الدرر الكامنة ، حيدر أباد ، ١٩٣١ ، جـ ١ ص ٢٠١ ، الترجمة رقم ٤٠٩٥ . وفى هذه الترجمة لا يشير إلى لفظ ابن خاتمة ، وإنما جاءت تحت اسم محمد ابن محمد بن على بن حامد الأنصارى ، أبو عبد الله المربى ، ويقول انه تربى على يد أخيه أحمد ، واستطعت فى سهولة أن أعرف شخصيته ، فضلا عن أن الأشعار المنسوبة إليه هنا هى نفسها الموجودة فى نفح الطيب ، وفى الإحاطة ، مخطوطة الاسكوريال الورقة ٤٤ ، ومخطوطة باريس ، الورقة ٤٧ ب و ٤٨ أ .

كيف نوفق بين هذا التاريخ وبين ما يقوله ابن الخطيب؟. ومن جانب آخر، فإن الجزيرى فى كتابه غاية النهاية يوقعنا فى اضطراب كبير عندما يصرح فى ترجمته، رقم ٣٩٥، وطبقًا لمعلومات حصل عليها من تلميذ لابن خاتمة نفسه، يدعى: أبا عبد الله عمد بن ميمون (٨)، أنه توفى فى عام ٧٦٨ هـ، أو ٧٦٩ هـ، وله من العمر سبعون عامًا تقريبًا. وهذا التاريخ يبدو غير ممكن إذا أخذنا فى الحسبان قول ابن الخطيب، أنه كان لايزال حيًا فى ١٢ من شعبان عام ٧٧٠ هـ. وفيما يبدو فإن رواية الحضرمى أكثر احتمالا، ولو أن اليوم الذى حدده وهو السابع من شعبان لا يبدو محتملا. وفيما يتصل بعمره، يرى بعضهم أنه عاش ستين عامًا، على جين يرتفع بها آخرون إلى سبعين، ولا يمكن الجزم بأى منها. ومن تاريخ جمع الديوان، وهو ٧٣٨ هـ – ١٣٣٧ م، يمكن القول بأن الأكثر احتمالاً أن ابن خاتمة رحل عن الحياة وهو فى حوالى السبعين عامًا من عمره.

ويتحدث عنه ابن الخطيب فى كتابه الكتيبة الكامنة ، وأَلَفه بعد كتاب الإحاطة ، وقد فارق الحياة ، وخصه بأبيات عرضنا لها فها سبق (٩) .

كما رأينا ، فى ضوء الأخبار التى أمدنا بها من ترجموا له ، وبالنظر إلى الموضوعات التى عالجها فى مؤلفاته ، كان ابن خاتمة شاعرًا وناثرًا ومؤرخًا ، ورياضيًا وطبيبًا ، وكاتبًا ومقرئًا ، وطبقًا لما أورده أحمد عيسى بك ، وأحمد بابا الايكتى ، وكان له فى المدينة مجلس يتوافد عليه عامة الناس ، وكان جميل الوجه ، سخيًا مع أصدقائه ، لطيفًا فى لقائه بهم .

#### 0 شيوخه :

أورد لنا ابن الخطيب أو فى قائمة بشيرخه ، وهم :

أبو الحسن ، على بن محمد بن أبي العيش ، الأنصاري ، المربي ، المتوفى عام

<sup>(</sup> ٨ ) عن هذا الأديب والمقرى والمحدث الغرناطى ، والذي توفى فى اليمن عام ٧٩٠ هـ أو ٧٩٣ هـ ، بعد أن رحل وجال فى تونس ودمشق ومصر ، انظر : غاية النهاية ، جـ ٢ ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٩) ص ٢٣٩، الطبعة التي أشرنا إليها فهاسبق.

٠٤٠ هـ - ١٣٣٩ م، وهو من مرسية ، وأقام فى المرية ، عندما سقطت مدينته فى يد النصارى . وتولى قضاء المرية ، وكان يشغله قبله أبو جعفر بن فركون القيسى ، من جلة العلماء ، وله مشاركة فى علوم الفلسفة (١٠)

أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن ، التنوخى ، ويعرف بابن أبي العاصى ، المتوفى ٢٧٦ هـ – ١٣٢٥ م ، أصلا من جزيرة طريف ، ومن كبار القوم فيها ، رحل عنها عند استيلاء النصارى عليها فى عام ٢٧١ هـ – ١٢٧٢ م ، وتحول إلى مدينة سبتة ، وورد الأندلس فاستوطن غرناطة ، وكتب فى الجملة عن سلطانها . وتولى الإمامة والخطابة فى مسجدها الجامع ، عام ٢٧٦ هـ – ١٣١٥ م ، وطبقا لما أورده ابن القاضى بدأ يؤلف كتابًا عن الأسرة النصرية ، ولكنه توقف عن محاولته . وكان تقيًا ، زاهدًا فى الدنيا ، مواسيًا الفقراء ، « يتزاحمون عليه فى طريقه ، ويتمسحون به ، ويسعون بين يديه ومن خلفه ، ويتزاحم مساكينهم على بابه ، قد عودهم طلاقة وجهه ، ومواساته لهم بقوته ، يفرقه عليهم متى وجدوه ، وربما أعجزوه قبل استواء خبزه ، فيفرقه عليهم عجيئًا » . وفى عام ٧٢١ هـ – ١٣٢٠ م ، انتقل إلى المرية ، وكان إلى هذا شاعرًا ، وأغلب شعره فى الحكمة (١١) .

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسن " القيسى ، الوادى آشى ، المتوفى عام ٧٤٩ هـ – ١٣٤٨ م ، تونسى المولد ، وحج إلى مكة ، وجال فى البلاد المشرقية ، « ولتى أمة من العلماء والمحدِّثين ، وأصبح بهم شيخ وحده ، انفساح

<sup>(</sup>١٠) لمعرفة المزيد عن أبن أبي العيش انظر.

<sup>●</sup> درة الحجال، ج۲، الترجمة رقم ۱۲۳۴.

<sup>(</sup>١١) عن ابن أبي العاصي التنوخي انظر:

<sup>●</sup> درة الحجال، جـ١، الترجمة رقم ٢٣٢.

<sup>●</sup> الاحاطة في أخبار غرناطة ، طبعة عبد الله عنان ، جد ١ ، ص ٣٨٢ - ٣٨٥ . ١٠٠٠

<sup>●</sup> غاية النهاية، ج١، ص٢٤، الترجمة رقم ١٠٠.

<sup>●</sup> الكتيبة الكامنة ، ص٣٢.

ه في الجزء الرابع من الاحاطة ، طبعة عبدالله عنان ، ص ١٦٣ ، حسان بدل حسن .

رواية وعلو إسناد». وكان مقرئًا متمكنًا ، أديبًا متميزًا ، ورجلا تقيًا ، وحفظ لنا عنه ابن القاضى فى كتابه درة الحجال بيتًا من الشعر ، كان ابن عساكر الدمشتى يردده ، عندما ودعه وابن خاتمة فى ألمرية ، وكان الوداع ، طبقا لابن خاتمة ، فى رابطة بالمرية تسمى «رابطة الوداع». (١٢)

أبو القاسم ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد القيسى ، ويعرف بابن شعيب ، من أسرة عريقة فى المرية ، وتولى الخطابة فى المسجد الجامع فى المرية ، وبها شغل منصب القضاء ، وقبل ذلك كله كان تقيًا وزاهدًا ، لم يفارق وطنه أبدًا ، وكان مستقيم السلوك دائمًا . (١٣) .

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ، أبو جعفر ، ويعرف بابن فركون ، توفى عام ٧٧٩ هـ - ١٣٢٨ م ، وهو من المرية ، ثم انتقل إلى غرناطة ، وهو من العائلات الشريفة ، ولذلك استحق لقب القرشي » . وشغل منصب القاضي في رندة ، ومالقة ، والمرية ، وأصبح خطيب المسجد الجامع في غرناطة ، وظل في منصبه هذا إلى أن عزل عنه بسبب الأحداث التي أدت إلى خلع قصر ملك غرناطة عن العرش ، وتولية حفيده إسماعيل الأول (٧١٣ هـ - ١٣١٤ م) مكانه ، وكان وفاؤه للسلطان المخلوع سببًا في إبعاده عن المنصب ، ومنذ هذه اللحظة طواه النسيان . وقد عُرف بالفقه ، وكان شاعرًا .

<sup>(</sup>١٢) عن ابن جابر، وهو مؤلف كتاب معروف عن رحلته، انظر:

<sup>●</sup> بونس بيوجيس، دراسة عن حياة ومؤلفات الجغرافيين والمؤرخين الأندلسيين، الترجمة رقم ٢٧٩.

درة الحجال، ج۱، الترجمة رقم ۲۷۰.

<sup>●</sup> نفح الطيب ، طبعة محبى الدين جـ ٨ ، ص ١٢٥ .

<sup>●</sup> جيانجوس ، تاريخ المسلمين في الأندلس ، وهو الترجمة الانجليزية للقسم الأول من نفح الطيب ، جـ ٢ ص ٣٩٠ .

<sup>●</sup> غابة النهاية، جـ١، ص١٠٦ ؞ِ

<sup>●</sup> الدرر الكامنة، جـ٣، ص٣٦٠.

ويقول المسقلاني أنه قام برحلتين، وطبقا لابن الخطيب مات ضحية الطاعون، ويقول آخرون أنه مات شهيدا. (١٣) عن ابن شعيب انظر:

<sup>●</sup> درة الحبجال ، جـ ٢ ، النرجمة رقم ٩٧٥ ، والجزء ١ النرجمة رقم ٤٩٤ ، وهي خاصة بوالده .

مرتجلاً ، وعبًا للجمل ذات الكناية ، ويستخدم التورية عندما يتحدث إلى أصدقائه (١٤) .

محمد بن محمد بن سهل بن مالك الأزدى ، أبو القاسم ، ويعرف بالوزير ، توفى عام ٧٣٠ هـ – ١٣٢٩ م ، ويعرف بيتهم ببنى مالك الوزير ، وهو من غرناطة أصلا ، ثم رحل إلى المشرق ، وتوفى إثر عودته من الحج ، وكان أديبًا ، تقيًا وزاهدًا ، « لا يقبل من أحد شيئًا ويعطى كل شيء » (١٥)

أبو البركات، ابن الحاج البلفيق، توفى عام ٧٧٤ هـ - ١٣٧٢ م، وكان قاضيًا شهيرًا، ومؤرخًا وشاعرًا، وكان وثيق الصلة بابن خاتمة، وارتبطت حياتها معا، ودرستُ حياته على نحو مفصل في مقال لى نشر بمجلة الأندلس Al-Andalus المجلد الثامن والعشرين، عام ١٩٦٣، الصفحات من ٣٨١ إلى ٤٢٤.

ويذكر ابن القاضى أيضًا ، محمد بن محمد بن عبد الواحد ، أبو القاسم البلوى ، المتوفى عام ٧٤٧ هـ - ١٣٤٦ م ، كأستاذ لابن خاتمة ، وكان قاضيًا لمدينة بيرة Vera ، ثم المرية ، ورحل حاجًا إلى مكّة (١٦) .

وأخيرًا ، يذكر ابن القاضي نفسه أستاذًا آخر لابن خاتمة ، هو : أبو عثمان ، سعد بن

<sup>(</sup>۱٤) عن ابن فركون انظر:

<sup>●</sup> الاحاطة، جدا، ص109 -- ١٦٣.

<sup>🗣</sup> النباهي ، المراقبة العليا ، ص ١٣٨ – ١٣٩ .

<sup>●</sup> درة الحجال، ج١، الترجمة ٤٨.

<sup>●</sup> نيل الابتهاج ، ص ٦٤ ~ ٦٥ .

<sup>●</sup> اللمحة البدرية ، ص٥٠ ~ ٨٥ .

<sup>●</sup> الكتيبة الكامنة ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>١٥) عن ابن سهل انظر:

<sup>●</sup> درة الحجال، جـ١، الترجمة ٢٥.

<sup>●</sup> غاية النهاية . جـ ١ ص ٢٤٠ .

<sup>●</sup> الدرر الكامنة ، جـ ٤ ، ص ١٧٨ ، الترجمة ٤٨٣ .

<sup>(</sup>١٦) درة الحجال، الترجمة رقم ١٥٥.

أحمد بن ليون التجيى (١٧). وقد خصه المقرى. فى كتابه نفح الطيب بصفحات طويلة نقلها نصًا عن ابن الخطيب ، وأورد له عددًا كبيرًا من الأبيات والمقطوعات ، فى الحكمة ، وخطرات فلسفية ، وتأملات فى حوادث زمانه ومصائبه ، نقلها من مؤلفاته التى تتصل بهذه الموضوعات ، وعناوينها :

١ – كمال الحافظ ، وجمال اللافظ ، في الحكم والوصايا والمواعظ .

٢ – نصائح الأحباب ، وصحائح الآداب ، وهو موجز للكتاب السابق .

٣ – أنداء الدِّيْم في الوصايا والمواعظ والحكم.

هذه الأشعار، وترجم بعضها إلى الإسبانية من قريب إميليو غرسية غومث (الأندلس، المحلد ٢٧، ١٩٧٢، ص ١ – ٧٥)، تعكس شبها قويًا فيا يتصل بموضوعات وأسلوب القسم الرابع من ديوان ابن خاتمة. ومن جانب آخر، نقرأ في السطور الأخيرة من الترجمة التي أوقفها المقرى على ابن ليون، أنه: أوقف مدائحه على الرسول فحسب. وهي نفس حال ابن خاتمة في القسم الأول من ديوانه، وعنوانه و فلاح المدح والثناء ، وهو يضم قصائد في ذكر الله وشكره، والثناء على نبيه فحسب. وكلا الأديبين من المرية، وعاشا في عصر واحد، وينهلان في أسلوبها من نفس المعين، ويمكن أن نضعها بين مجموعة من الشعراء والكتاب أعطوا هذه المرحلة الأخيرة من حياة الأدب

وكان لابن خاتمة جلساء وصداقات عديدة بين الشخصيات العاملة في بلاط غرناطة ، أو على صلة به ، وفضلا عن ابن الخطيب ، وأشرنا إلى شواهد صداقته ومظاهرها ، وعن

<sup>(</sup>١٧) عن ابن ليون انظر:

<sup>●</sup> نفح الطيب، جد٨، ٨ه- ١١٤.

<sup>●</sup> درة الحجال، جـ١، الترجمة ٣٥٢.

وقد ألف ابن ليون كتابا عن الفلاحة ، ترجمته الآنسة خواكينا ايجوارس إلى الأسبانية وكان موضوعها للدكتوراة ، وابن ليون شخصية هامة بين أدباء مملكة غرناطة . وانظر عنه أيضا :

<sup>●</sup> الكتيبة الكامنة ، ص ٨٦ -- ٨٧ .

<sup>•</sup> نيل الابتهاج، ص١٢٣ - ١٢٤.

<sup>●</sup> ترجمته فى مقال غرسية غومث المشار إليه، فى مجلة الأندلس، المجلد ٣٧، عام ١٩٧٢.

أبى البركات ابن الحاج ، وعلى الترجمة له أوقفت مقالا كاملا ، وعنه أخذت الجانب الأكبر من الروايات المتعلقة بهما ، فى لحظات كثيرة من حياتيهما ، فضلا عن هذين نذكر :

أبا عبد الله محمد بن جُزَى الكلبى (١٨) ، من أشهر أبناء أسرة بنى جُزَى العريقة ، فهو ابن أبى القاسم محمد ، الشاعر الذى وقف قصائده على مدح السلطان أبى الحجاج يوسف ، وقد استشهد الوالد فى الوقيعة الكبرى بطريف ، والتى تعرف فى المصادر الإسبانية باسم معركة « سلادو » ، عام ٧٤١هـ – ١٣٤٠ م . (١٩)

أبو عبد الله محمد بن جُزَى ، غرناطى ، وشاعر البلاط فى غرناطة أولا ، ثم شاعر السلطان المرينى أبى عنان فى فاس من بعد ، وقد توفى فى هذه المدينة عام ٧٥٨ هـ السلطان المرينى أبى عنان فى فاس من بعد ، وقد توفى فى هذه المدينة عام ١٣٥٧ هـ ١٣٥٧ م ، أى قبل ١٣٥٧ م ، وكان هو الذى حرّر رحلة ابن بطوطه ، سنة ٢٥٦ هـ = ١٣٥٦ م ، أى قبل عامين من وفاته . وليس هنا المكان المناسب لكى نفصل القول فى محمد بن جزى

<sup>(</sup>۱۸) انظر ترجمته في :

<sup>●</sup> نفح الطيب ، ج ٨ ، ص ٤٠ - ٤٠ .

<sup>●</sup> أزهار الرياض، جـ٧، ص ١٨٩ - ٢٠٤.

<sup>●</sup> درة الحجال، الترجمة رقم ٧١٥.

<sup>●</sup>الكتيبة الكامنة، ص ٢٢٣ – ٢٢٨.

<sup>🗣</sup> نثیر فرائد الجان ، ص ۲۹۲ – ۳۰۲ .

<sup>•</sup> نيل الابتهاج، ص ١٠٥.

بروكلان ، تاريخ الأدب العربى ، ص ٢٣٣ .

<sup>●</sup> بونس بيوجيسي، دراسة، الترجمة رقم ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٩) درة الحجال، الترجمة ٥٥٣.

<sup>●</sup> نفح الطيب، جـ٨ ص ٢٨.

<sup>●</sup> أزهار الرياض، جـ٧، ص ١٨٤.

<sup>●</sup> الكتيبة الكامنة، ص ٤٦ - ٤٨.

<sup>●</sup> الديباج، ص ٢٩٥.

<sup>•</sup> نيل الابتهاج، ص ٢٣٥.

<sup>●</sup> الإحاطة ، مخطوطة باريس ، الورقة ٦٦ ب و٦٢ أ.

وأخباره ، وهو شخصية بالغة الأهمية ، وقد لعب مع أخويه عبد الله (٢٠) وأحمد (٢١) دورًا باهرًا في الحياة الأدبية في مملكة غرناطة .

وقد أشار المقرى (٢٢) إلى الصداقة التى ربطته مع ابن خاتمة ، وأورد لنا رسالة وجهها هذا إلى ابن جزى ، تغلب عليها الصناعة اللفظية ، وتتزاحم فيها الجمل ذات التورية ، وتستخدم أسلوبًا طالما استخدمه الأدباء العرب فى كل العصور ، ولكنه وجد بين أدباء هذا العصر إقبالاً حميماً . ويقول المقرى ، إنه رد بها على قصيدة زائية كان ابن جزى قد بعث بها إليه ، ردًا على قصيدة تلقاها منه ، جاءت فى قافية الراء ، وقد حرص ابن جزى على أن تجيء قصيدته خالية من حرف الراء تماماً ، لأنه لم يكن يستطيع أن ينطقها صحيحة ، وكان يبدلها غينًا . وثمة قصيدة أخرى توجه بها ابن جُزى إلى السلطان أبى المجاج يوسف (٢٢) ، وتؤكد حكاية حرف الراء هذه ، لأن الشاعر استطاع أن يتجنب فهما ، وجاءت فى أربعة وثلاثين بيتًا ، استخدام أية كلمة تجئ الراء بين حروفها , فيها ، وجاءت فى أربعة وثلاثين بيتًا ، استخدام أية كلمة تجئ الراء بين حروفها ,

ومن جانب آخر ، فإن ابن الأحمو (٢٤) ، وخص ابن جُزى بترجمة مطولة ، أورد لنا رسالة كتبها هذا إلى لسان الدين بن الخطيب ، وليس فيها كلمة واحدة تجىء السين بين حروفها . فالأمر كما نرى ، ليس مجرد إبعاد حرف معين لا يستطيع الكاتب نطقه صحيحًا ، وإنما استجابة لذوق خاص ، مغرم بمثل هذه الغرائب ، والتي نجد لها شبيهًا أيضًا بين كثير من الأدباء الإسبان . ولنتذكر مثلا أن كاستبو سلورثانو C. Solorzano

<sup>(</sup>٢٠) نفح الطب ، جـ ٨ ، ص ٥٤ ـ

<sup>●</sup> الكتيبة الكامنة ، ص٩٦ - ٩٩ .

<sup>•</sup> نيل الابتهاج ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup> ۲۱ ) نفح الطيب ، جـ ۸ ، ص ۱۳۱ .

<sup>🗣</sup> أزهار الرياض، جـ ٢ ص ١٨٧.

<sup>●</sup> درة الحجال، الترجمة ٨.

<sup>●</sup> الاحاطة ، ج. ١ ، ص ١٦٣ ~ ١٦٨ .

<sup>●</sup> الكتيبة الكامنة . ص ١٣٨ – ١٤٣ .

<sup>(</sup>۲۲) نفح الطيب. جـ ۸ . ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢٣) نفح الطيب. جـ٨، ص ٤٢ - ٤٣.

<sup>(</sup> ٢٤ ) نثير فرائد الجان ، ص ٣٠٣ – ٣٠٦ .

ألغى حرف R في روايته «مزرعة لور Laura de Laura»، وأن نبريت Novarrete Ribera يستخدم حرف ه في روايته الحسان الثلاثة Los tres hermases ومثله صنع ثريتا دى أرو Zurita de Haro في روايته الثلاثة Los tres hermases مولعًا للغاية بتلاعب الألفاظ هذا ، وأن خردييل بونثيلا Jardiel Poncela برّر حب هذا الأسلوب المتكلف قائلا: «كما يحدث في التطريز على الخيش ، حين تنزع بعض الزهور الحمراء أو الزرقاء ، وتصنع مكانها أخرى » ، وعن هذا العمل المسلى يقول كاتبنا نفسه : (حين تكتب قصة عادية ، ثم تحولها إلى قصة أخرى لا تضم حروف aes أو soi تكون كمن يستجيب لشعار التشجيع عند فناني السيرك : مزيدًا من الصعوبة ! » .

هذا الأسلوب المتكلف ، كان اللعبة المفضلة ، فيما يبدو ، عند الأدباء الأندلسيين في القرن الرابع عشر الميلادى ، ولم يستطيع ابن خاتمة أن ينجو من تأثير هذه البيئة ، وفى الفصل الثالث من ديوانه يمكن أن نجد شواهد عديدة على هذا الأسلوب الأدبى (٢١) .

أما فيما يتصل بتلاميذه ، فلا نعرف منهم غير أسماء ثلاثة فحسب : أخوه محمد ، وأشرنا إليه من قبل ، وأبو عبد الله محمد بن ميمون (٢٦) ، وأبو جعفر أحمد بن زرقالة (٢٧) .

<sup>(</sup> ۲۶ م) مثل هده العرائب الأدبية ليست وقفا على عصور الانحطاط ، والشاعر القرطبي العطيم ابن شهيد ، المتوق ۲۲۱ ه ٠٠ ١٠٣٥ م ، نظم أربعين بيتا على البديهة ، ليس فيها حرف يعجم أولها . ( الحميدي . جذوة المقتبس ، ص ٢٥٩ ، النرجمة رقم ٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٢٥) عن ابن رضوان انظر فيما بعد. ص ١٢٤ الهامش رقم ٤٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ٢٦ ) انطر ص ١٠١ الهامش رقم ٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup> ۲۷ ) لم أستطع تحديد هوية تلميذ ابن خاتمة هذا . وهو الدي جمع محتارات تيريانه في كتاب وصلما بعنوان : «كتاب =

تقول المخطوطة ، عندما بَيّنت كيف حصل مسلم من ألمرية على كل من بنيتو Benito ودومينجو Domingo :

«قبل أعياد الميلاد بثانية أيام ، عام ١٣٢١ ، خرج من مرسية ، هو وميجيل ، ذهبا للصيد فى البحر ، ومعها حصانان ، وهما ذاهبان إلى وادى رولاًق Rolac التقيا مع يوسف مقدم بيرة al mocadén de Vera ، وعرض لهم فرسان ورجّالة من المسلمين ، فأسروا هذين المسيحين ، وحملوهما إلى بيرة ، وباعوا بنيتو بأربعة دوبل doble وربع ، وميجيل بأربعة دوبل ، وحملوهما إلى المرية ، وباعوا بنيتو إلى مسلم آخر ، يسمى ابن خاتمة بأربعة دوبل ونصف ، وهذا باعه إلى «أبو الحزم بخمسة دوبل . . » .

وفي ضوء تاريخ الوثيقة من الممكن أن نقول إننا بصدد والد ابن خاتمة صاحبنا .

### O البيئة السياسية والثقافية:

كا رأينا جرت حياة ابن خاتمة بين أعوام ٧٠٠ هـ = ١٣٠٠ م و٧٧٠ هـ =

( ۲۸ ) وهو یدرس کتاب ف . سبا ستیان دی برجارة
 وعنوانه :

Miraculos romanceados de Como sacô Sto. Domingo Los cativos de la Catividad et fizolos escribir Pero Martin monie del monasterio. P. 2.

<sup>=</sup> والق التحلية ، في فالق التورية » . وعن الشحصيات التي تحمل اسم ابن زرقالة ، أنظر مقالى : مجموعة من التوريات لأبي جعفر أحمد ابن خاتمة في : « دراسات مستشرقية ، مهداة إلى ذكرى ليني بروفنسال ، باريس ١٩٦٧ ، ص ١٩٥٦ .

الدوبل عملة ذهبية كانت سائدة خلال مملكة غرناطة ، في الجانبين الإسلامي والسيحي من الأندلس ، وتساوى الجنيه الذهبي
 ق عصرنا تقريبا .

۱۳۹٦ م، أو إن شئت شغلت قمة القرن الثامن الهجرى ، الرابع عشر الميلادى . وكانت الأحداث السياسية في هذه الفترة من أشد أحداث المملكة النصرية اضطرابًا ، وكان المناخ في غرناطة شديد الشبه جدًا بما كان عليه في قشتالة نفسها (٢٩) .

وإذا ألقينا نظرة عجلة على تاريخ هذه الفترة وجدنا فيها : مملكة محمد الثالث وسياستا الاستعارية ، وتدخل المرينيين ، ثم حكومة نصر (١٣٠٩ – ١٣١٤ م) ، واحتلاله مدينة سبتة ، حصار فرناندو الرابع في أيامه مدينة الجزيرة الخضراء ، واستيلاءه على جبل طارق ، وفي هذه الأيام أيضًا حاصر خايمة الثاني مدينة ألمرية ، وهو حادث لابد أن شاعرنا عرفه ولما يزل صبيًا . وحكومة إسماعيل الأول ( ١٣١٤ – ١٣٧٥ ) ، والتدخل في سياسة الأميرين خوان وبدور الوصى على ألفونسو الحادى عشر. وعصر محمد الرابع ( ١٣٢٥ – ١٣٣٣ م ) ، والذي اغتيل بعد أن احتلت قوات ألفونسو الحادي عشر جبل طارق ، والأحداث الهامة التي وقعت في سنوات أبي الحجاج يوسف (١٣٣٣ – ١٣٥٤ م) ، ومحمد الخامس ( ١٣٥٤ – ١٣٩١ م ) ، وأدرك ابن خاتمة سنوات ملكه في قمة نضجها . إنه العصر الذي حدثت فيه وقيعة طريف ، أو معركة سلادو كما تسميها المصادر الإسبانية ، وحصار جبل طارق ، وشهد موت ألفونسو الحادي عشر ضحية وباء الطاعون الذي وصفه لنا ابن خاتمة في رسالة من أشهر مؤلفاته . وشهد ألوانًا من النضال ومن الاضطرابات ومن الرذائل فاض بها عصر محمد الخامس ، وقد عزله عن العرش أخواه إسماعيل ومحمد البرميخو ( ١٣٥٩ – ١٣٦٢ م ) ، ونفي محمد الخامس إلى المغرب ، ثم عودته مع وزيره لسان الدين ابن الخطيب . كان عصركفاح ومناخًا فياضًا بالانفعال . وفيه ارتفعت الحمراء ، وبني بدور القاسي قصره Alcàzar في إشبيلية ، وبدأ الأدب الأندلسي على الرغم من توهج أشكاله اللامعة ، المطرزة بألوان البلاغة الفخيمة ، يأخذ طريقه نحو الانحدار والسقوط في وضوح ، وولد الأدب القشتالي ، وكات متأثرا

 <sup>(</sup> ۲۹ ) للعزيد عن مملكة غرناطة انظر الدراسة المعتازة التي قامت بها راشيل أربيه : أسبانيا الإسلامية في عصر بهي نصر ( ۱۲۳۲ - ۱۲۹۲ ) ، باريس ۱۹۷۳ . ولدراسة عصر محمد الحامس انظر : مملكة غرناطة في عصر محمد الحامس ، لأحمد مختار العبادي ، مدريد ۱۹۷۳ .

بالأدب العربى على نحو قوى عميق ، ولدينا من أعلامه : كاهن هيتا ، وبيرو لوبث دى أيالة ، ودون خوان منويل ، وسام توب دى كاريون\* .

أبن نضع ابن خاتمة في هذا المناخ السياسي والثقاف ؟ نحن نعرف عن طريق ابن الخطيب أنه كان يتردد على البلاط الغرناطي ، وكان ينظر إليه في عاصمة بني نصر على أنه من خيرة الأدباء الذين ازدهروا في الأندلس ، ومع ذلك لا نراه أبدًا يأخذ بأدنى حظ من السياسة العكرة في تلك الأيام ، وليس لدينا أية معلومات تجعلنا نشك في أن طموحًا ماكان يحركه أو وراء خطاه . ولكن ذلك لا يعني أبدًا أنه كان يعيش على هامش الأحداث . ولقد احتفظ لناكل من ابن الخطيب والمقرى (٣) بالرسائل التي كان يتبادلها ابن خاتمة والأول منها . وهذه الرسائل يمكن أن تعد نموذجًا للبلاغة المتكلفة التي كان يستخدمها الأدباء على أيامه ، في هذا العصر ، وكان ابن خاتمة أحد أعلامه ، وفيها تجيء الأفكار والمعاني ضائعة في طوفان من ثراء اللغة ، وفيضان الصور ، وجموح الخيال . ونعرف من الذين ترجموا لحياته أنه تولى منصب مقرئ في جامع المرية ، وأنه كان

ونعرف من الدين ترجموا لحياته انه تولى منصب مقرئ في جامع المرية ، وانه كان كاتبًا ، ويبدو أنه لم يشغل هذا المنصب الأخير لزمن طويل ، وأورد لنا المقرى أبياتًا تتصل باعتزاله له ، يقول : « ومن نظمه وقد تخلى عن الكتابة ، وطلب إليه أن يعود فأبى وأنشد :

# تقضَّى في الكتابة لي زمانٌ كشانِ العبدِ ينتظر الكتابه

ه لمعرفة كاهن هيتا انظر: د. الطاهر أحمد مكى ، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة ، الطبعة الثانية ، ص ٣٤٧ وما بمدها ، مكتبة وهبة ، القاهرة ١٩٧٧ .

بیرو (أو بدرو) لوبث دی ایالة (۱۳۳۲ – ۱۴۰۷ م) رجل دولة، وأدیب أسبانی، وله کتاب و تاریخ قصر) Rimado de Palacio

خوان منويل ( ۱۲۸۲ – ۱۳۶۸ م ) ، حعيد الملك ألفونسو العاشر ، الملقب بالعالم ، وكان سياسيا وكاتبا ، ومن أشهر مؤلفاته ه الكوندى لوكارنو » ، وهو بمجموعة من الحكايات ، متأثرة مالأدب العربي فى جانب منها ، ونرجمة حرفية لنصوص عربية فى جانب آخر .

سام توب ، يهودى ، كان ربانا ليهود كاريون ، وعاش في حاية بدرو الأول ملك فشتالة ، وألف : 1 أمثال خلقية ، أو نصائح ومواعظ للملك بدرو a ، وهي في جملتها مقتبسة من العربية .

<sup>(</sup>٣٠) الأحاطة، جـ١، ص ٢٤٩ - ٢٥٢، ٢٦١ - ٢٦٨. ونفع الطيب، جـ٨، ص ١٤٥ - ١٤٨.

فن الله من عتقى بما لا يطيق الشكر أن يملا كتابه وقالوا: هل تعود فقلت : كلا وهل حر يعود إلى الكتابه (٢١) كما يمكن أن نرى ، يبدو أن ابن خاتمة لم تكن لديه أية رغبة فى أن ينضم أو يشغل أية وظيفة ، وتعكس قصائده النبرة نفسها ، فلا يطل من بينها ملق ولا مديح أبدًا ، والهدف الجوهرى منها دائمًا الحصول على العطاء ، أو الوصول إلى مكان مرموق .

والأخبار القليلة المتصلة بأحداث حياته ، تجىء ملفوفة فى فيض جارف وقطيع من الصور البلاغية المعقدة .

وعندما نمضى مع ابن الخطيب بعد الحديث عن شيوخ ابن خاتمة ، نجد بعض الأشعار ورسالة كتبها هذا ، بعد زيارة حاشية السلطان للمرية ، وكان ابن الخطيب يرافق السلطان ، وعبر شاعر المرية عن بهجته بلقائه (٢٢) . وتحمل الرسالة تاريخ ١٠ من ربيع الأول ٧٤٨ هـ = ٢٠ من يونية ١٣٤٧ م ، وأورد ابن الخطيب بعدها طائفة من أشعار ابن خاتمة ، تبلغ في مجموعها إحدى عشرة بين قصيدة ومقطوعة ، وبعضها لا يوجد في الديوان .

ويشير ابن الخطيب بعدها كيف أن ابن خاتمة عقب انصرافه من غرناطة ، فى بعض قدماته عليها ، حضر مجلسًا فى دار ابن الخطيب ، وكتب إليه ببعض الأشعار التى نظمها بعض من حضر المجلس . ولم يقل من هو هذا الشخص ، وقد يكون ابن خاتمة نفسه ، وفى هذه الأبيات يصف قصر ابن الخطيب فى « عين اللمع » من غرناطة (٣٣) . وفى المكان

<sup>(</sup>٣١) الأبيات من بحر الوافر. ومثل هذه الأبيات نجدها لأستاذه أبى البركات البلفيقي ، وترجمتها إلى الأسبانية ، انظر : مجلة الأندلس ، المجلد ٢٨ ، عام ١٩٦٣ ، ص ٣٩٧ .

وهذه الأبيات تتضمن تورية ، ويمكن أن تفهم على معنيين الكتابة ، وهى الوظيفة الإدارية المعروفة ، أو الاتفاق على أن يسترد حريته من كان رقيقا مقابل شيء . ومن ثم فإن البيت الأحير يمكن أن يترجم فى الأسبانية على ضربين ، يأخذ فى كل مرة منهما أحد المعنين دون الآخر .

<sup>(</sup>٣٢) الاحاطة جـ ١ ص ٢٦٠ ، نفح الطيب ، ج ٨ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣٣) عن رحلة ابن الخطيب إلى المرية رفقة السلطان أبى الحجاج يوسف، الذى خرج من غرناطة ق ١٧ من محرم عام ٧٤٨ هـ = ١٣٤٨ م، انظر: مشاهدات لسان الدين بن الحطيب فى بلاد المغرب والأندلس، نشرها أحمد محتار العبادى، الاسكندرية ١٩٥٨، ص ٧٧ - ٣٥.

المترجم

نفسه ، ومازلنا مع رواية لسان الدين بن الخطيب ، دُعِيَ إلى وليمة مع جاعة من الأصدقاء ، وكان من بينهم شيخه أبو البركات ابن الحاج البلفيق ، الذي اعتذر عن الأكل بأنه صائم ، قد بيته من الليل ، وحينئذ حضرت ابن خاتمة هذه الأبيات : دعونا الخطيب أبا البركات لأكل طعام الوزير الأجل وقد ضمنا في نداه جنان به احتفل الحسن حتى كمل فأعرض عنّا لعذر الصيام وما كل عذر له مستقل فإن الجنان محل الجزاء وليس الجنان محل العمل الع

وعندما فرغوا من الطعام أنشد الأبيات شيخَه ، فقال له أبو البركات : « لو أنشد تنيها ، وأنتم بعد لم تفرغوا منه ، لأكلت معكم برا بهذه الأبيات ، والحوالة في ذلك على الله تعالى » (٣١) .

وفى نهاية القسم المتعلق بترجمة حياته أورد لنا ابن الخطيب رسالتين:

إحداهما توجه بها ابن خاتمة إلى ابن الخطيب نفسه والأخرى ردّ من هذا عليها . وطبقًا لما يقوله ابن الخطيب نفسه ، كتبها ابن خاتمة بمناسبة عزم ابن الخطيب على الخروج من الأندلس متوجهًا إلى الحج .

وهى رسالة طويلة متكلفة ، طافحة بالاستعارات والتوريات ، وفيها يحاول ابن خاتمة أن يثنى ابن الخطيب عن إصراره فى الانقباض عن الخدمة ، والتيه على السلطان والدولة . ويبدو واضحًا فها نلحظ هنا ، قلة غرام ابن خاتمة بالرحلات ، وسجل فى بعض

 <sup>●</sup> والواقع أن الأبيات لابن خاتمة نفسه، وإذا لم يتضممها الديوان الأصلى فهي موجودة في المصادر الأخرى، وجاءت الأبيات ضمن رسالة توجه بها ابن خاتمة إلى لسان الدين ابن الحطيب، ومطلع الأبيات:

أقول وعين الدمع ، نصب عيوننا ولاح لـبــــــــان الوزارة جانب وهي مقطوعة ق سبعة أبيات ، انظر :

<sup>●</sup> نفح الطيب ، جـ ٦ ص ٣٦ ، ٢٨ ، طبعة عبي الدين .

<sup>●</sup> الكتيبة الكامنة ، ص ٢٤٤ طبعة احسان عباس.

<sup>●</sup> نيل الابتهاج ، ص ٧٧ · ٧٣ . ( ٣٤ ) الاحاطة ، ص ٢٦٠ · مفح الطيب ، جـ ٨ ص ١٤٨ - رائق التحلية ، الورقة ٤ أ .

المناسبات كراهيته للبعد عن وطنه « وما فارق ذوو الأحلام ، وأولو الأرحام ، مواطن استقرارهم » .

ونذكر أنه حاول أن يصرف شيخه أبا البركات عن رحلة له إلى المشرق (٣٥) ، ولا نعرف عنه أنه غادر الأندلس أبدًا ، وعندما ترك صديقه ابن الخطيب الأندلس إلى المغرب كتب إليه أن يعود إلى وطنه ، وبين هذا الأسلوب من البلاغة المتكلفة الغالية الثقيلة ، التي تملأكل الرسالة ، تلمع بعض جمل معبرة ، يحاول بها أن يقنع صديقه :

« إنكم بهذه الجزيرة شمس أفقها ، وتاج مفرقها ، وواسطة سلكها ، وطراز ملكها ، وقلادة نحرها ، وفريدة دهرها ، وعقد جيدها المنصوص ، وتمام زينتها على العموم والخصوص ، ثم أنتم مدار أفلاكها ، وسر سياسة أملاكها ، وترجهان بيانها ، ولسان إحسانها ، أو طب مارستانها ، والذي عليه عقد إدارتها ، وبه قوام إمارتها ، فلديه يحل المشكل ، وإليه يُلجأ في الأمر المفصل . . » .

وبعد عدة جمل شجعه فيها على العودة ، بنفس الأسلوب المتكلف أيضًا ، أثنى على الأندلس ، ومع أن ثناءه جاء موجزًا ، يمكن أن يضاف إلى النصوص التي تمثل « قومية شعواء الأندلس » ، يقول :

« ومتى توازن الأندلس بالمغرب ، أو يعوض عنها إلا بمكة أو يترب ؟ . ما تحت أديمها أشلاء أولياء وعبّاد ، وما فوقه مرابط جهاد ، ومعاقد ألوية فى سبيل الله ، ومضارب أوتاد ، ثم يبوئ ولده مبوأ أجداده ، ويجمع له بين طارفه وتلاده ، أعيذ أنظاركم المسددة من رأى قائل ، وسعى طويل لم يحل منه بطائل ، فحسبكم من هذا الإياب السعيد ، والعود الحميد » .

ويبدو ابن الخطيب فى رده ، وقد خاب أمله فى العالم ، وأسلوبه فى رسالته يطابق الأسلوب الذى استخدمه ابن خاتمة تمامًا ، واستهلها بهذين البيتين من الشعر:

لُمْ فى الهوى العذرى أو لا تلُم فالعذلُ لا يدخلُ أسماعى

<sup>(</sup>٣٥) نفح الطيب، جـ٧ ص٤٠٢، رائق التحلية، الورقة ٦ ب.

شأنك تعنيفي وشأنى الهوى كلُّ امريً في شأنه ساعى (٣٦) أما فيما يتصل بدعوته كى يعود إلى الأندلس ، فلم يقتنع بها فيما يبدو ، يقول له : « وأما تفضيله هذا الوطن على غيره ، ليمن طيره ، وعموم خيره ، وبركة جهاده ، وعمران رباه ووهاده ، بأشلاء عبّاده وزهّاده ، حتى لا يفضله أحد إلا الحرمين ، فحق برئٌ من المين ، لكن للحرمين جنحت ، وفي جو الشوق إليهها سرحت » .

والمعلومات المتصلة بترجمته ، والتى توجد فى كتابه رائق التحلية فى فائق التورية محدودة ، وقليلة الأهمية ، ومع ذلك أوردها فيها يلى ، حسب مجيئها فى مخطوطتى الإسكوريال وباريس :

فى الورقة ٣ ب و ٤ أ من مخطوطة الإسكوريال ، و ٩ من مخطوطة باريس خبر امرأة دخلت الحام بدون مئزر ، فأمر القاضى أبو البركات البلفيق بتثقيفها ، فكتب إليه ابن خاتمة شافعًا\* .

فى الورقة ٤ أمن مخطوطة الإسكوريال ، ١٠ أمن مخطوطة باريس ، توجد أبيات من الشعر أشرنا إليها فيما سبق ، توجه بها إلى أبى البركات البلقيقي حين اعتذر عن الأكل معهم ، فى روضة لسان الدين بن الخطيب ، ويزيد ابن خاتمة هنا ، أنها كانت بمناسبة إعذار الأمراء ، وأن ثلاثة من الأشخاص تجمعوا هناك : القاضى أبو البركات البلفيق ، وأبو جعفر بن عبد الحق المالقي ، وابن خاتمة نفسه . وربما كان لهذا الخبر صلة بما أورده لنا المنطيب فى كتابه الإحاطة (٣٧) ، عندما بقول : « دخل غرناطة غير ما مرة ، منها فى

<sup>(</sup>٣٦) الاحاطة، جـ١، ص٢٦٣.

من طريف الأمر أننى قرأت الحبر ومعه الأبيات التالية ، وهي عذبة ورقيقة ، على الصفحة الأولى من عطوطة و إبراد اللآل من
 انشاد الضوال ، وإرشاد السؤال ، لابن خاتمة ، أثناء اختلافي إلى خزانة القصر الملكي في الرباط ، صيف عام ١٩٧٣ ، أعجبت
 الناسخ ، أو مالك المخطوطة لا أدرى ، وخدى نسيانها فسجلها ، والأبيات هي :

يساقساضيًا أصبح ذا سيرة بكل عدّلو ف الورى ساربة سيد عن حكم الهدى جاريه وأعسجت في حساريه وأعسجب لما جماء بمه وقستنا مؤتسزر يشفسع في عساريه والأبيات ليست في الديوان الذي نشره د. رضوان الداية.

<sup>(</sup>۲۷) جدا ص ۲۵۲.

استدعاء شمال الخواص من أهل الأقطار الأندلسية ، عند إعذار الأمراء فى الدولة اليوسفية » ، أى أبناء السلطان أبى الحجاج يوسف ، فى شهر شعبان من عام ٧٥١ – أكتوبر ١٣٥٠ م .

فى الورقة ٤ أ من مخطوطة الإسكوريال ، ٩٠ ب من مخطوطة باريس ، يقول ابن خاتمة : أمضينا ليلة فى غرناطة ، فى دار الشريف النبيل القاضى ، وعاء الحكمة ، وخطيب العاصمة ، وقدوة الخاصة ، ابن القاسم محمد الحسنى (٣٨) مع أبى البركات البلفيقي ، والقاضى أبى إسحاق بن شعبب (٣٩) .

فى الورقة ٤ ب من مخطوطة الإسكوريال ، و ١١ من مخطوطة باريس ، خبر عن طلب أبي القاسم بن رضوان من ابن خاتمة ديوان أشعاره .

فى الورقة ٦ ب من مخطوطة الإسكوريال ، ١١ أ من مخطوطة باريس ، قصيدة توجه بها إلى القائد أبى عبد الله بن شعيب ، حين كان عاملا على قصبة ألمرية ، بمناسبة نزوله فى بيت الفقيه الوزير ، والأديب اللوذعى أبي عبد الله بن جُزى .

فى الورقة ٦ ب من مخطوطة الإسكوريال ، ١٢ ب من مخطوطة باريس ، أبيات من الشعر ، حاول فيها ابن خاتمة أن يثنى أبا البركات البلفيق عن رحلة عزم عليها إلى المشرق ، وكان ذلك فى جادى الثانية ٧٣٩ هـ = ١٣٣٨ م وقد غرقت السفينة التى خلفها أبو البركات دون رحلته ، ليلة إقلاعها من مرسى ألمرية .

فى الورقة ٧ ب من مخطوطة الإسكوريال ، ١٣ أ من مخطوطة باريس ، بيتان من الشعر ، تضمنا تورية ، يمكن أن تفهم على أنها إشارة إلى يوسف سلطان غرناطة .

أما الأخبار المتصلة بشهرة ابن خاتمة العريضة خارج الأندلس ، فلدينا منها رواية ابن فضل الله العمرى ، فى كتابه مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار (١٠٠) وهو خبر نقلناه عن مقال للأستاذ كولان Colin بعنوان « بعض شعراء العرب فى الغرب خلال القرن

<sup>(</sup>٣٨) عن أبي القاسم محمد الحسني، أستاذ ابن زمرك، انظر: أزهار الرياض، ص ٩- ١٢.

<sup>(</sup>٣٩) عن ابن شعيب، انظر: ص١١٠، الهامش رقم ١٣.

<sup>(</sup>٤٠) مخطوطة بناريس، المجلد ١٧، الورقة ٢١٠ أ.

الرابع عشر الميلادى »، فى مجلة هيسبيريس ، ١٩٣١ ، ص ٢٤١ ، يقول : أنشد أبو عبد الله شهاب الدين ، أحمد بن فضل الله العقيلي الجبورى ، قصيدة لابن خاتمة فى القاهرة ، على ابن فضل الله العمرى ، عام ٧٤٠ هـ - ١٣٣٩ م ، وقال له إن الشاعر لمّا يزل حيًا ، غير أن العمر تقدم به ، ومع ذلك ، يمكن القول أن سن ابن خاتمة فى هذا التاريخ لم تكن تقدمت كثيرًا ، لأنه كما رأينا ، توفى عام ٧٧٠ هـ - ١٣٦٩ م ، فى السعين من عمره تقريبًا .

## مؤلفات ابن خاتمة

تميز أديب ألمرية الشهير بين معاصريه ، الذين احترموه وأعجبوا به ، وترك لنا مؤلفات هامة ، تشى بمعارف متعددة الجوانب ، وتومئ إلى مستواه الأدبى واللغوى والعلمى ، وسوف نعرض لهذه المؤلفات فيا يلى :

### المؤلفات التاريخية :

1 - تحصيل غرض القاصد فى تفصيل الموض الوافله ، ومحتوى هذا الكتاب يمتد إلى حقلى التاريخ والطب ، وفيه يدرس ابن خاتمة العدوى وأسبابها بعامة ومرض الطاعون الأسود الشهير ، الذى اجتاح مدينة المرية عامى ٧٤٩ و ٧٥٠ هـ = ١٣٤٨ و ١٣٤٩ م بخاصة ، حيث تسبب فى موت أعداد مربعة من السكان . وفضلا عن قيمة الكتاب من الوجهة الطبية ، له أهمية بالغة فيما يتصل بالمعلومات التى يقدمها عن مسقط رأس المؤلف . ولدينا مخطوطتان ، واحدة فى مكتبة دير الإسكوريال ، ورقمها فى فهرس ديرنبورج المعلومات ، والثانية فى المكتبة الإمبراطورية فى برلين ، تحت رقم ١٣٦٩ .

وقد قام الأستاذ المصرى طه دنانة بترجمته إلى اللغة الألمانية في علم المعرى علم المعرى علم المعرف الله اللغة الألمانية في علم المعرف الم

منه ، فى مجلة « الحاضر الطبى Actualidad Medica » ، التى تصدر فى غرناطة العدد رقم 8.7 ، الصفحات 8.7 9.7 ، الصفحات 9.7 ، الصفحات 9.7 ، والعدد رقم 9.7 ، الصفحات 9.7 ، الصفحات 9.7 ، العدد رقم 9.7 ، العدد العدد رقم 9.7 ، العدد ال

٧ - مزية ألمرية على غيرها من البلاد الأندلسية. و هو مؤلف مفقود لسوء الحظ، وكان مصدرًا تاريخيًا هامًّا، اغتنمه كل من ابن الخطيب، وابن القاضى، والمقرى، الذي يقول عنه إنه: « مجلد ضخم، تركته من جملة كتبى بالمغرب»، والعثور عليه مهم للغاية. فربما قدم لنا معلومات عاكانت عليه الحياة في مدينة ألمرية في الأعوام الأخيرة من الحكم الإسلامي.

# المؤلفات الأدبية:

۱ - الديوان ، وترجمته الإسبانية بين يدى القارئ ، ومخطوطته فى الإسكوريال تحمل رقم ٣٨١ فى فهرسة ديرنبورج ، وله مخطوطة أخرى فى الرباط ، فى الخزانة العامة تحمل رقم ٢٦٩ ك.

٧ - كتاب رائق التحلية فى فائق التورية. وهو مجموع من الأشعار لابن خاتمة ، تلقاها عنه سماعًا تلميذ له يدعى ابن زرقالة ، وجمعها فى كتاب ، وتوجد له ثلاث مخطوطات : واحدة فى الإسكوريال ، تحمل رقم ٩١٤ فى فهرس ديرنبورج ، والثانية فى المكتبة الوطنية فى باريس ، تحت رقم ٩٧٤٥ ، فى فهرس بلوشيه ، والثالثة فى الخزانة العامة فى الرباط ، تحمل رقم ١٨٢٦ ، فى فهرسها الذى صدر عام ١٩٥٨ . وقد درست هذه المجموعة فى مقال نشرته عام ١٩٦٢ ، الصفحات ٥٤٢ - ٥٥٥ . ونصها العربى أعددته كى ينشر كاملا فى مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد (١٤٠) .

( ٤١ ) هذا الكتاب ليس مجموعة من القواعد عن استخدام التورية ، كها هو عليه الحال فى كتاب الصفدى : فض الحتام عن التوريةوالاستخدام، وإنما مجرد مجموعة من الأشعار التي تعتوى تورية وهذا اللون من البلاغة أربى على غايته فى هذا العصر. وثمة= مسجوع ، للتمييز بين أعداء العشاق : ألرقيب والواشى والعاذل ، مخطوطة هذه الرسالة فى باريس ، تلى نص مخطوطة الكتاب رقم ٧٤٩ ، الذى أشرنا إليه فى الفقرة السابقة ، وسبق أن نشرت هذه الرسالة ، وترجمتها إلى اللغة الإسبانية ، فى مجلة الأندلس ، المجلد ١٨ ، عام ١٩٥٤ ، والصفحات ١ - ١٦ .

### مؤلفات لغوية :

إيراد اللآل ، من إنشاد الضوال ، وإرشاد السؤال . وهو كتاب اختصر فيه الدراسات اللغوية التي قام بها قبله الزييدى ، أبو بكر محمد الحسن ، وابن مكى الصقلى ، وشرحها محمد بن أحمد بن هشام السبتى ، ونظمها محمد بن هانئ اللخمى السبتى ، وقد طبعها وشرحها كولان فى مجلة هيسيبيريس ، المجلد الثانى عشر ، ١٩٣١ ، ص ١ – ٣٢ ، ونشرها ثانية أخيرًا الدكتور إبراهيم السمرائى فى بغداد ، فى كتابه : « نصوص ودراسات عربية وأفريقية » \* .

ويذكر أحمد بابا النمبكتي ، فى كتابه نيل الابتهاج كتابا آخر لابن خاتمة فى النحو ، أعطانا اسمه ، وهو : إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ، ولكننا لا نعرف عنه شيئًا .

### عظوطات الديوان :

عندما بدأت عملي لأقدم رسالتي للدكتوراة ، لم يكن بين يدى غير مخطوطة وحيدة

<sup>=</sup> مؤلف معاصر لابن خاتمة هو : ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم اليميرى ، أبو القاسم ، من غرناطة ويعرف بابن الحاج ، وألف كتابا بعنوان : مثالث القوانين في التوربة والاستحدام والتفسيين ، طبقا لابن الحطيب في كتابه الاحاطة ، جـ ١ ، ص ٣٥٥ ، والمقرى في نفح الطيب ، جـ ٩ ص ٣١٥ . ويذكر الزركلي في كتابه الأعلام كتبا أخرى للنميرى ، وليس من بينها هذا الكتاب ، جـ ١ ص ٣٧ . و الواقع أن ما نشره كولان ، وما أعاد نشره الدكتور ابراهيم السعرافي ، هو تلخيص كتاب ابن خاتمة ، قام به شخص مجهول ، أما كتاب ابن خاتمة نفسه فلما ينشر ، وبملك كاتب هذه السطور محطوطتين مختلفتين للنص الأصلي ، يقوم بالمعارضة بينها ، لتحقيق الكتاب ونشره .

معروفة لديوان ابن خاتمة ، توجد فى مكتبة دير الإسكوريال ، وتحمل رقم ٣٨١ فى فهرس ديرنبورج ، ولم أكن أعرف يومها أنه توجد له مخطوطة ثانية فى أى مكان آخر . وخلال المهرجان الثقافى الإسبانى الإسلامى الذى عقد فى مدينة بلنسية ، فى ديسمبر من عام ١٩٦٥ ، أتيحت لى الفرصة أن أعرف العالم المغربي السيد – محمد بن شريفة ، الذى تكرم فأنبأنى بأنه توجد فى الخزانة العامة بالرباط نسخة أخرى من ديوان ابن خاتمة ، لما تضم إلى فهارسها وبفضل معاونته ، وأمين الخزانة العامة ، السيد – عبد الله الرقراق ، استطعت أن أحصل على صورة «ميكروفيلم» من هذه المخطوطة ، وأن أعارضها بمخطوطة الإسكوريال قبل أن أبدأ فى نشر الديوان .

فلننظر الآن إلى مميزات كل واحدة من المخطوطتين: مخطوطة الإسكوريال ذات قيمة لا تقدر ، لأنها فيما يصفها ديرنبورج ، فى الجزء الأول من فهرسه ص ٢٥١ ، بخط الشاعر نفسه . والحق أن عنوان الكتاب ينبىء بشىء من هذا فهو : « من شعر كاتبه عبد الله أحمد بن على بن محمد بن خاتمة ، لطف الله به » . ولا يوجد اسم لناسخ فى أى مكان آخر من الديوان ، كما هو الحال فى معظم المخطوطات التى نسخها غير مؤلفيها ، وأخيرًا فإن المؤلف يختم مجموعته الشعرية بهذه الكلمات :

ه انتهى التقييد ، والحمد لله حمد الشاكرين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، مولانا محمد المصطفى ، وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وعلى يدى ناظمه عبد الله المستغفر لذنبه : أحمد بن على بن محمد بن خاتمة ، لطف الله تعالى به ووفقه ، وذلك بمدينة ألمرية ، حاطها الله تعالى ، بتاريخ أخريات سنة نمان وثلاثين وسبعائة » .

كل ما معنا إذن يشير إلى أن ابن عاتمة نفسه ، هو الذى سطر صفحات ديوانه ، الذى توجد مخطوطته في مكتبة الإسكوريال.

ويقول ديونيورج فى الوصف الذى قدمه للديوان ، إننا بصدد كتاب يعود إلى أيام شبيبة ابن خاتمة ، لأن هذا ولد فى المرية عام ٧٧٤ هـ -- ١٣٢٣ م ، وهى معلومة اعتمد فيها على جيانجوس فى ترجمته لنفح الطيب ، جـ ١ ص ٣٥٩ . وسبق أن تحدثنا عن الخطأ

الذى وقع فيه بعض الذين ترجموا للشاعر ، حين خلطوا بين مولده ، وتاريخ أخيه محمد ، كما أشار إلى هذا ب . مرتينيث أنتونيا (٢٠) .

وتتكون مخطوطة الإسكوريال من ٢٠ ورقة ، وفي الصفحة ١٦ سطرًا ، في خط مغربي كُتب في عناية وجال ، وفي حالة جيدة بعامة ، باستثناء الجانب الأعلى من الصفحات ، والسطران الأولان منها استهلكا في العادة تمامًا ، في الجزء الداخلي منها ، وكان من الضروري إعادة بناء الكلمات والجمل في كثير من الحالات . ويجب أن أشكر الباحث المصري ، العالم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهواني على مساعدته القيمة في إعادة البناء هذه ، وفي تفسير بعض الكلمات ، خلال إقامتي في الإسكوريال . وهذه المخطوطة مضبوطة بالشكل كلها تقريبًا ، وعندما نسختها احتفظت بالشكل على نحو ما كتبه المؤلف نفسه ، ولابد أن النص روجع بمحضره أيضًا ، فني مرات عديدة نجد على المامش : بلغت القراءة والسماع .

ومن المهم أن نأخذ في الحسبان طريقة التشديد التي تستخدم في المخطوطة ، فإلى جانب حذف السكون من اللام في أداة التعريف حين تسبق الحروف الشمسية ، والاستعاضة عنها بالتشديد ، يحافظ ابن خاتمة على إدغام النون حين تسبق حروف اللام ، والميم ، والواو ، والباء ، ويحدث الشيء نفسه في الكلمات ذات التنوين . وهكذا نجد في الموشحة الرابعة ، في البيت الثاني ، من أغصان الدور الأول : « مرّائق الزهر » ، وفي الموشحة الثانية ، في الدور الحامس البيت الثاني من الأغصان نجد : « صب متيم » ، وفي الموشحة الثانية ، الدور الرابع ، البيت الثاني من الأغصان نجد : « عودة » بدل « عن وده » ، ونجد في القسم الأول ، في القصيدة الرابعة ، البيت الأول : « يامّيغيث » بدل « عن المامن يغيث » ، وغيرها . والشيء نفسه يحدث مع الأصوات اللثوية ، سواء خرجت من أول اللسان أو من بين الثنايا ، مثل ما نجد في الموشحة العاشرة ، في البيت الثالث من المركز : « قَتَجلًى » بدل « قد تجلى » .

ولمعرفة قواعد الكتابة ، وظاهرة الإدغام في القرآن الكريم ، يمكن العودة إلى كتاب :

<sup>(</sup>٤٢) ابن خاتمة المرني . ورسالته عن الطاعون . شخلة الدين والثقافة . أكتوبر ١٩٢٨ ، ص ٦٨ - ٩٠ .

« دراسة فى فقه اللغة العربية Arabe المؤلفه هـ. فليش ، بيروت ١٩٦١ ، ص ٨٤ – ٨٥ – ٥٨ و ١٣٩ وما بعدها . وأيضًا : « بحث فى الأصوات العربية Cours de Phonetique » لمؤلفه ج كانتنو ، ونشر فى باريس عام ١٨٦٠ ، ص ٣٨ – ٣٩ .

و مخطوطة الديوان التي في مكتبة الإسكوريال في مجلد وحدها وتجليدها فخيم. أمّا مخطوطة الرباط، ولم أر منها غير «الميكروفيلم» ومصورها، فتحمل رقم ٢٦٩ ك ، فهرس الحزانة العامة ، طبقًا لما أعلمني به السيد الرقراقي ، وأجهل ما إذا كانت في مجلد مستقل ، أو في مجموع تكون جانبًا منه ، مع مخطوطات أخرى ، ولو أن ترقيم الصفحات يشير إلى أنها في مجلد مشترك مع غيرها لأن صفحاتها تحمل الأرقام من الصفحات يشير إلى أنها في مجلد مشترك مع غيرها لأن صفحاتها تحمل الأرقام من المحمد إلى ٣٩٧ ، ويبدو أن الصفحة الأخيرة من «الميكروفيلم» آخر صفحة في المجلد أيضًا ، لأن عليها تقييدات تضم أبياتًا لشعراء مختلفين ، بينها للمتنبى ، وتنهى بمصطلحات أيضًا ، لأن عليها تقييدات تضم أبياتًا لشعراء مختلفين ، بينها للمتنبى ، وتنهى بمصطلحات أعجمة للأشهر ، وكما ترى لا صلة لذلك كله بديوان ابن خاتمة .

وكتابة المخطوطة واضحة ، وخطها مغربى ، وينقصها الضبط بالشكل ، وكل صفحة تجىء وسط إطار من خطين .

والمخطوطة فى حالة جيدة ، وأتاح لى هذا أن أقوم بمعارضة مستأنية بينها وبين النسخة الأخرى ، فتبينت الكلمات المطموسة ، وصححت الكلمات الحاطئة ، وتأكدت من القراءة المشكوك فيها مما يوجد فى مخطوطة الإسكوريال التى عرضت لها من قبل . ومخطوطة الرباط شبيهة تمامًا بمخطوطة الإسكوريال ، وتبدو صورة دقيقة من النسخة التى كتبها المؤلف . والاختلافات التى وقعت عليها سجلنها فى هامش النص العربى ، وتعود فى أحايين كثيرة إلى أن الناسخ لم يستطع أن يتبين كلمة مطموسة أو غير واضحة فى مخطوطة الإسكوريال . وتوجد هذه الاختلافات فى بعض الموشحات بخاصة ربما لأن الناسخ لم يستطع أن يفهمها جيدًا . ومخطوطة الرباط على الرغم من أنها فى حالة جيدة ، حفظًا وضوحًا ، أدنى مرتبة من مخطوطة الرباط على الرغم من أنها فى حالة جيدة ، حفظًا الأصل ، ومن ثم تتناثر فيها بعض الأخطاء .

والفقرة التى ينتهى بها الديوان ليست كاملة ، تنقصها الجملة التى يقول فيها ابن خاتمة إنه جمع ديوانه فى ألمرية عام ٧٣٨ هـ ، ونقرأ بدلا منها : « رسوله وآله وصحبه وسلم . يوم الأحد ، الحامس والعشرين من ربيع النبوى ، سنة أربع وتسعين وتسعمئة . ( ٩٩٤ هـ – ١٥٨٦ م )

ولا تحتوى اسم الناسخ ، والمخطوطة – كما نرى – ليست إلا نسخة نقلت بعد قرنين ونصف من الزمان على جَمْع الديوان . ولا نعرف من خطها ، ولا أين ، ولا لمن ، ومها يكن فإن العناية التى رافقتها تومىء إلى الشهرة التى نالها شاعرنا بين مسلمى شمال إفريقيا ، وأنها استمرت قرنًا كاملا من الزمان بعد انتهاء « حرب الاسترداد » فى شبه الجزيرة ، والاختلاف بين المخطوطتين أشرت إليه فى نسختى العربية من الديوان .

### عتوى الديوان :

ببدأ الديوان بمقدمة مسجوعة ، نموذج فى أسلوبها ، وفيها يزهو المؤلف بمعارفه اللغوية ، وتراء معجمه ، ورقة استعاراته ، وتكون جملة غير متناسقة فى ألوانها البلاغية ، ومن الصعب ترجمتها إلى لغة أخرى . ولكثرة صورها ، وعذوبتها الحقيقية لا يمكن أن تتجاوز اللغة التى كتبت فيها .

ويشير المؤلف فى المقدمة إلى أنه جمع الديوان استجابة لرجاء صديق طلب منه هذا ، ولم يذكر لنا اسم الصديق ، وفكرت فى البدء أن الأمر يمكن أن يكون مركبًا من تلك المراكب التى يستخدمها أشباه الشعراء أحيانًا ، ولكنى وجدت خبرًا فى كتاب آخر للمؤلف نفسه ، توجد مخطوطته فى الإسكوريال (٤٣) أيضًا ، أكد لى أن هذا الديوان كان هدية حقًا إلى صديق لابن خاتمة ، ونستطيع الآن تحديد هويته ، والخبر فى هذه المخطوطة بقول (٤٤) .

<sup>(</sup>٤٣) فهرس ديرىبورج، رقم ٤١٩، الورقة ؛ ب، وهو كتاب رائق التحلية.

<sup>(</sup> ٤٤ ) أى مخطوطة «كتاب رائق التحلية في فائق التورية » ، وعن هذه المخطوطة انظر مقالى الذي نشر في « دراسات مستشرقية مهداة إلى ليني برُوفنسال » ، باريس ١٩٦٢ ، ص ٥٤٣ – ٥٥٠ .

«كتب إلى الفقيه الأبجل، رئيس الكتّاب، صاحب القلم الأعلى بالديوان السلطانى بالمغرب، أبو القاسم، عبد الله بن رضوان (٥٤)، وهو يومئذ بألمرية، يستدعى ديوان نظمى، ووجه بها مع رجل ممن تقلد حفاظة الديوان الاشتغالى (٢٤)، موريًا بذلك (٤٧): ديوان نظمك مطلبى فامنح به لأبرى انتظام الحسن بالإحسان ولقد علمت بأن قصدك حفظه فبعثت نحوك حافظ الديوان وعلى هذه الأبيات رد ابن خاتمة بأبيات مثلها، أرسلها صحبة الديوان الذي سلمه إلى الرسول:

یامهدیًا ریحانتین أنالتا بصری وسمعی بهجهً ولسانی مستدعیًا نظمی وما نظمی لما یبدی ولو أنّی بدیع زمانی إنْ كنت قد أهدیتها رؤحا فلا عجب جنان جاء من رضوان (۱۲۸)

ومن الواضح أن الصديق الذى توجه إليه ابن خاتمة بقصائده كان كاتبًا لأبى عنان ، وهو مالتى الأصل ، ويتردد على الأندلس بكثرة ، وتربطه صداقة وطيدة بكبار الأدباء فى بلاط غرناطة .

وأخيرًا ، بعد أن عبر عن خوفه مما قد يكون فى ديوانه من نقص ، أشار إلى الأقسام التي كسره عليها ، وهي :

<sup>( 23 )</sup> ابو القاسم عبد الله بن رضوان ، المتوف ٧٨٠ هـ ، أديب مالتي ممتاز ، وفقيه من مالقة ، درس ف تونس ، وتولى وظائف هامة في بلاط بني مرين ، انظر :

<sup>●</sup> المقرى، نفح الطيب، جـ ٨، ص ٢١٤ – ٢١٩ – وأزهار الرياض، جـ ٢ ص ٣٤٠، و جـ ٣ ص ١٩٦.

 <sup>●</sup> ابن خالدون ، التعریف برحلته ، طبع ابن تاویت ، القاهرة ۱۹۵۱ ، ص ۲۲ - ۵۰ والمقامة ، ترجمة دی سلان إلی الفرنسية ، باریس ۱۸۹۲ ، جـ ۱ ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٤٦) الديوان الاشتغالى كما يقول دوزى في ملحقه للمعاجم العربية ، شيء بشبه الإدارة المالية .

<sup>(</sup> ٤٧ ) التورية في كلمة حافظ ، يشير إلى المهمة التي يتولاها الرسول من جانب ، وإلى معنى من يحفظ من جانب آخر ، والأبيات من بحر الكامل .

<sup>(</sup>٤٨) التورية فى آخر كلمة « رضوان » . لأنها تشير إلى اسم الرسول ، واسم الملاك حارس الجنة .

ترجمت الباحثة الفاضلة الدكتورة سوليداد و بديع زمانى و إلى اللغة الأسبانية بمحنى و فريد عصرو extra ordinario en mi tiempo
 إلى عبديع الزمان و و الكاتب والشاعر الشهير .

O القسم الأول : في المدح والثناء ، وما ينتظم في سلكه من التنبيه على مواقع الجود والنعماء .

O القسم الثانى : فى النسيب والغزل .

O القسم الثالث : في الملح والفكاهات .

O القسم الوابع : في الوصايا والحكم .

وأخيرًا يقول: « وختمتها بنبذة من التوشيح ، الذى له فى مضار الأدب المجالُ الفسيح » .

ويتكون الديوان فى جملته من ١٩٣ قطعة ، بين قصيدة ومقطوعة ، تضم ١٠٣٥ بيتًا من الشعر .

يتكون القسم الأول منها وهو في الملاح والثناء ، من تسع قصائد ، وموضوعاتها دينية كلها ، ولا تجد بينها أية قصيدة تتصل بالسياسة ، أو مدح الملوك والعظماء على أيامه ، وإنما جاءت كلها في شكر الله ومدح الرسول . وإذا كان مدح الأقوياء ، والإشادة بمآثرهم ، كان لها نصيب من الصدق أم لا ، أمرًا شائعًا بين شعراء العرب في المشرق والمغرب ، فإن أبن خاتمة أراد قاصدًا في يبدو أن يفلت من هذا الواجب . وليس هذا وقفًا على الديوان فحسب ، وإنما في قصائده المتناثرة بين المصادر الأخرى غير الديوان ، لا نجد أيضًا شيئًا يتصل بهذا الغرض . كيف استطاع ابن خاتمة أن يظل على هامش التيار صداقة وطيدة بالوزير لسان الدين بن الحظيب ؟ . لا نعرف لذلك جوابًا دقيقًا ، ومع غيبة الأخبار عن تدخله في السياسة ، وابتعاده عن المناصب العامة ، على الرغم من المكانة التي كان يتمتع بها ، تجعلنا نرجع أنه تجاوز المطامح التي من هذا اللون ، وآثر أن يظل بمنأى عن كل ماهو بعيد عن الحياة الثقافية .

هذه القصائد التسع كلها مطولة ، وموضوعاتها دينية ، على نحو ما أشرنا ، وفيها يتجه الشاعر بشكره إلى الله ، ويمدح الرسول وصحابته ، ويكثر من الإشارة إلى الحج والأماكن المقدسة ، ونعلى الرسول . وهي موضوعات مطزوقة كلها . وترد عند كثير من الشعراء في

مختلف العصور ، وبين معاصريه أيضًا بجد مثل هذه القصائد ، نجدها في أشعار ابن الخطيب (٢٠) ، وابن زمرك (٠٠) ، وأبى البركات البلفيتي (١٠) ، وغيرهم .

وكثير من أبيات هذه القصائد غامض ، وتعسر ترجمته ، بسبب لغته الصوفية والمجازية ، ومع أن كثيرين من معاصريه ، على نحو ما قلنا ، نظموا أشعارًا من هذا الطراز ، فقد لحظت أن شيخه أبا البركان البلفيق كان أكثرهم تأثيرًا فيه . ومن المحتمل جدًّا أن نجد عند كليها ، الشيخ والطالب ، صدى أفكار الصوفى المربى الشهير ابن العريف ، ولعلها ، كليها ، كانا من أتباعه ، يسلكان طريقه ، ويتبعان مذهبه ، وقد حفظت لنا المصادر عنه قصائد مطولة فى شكر الله ومدح نبيه (٢٠) . ونجد فى بعض قصائد ابن خاتمة الصوفية أبياتًا عذبة الجال ، وأحيانًا ذات شبه كبير بقصائد الشاعر الصوفى المصرى ابن الفارض (٢٠) ، وعاش فى القرن السابق على ابن خاتمة . وإلى جانب هذه الأبيات نجد أخرى أقل حظًا ، وأحيانًا تصبح قراءتها عبئًا ثقيلا باهظًا .

وتأمل الطبيعة يحمل ابن خاتمة على أن يتغنى بنعم الله التى تتجلى من خلالها ، الطير نشدو على عرائس الأشجار ، والأوراق والأغصان تتجه إلى السماء ، وأشجار النيلوفر قبضت كفها خائفة ، وبسط السوسان يمناه راجيًا ، والزنابق تفتحت شواهد على نعم الله ، والبطاح كلها أبدع رسمها ناطقة بفضله (٤٥) ، وكل ما تلقى على البسيطة يدعونا إلى التأمل ، يقول في إحدى قصائده (٥٥) :

فما خطباءُ العرْبِ أفصحُ واعظًا من الطير يشدو لوفهمتَ المعانيا

<sup>(</sup>٤٩) نفع الطيب، جـ ١٠، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر السابق نفسه ، جـ١٠ ، ص ٤ - ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥١) الإحاطة ، طبعة عنان ، جـ ٢ ، ص ١١٠ ، القاهرة . وعن أشعار أبي البركات ، انظر مقال : أبو البركات البلفيق ، في مجلة الأندلس ، الجملد ٢٨ ، ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٥٢) نفح الطيب ، جـ ١٠ ، ص ٣٤٤ . وعن ابن العريف ، انظر : أسين بلانيوس ، ابن العريف وكتابه عماسن المجالس ، النص العربي وتعليق عليه ، باريس ١٩٣٣ .

<sup>(</sup>٥٣) عن ابن الفارض انظر: دائرة المعارف الإسلامية، المجلد الرابع، ص ٧٨٦.

<sup>(</sup>٤٥) القسم الأول، القصائد رقم ١، ٣، ٥، ٦، ٧.

<sup>(</sup>٥٥) القسم الأول ، الفصيدة رقم ١ .

ولا صفحات الهند أردعُ زاجرًا من البرق يبدو لو علمتَ النواهيا ولا لطف الاحسان أحسن موقعًا من النؤر يذكو لو عرفتَ الأياديا وأحيانًا يبكى ذلا وخوفًا وإشفاقًا وندمًا ، على مساوىء وخطايا زلت بها قدمه ، كما فعل ابن الفارض من قبل ، ويشبه اللطف الإلهى بالخمر:

مشمولةً نسجتها للشهال يدٌ وألطَفتُها أكف اللطف في القدم في القدم في القدم في القدم في القدم الروح من قدح ولا لها غيرُ سرِّ السرِّ من فَدم بينا تُرى في أكف الشاربين طلاً إذ تستحيل شعاعًا في خدودهم (٥٦) وقد فاض قلبه بحب الله ، فلا مكان لغيره فيه :

هيهات عندى جوى ً لوفض بإدرة ً منه على الشهب مادارت به الشهب أوبي وتبقى معنا دائمًا ، ونحن نعرض للشعر العربى ، مشكلة الصدق ، مهاكان الموضوع الذى تدور القصيدة حوله ، وهى مشكلة لمّا تحل ، ولكن تديَّن ابن خاتمة فى حالتنا هذه ، يبدو أنه يصدر عن قلب عاشق حقًا . ويمكن أن نقول مرة أخرى إنه الجو الصوفى التقليدى الذى لف مدينة ألمرية ، قد تسرب إلى شعرائها فى كل العصور .

وآخر قصيدتين في هذا القسم من التسميط ، والأولى منها ، أو الثامنة في ترتيب القسم إن شئت ، تخميس لقصيدة صوفي مشرقي شهير. هو الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله بن الخيمي ، المتوفى ٦٨٥ هـ = ١٢٨٦ م ، وكان معاصرًا لابن الفارض ، وأورد قصيدته هذه ابن القاضي في كتابه درة الحجال (٥٨) ، ولها تاريخ مثير أشار إليه ابن القاضي ، نقلا عن ابن رُشيد ، ذلك أن ابن الخيمي ، كتب هذه الأبيات في شبيبته ، ثم تركها دون أن يتمها ، وقف عند البت :

يابارقًا بأعالى الرقمتين بَدَا لقد حكيتَ ولكنْ فاتك السببُ ثم وضعها في شق من جدار البيت الذي كان يسكنه ، ونسيها بعد ذلك ، ومضى

<sup>(</sup>٥٦) القسم الأولى، القصيدة رقم ٣.

<sup>(</sup>٥٧) القسم الأول، القصيدة السابعة.

<sup>(</sup>٥٨) المجلد الأول. ص ١٥٤، الترجمة رقم ٤٦٦.

الزمن ، ثم جاء إلى الدار نفسها وسكنها أديب آخر : أبو المعالى بجم الدين بن إسرائيل محمد بن سوار الدهشق ، المتوفى عام ٢٧٧ هـ ١٢٧٨ م ، فأخذها وادعاها لنفسه ، وأنشدها جاعة من الرفاق كانوا يلتقون مع الصوفى الشهير ابن الفارض ، وبينهم ابن الخيمى ، الذى تمسك بأن القصيدة له عندما سمعها ، ولحل المشكلة سألها ابن الفارض أن يكلاها ، فلم يستطع ذلك إلا ابن الخيمى ، أكملها وجمع كل شطر من بيت إلى رصيفه في دقة ، ومنذ تلك اللحظة أصبح نجم الدين بن إسرائيل الدهشقى موضع السخرية . أما شطر البيت : ه لقد حكيت ولكن ... ه فقد دخل التاريخ مثلا .

ونجد هذه القصيدة أيضًا في المخطوطة رقم ٢٦٨ ، الورقة ١٣ ، في مكتبة مدريد الوطنية ، غير أنها تظهر في الفهرس بطريقة خاطئة ، وليس ثمة شك في أن اسم الشاعر المشرقي فهم خطأ ، واستنتج جيين روبلس Guillén Robles الذي وضع الفهرس أنه عمر الخيام ، وظهر التعريف بها في الفهرس على النحو التالى : « قصيدة معادلات لعمر بن إبراهيم الخيامي (رياضي وفلكي ومؤلف بعض الألواح الفلكية للتنجيم ) ، وهذه القصيدة خمسها أبو جعفر أحمد بن خاتمة الأنصاري « . وكما نرى ليست هناك قصيدة معادلات ، ولا صلة لها بالرياضيات ، وإنما هو مجرد تخميس قام به ابن خاتمة لتلك القصيدة المشهورة . والاختلاف بين النص الوارد في هذه المخطوطة والوارد في الديوان أشرنا إليه في مكانه من التحقيق ، ومثلها الخلاف في النص بين ما ورد في الديوان وفي درة الحجال . والقصيدة الأخيرة في هذا القسم مسمطة أيضًا ، ولكن ابن خاتمة لم يشر إلى اسم صاحبها ، ولم أستطع أنا الاهتداء إليه .

وكلتا قصيدتي ابن خاتمة ، فيما أرى ، متكلفة ، وتغلب عليهما الصناعة .

أما القسم الثانى وأعطاه عنوانًا: في النسيب والغزل ، فيضم تسعة وأربعين قصيدة ورتبها على حسب طولها ، الأطول فالأقل طولا ، وبالرغم من العنوان الذي أعطاه لها ، يمكن القول أنها جاءت في الوصف أكثر مما هي في الغزل ، وأنها يمكن أن تؤلف جانبا من الغرض الذي اصطلح على تسميته بالوصف ، وفي رأيي فإن هذا القسم يجمع بين أقل القصائد جودة عند شاعرنا . وعبنًا نفتش خلالها عن آثار حب حقيقي أو تعبير عن ألم

صادق ، وإنما نجد ترديدًا مكرورا ، حتى التخمة ، للتعبيرات المطروقة ، كما لو أن الشاعر وهو ينظمها قد وقف جهده على مل خانات مكلف بها .

وأحيانًا يبرق اسم امرأة بين آونة وأخرى ، مثل : بنت المنصف ، أم العزيز، مهجة (٥٩) ، غير أنها فما يبدو لى مجرد أسماء اختارها ليتلاعب بها فى ذكاء ، أكثر منها أسماء لشخصيات وحدت فعلا .

والوصف ، كما قلت ، هو ما يهتم به الشاعر أكثر من غيره ، سائرًا على خطى شعراء بغداد و المحدثين ، ويبدو أنه يهتم بالشكل أكثر مما يعنى بالمضمون .

وفى استعاراته وتشبيهاته يسير أحيانًا على غير الطريقة التى سار عليها الشعراء قبله ، فإذا كانت القاعدة العامة فى التشبيه أن تشبّه الأدنى بالأعلى ، أو المجهول بالمعروف ، فنقول ثغر كالأقحوانة ، وأسنان كالماس ، وقد كغصن البان ، فابن خاتمة فى بعض استعاراته يعكس الأمر ، فيجعل من المستعار له حقيقة ، ومن الحقيقة مستعارًا :

فَاعتنقتُ القضيبَ منها قَواما وارتشفتُ الرحيقَ منها رُضابًا (١٠٠) وفي هذا القسم نجد أيضًا إشارات إلى الحب العذري ، يقول :

كم قتيلٍ من عُذرة وطعينِ بين بيضِ الطلى وسمُسِ العيون في حروب بها الكمَّاةُ ظباءُ السسخدْرِ والشهداءُ أَسْدُ العرين (١١) والقصيدة الأخيرة في هذا القسم تسميط، ولكن ابن خاتمة لا يشير إلى الشاعر الأصلى الذي نظم القصيدة، واكتنى بأن يقول إنها « قطعة لأحد المشارقة »، دون أن

والقسم الثالث ، وأعطاه عنوانًا : الملح والفكاهات ، هو والموشحات أهم ما فى الديوان. ولهذا القسم فيما أرى أهمية خاصة ، لأنه يعكس لنا فى وضوح الذوق الأدبى فى الأندلس فى القرن الرابع عشر الميلادى ، ونلمس منه الاهتمام البالغ ، والإصرار العنيد ،

<sup>(</sup>۹۹) القصائد رقم ۸، ۲۹، ۳۰.

<sup>(</sup>٦٠) القصيدة رقم ٢٩ من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٦١) القصيدة رقم ٢٦، وعن الحب العذرى انظر أيضًا، في قسم الموشحات، الأرقام ٧، ١٨.

على استخدام الصور البلاغية المعقدة ، وفى هذا الميدان وجد ابن خاتمة مجاله عريضًا واسعًا ، وأخذ بحظه منه حرًا طليقًا ، وأظهر قدرته وتمكنه الكامل من فنه . على نحو لم يبلغه الشعراء الآخرون . كما سنرى فها بعد .

يبدأ القسم بقصيدة عن « محاسن الشتاء وماله من الفضل على كل فصل » ، ويدعوه « سلطان الفصول » ، وهى ذات قيمة كبيرة فى مجال الوصف ، واحدى قصائد قليلة تمدح هذا الفصل ، وجوه المتقلب البارد الممطر .

والقصيدة الثانية ، وهي طويلة إلى حد ما ، إذ تبلغ ٢٧ بينًا ، تصف حفلة أقيمت في الأيام لأخيرة من شهر شعبان ، ويدعوها «شعبانية» ، والأخبار التي وجدتها فيما يتعلق بمثل هذه الحفلات التي يطلق عليها اسم «شعبانية» قليلة ، وفيما يبدو كانت تتم في أبهة فخيمة وابتهاج شعبي : يقول أ . ج . ونسينك في المقال الذي كتبه عن شهر شعبان في دائرة المعارف الإسلامية ، إن المسلمين يوقرون هذا الشهر من بين شهور العام ، ويدعونه والمعظم » ، وتقام فيه الصلوات ، وتعقد المجالس الدينية ، والحلقات والأذكار ، ومخاصة في يومي ١٤ و ١٥ منه . وفي بعض بلاد العالم العربي يبدو أنها تشمل آخره أيضًا ، احتفالا بتوديع حياة البهجة ، والإقبال على طيبات الطعام قبل البدء في صوم رمضان . وفيما يتصل بالأخبار المتعلقة بهذه الحفلات في الأندلس وشهال إفريقيا ، لدينا ما قدمه لنا ليفي بروفنسال (١٢) متصلا بتخفيف العقوبات ، والحفلات الدينية التي كانت مقام قبل أن يجيء رمضان بخمسة عشر يوما ، ولكنها لا تشير إلى الأيام الأخيرة من شعبان . والشيء نفسه حدث مع ابن عبدون الأيام الأخيرة من شهر شعبان . ويصف شعبان . والمسلمون في إسبانيا يودعون الأيام الأخيرة من شهر شعبان . ويصف بونو المناعة عند السكان الأصليين في الوباط في كتابه : « البحر في التقاليد وفي الصناعة عند السكان الأصليين في الرباط في آخر

<sup>(</sup>٦٢) تاريخ أسبانيا الإسلامية ، جد٣ ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦٣) ليل بروفنسال وغرسية غومث : أشبيلية فى مطلع القرن الثانى عشر الميلادى . رسالة ابن عبدون ، مدريد ١٩٤٨ ، ص ٧٤ ، الهامش رقم ٢٧ .

يوم من شعبان ، بأنها نوع من المهرجانات قبل الدخول فى توبة الصيام ، وفى هذه الحفلات التى يشترك فيها كل الناس ، يجتمعون فى الحدائق . وينشدون الأشعار . ويعزفون الموسيقا ، ويعبرون النهر ، ويتنزهون على ضفافه ، وأيضًا يأكلون حتى التخمة . ولكنه فى هذه الحالة يشير إلى يوم بعينه ، وهو آخر الشهر .

ولكن ابن خاتمة يبدأ قصيدته التي قدم لها بأنها: «في وصف شعبانية سنية ، في روض مربع ، أتى عليها عنفوان الربيع » ، ببيت يقول فيه : «أربعة أيام من الدهر حسبه بها من جملة العمر » ، مما يوحى ، فيا يبدو ، على الأقل في العصر الذي عاش فيه ، بأن هذا الحفل كان يستمر أربعة أيام . وبالتأكيد توجد في المصادر العربية إشارات إلى هذه الأيام ، ومن المفيد أن نجمع هذه النصوص . لقد وجدت إشارة إلى ذلك في كتاب المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الأبار ، واختصره أبو إسحاق ، محمد بن إبراهيم البلفيقي (١٤)

فنى الترجمة التى خص بها أبا طاهر ، إسماعيل بن مسعود الخشنى الجيانى (١٠٠ ، يحكى هذا أنه « حضر مع جماعة من أصحابه ، فيهم أبو عبد الله بن زرقون ، متنزهًا فى بعض الأعوام ، وفى عقب شعبان منه « فلما تملقوا بالطعام ، قال أبو الطاهر لابن زرقون : أجز يا أبا عبد الله . فقال :

حمدت لشعبانَ المباركِ شبعة تُسهّل عندى الجوعَ في رمضانِ كا حمد الصب المتيم زوْرةً تحمّل فيها الهجر طولَ زمانِ

<sup>(</sup>٦٤) طبعة الواهيم الأبياري. القاهرة ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٦٥) المصدر السابق . ص ٢٢ - وانظر أيصا : بعج الطيب ، حـ ٦ ص ٥٦ ، جـ ٥ ص ٢٩٢ .

## فقال أبو الطاهر:

دعوها بشعبانية ولو أنهم دعوها بشبعانية لشفانى (٢٦) وفى قصائد الديوان الباقية نجد كثيرًا من وصف الزهور ، وفيها يسير ابن خاتمة على هدى مدرسة شرقى الأندلس ، التى عبّد سبيلها كل من ابن خفاجة وابن الزقاق . ويشير دائمًا إلى تبادل بواكير الزهور بينه وبين أصدقائه الذين يرسلونها إليه دائمًا رفقة أبيات من الشعر (١٧)

ومن أجمل أشعار هذا اللون ، المقطوعة الحادية عشرة ، وأرسلها إلى صديق له مع باكورة ورد أحمر ، وفيها يقول :

حيثًك بكرٌ من بنات الروض أعجلها ابتكارُ طلعت لغير أوانها فلذاك ما اصفر البهار جاءتك منبئةً بإقب ال الربيع لها ابتدار مفوفةً بالآس منه على محاسنها خارُ فكأنما ما بينه خد أحاط به عِـذار

وثمة عدد من المقطوعات وقفها على « الخيرى » ، وهى زهرة تعبق بأريجها ليلا ، بسبب حيائها ، فيغشى حقول الكتان كالبحر ، والحدائق ، والحفلات ، وقر رمضان . ولكن أوضح مافى هذا القسم ، وفى النصف الثانى منه إن شئت الدقة . أن الرغبة فى استعراض معارفه البلاغية ، فيما يبدو ، تسيطر عليه باستمرار ، من الاستعارات الغريبة ، والجمل المسجوعة داخليًا ، واستخدام التصريح والتجنيس . وكل ذلك ، وهو ذكى ومعقد فى فن كتابة الشعر ، كان غاية شاعرنا فها يبدو .

وبين أشعار هذا القسم تتميز المقطوعة رقم ٢٣ ، ويقول في مقدمته لها : « وفيه من اللف والنشر ما يندر وقوع مثله في الشعر » . نحن في الحقيقة معه بصدد صناعة بلاغية

<sup>(</sup>٦٦) الأبيات من بمر الطويل، وجاء لطف البيت من اللعب بالألفاظ بين شعبان وشبعان.

<sup>(</sup>٦٧) هكذا يمكن أن تجد ذلك في القطع أرقام : ٣، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١١، ١١، ١٧. . - ١٨، ٢٠، ٢١.

تستخدم في نظم الأشعار المتسلسلة والمترابطة ، وقد درسها الأستاذ دامسوألونسو Dàmaso Alonso . وتوجد لها أمثلة وفيرة في كل الآداب الأوربية ، وبخاصة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. وقد ضمّن دامسو ألونسو مقاله البالغ الأهمية أمثلة عديدة لهذه الصورة البلاغية ، مأخوذة من الشعر العربي ، وقد ترجمها وعلق عليها إميليو غرسية غومث (١٨٠) . وهو ما يضع أمامنا مشكلة العلاقة بين أقدم القصائد التي تعرف « اللف والنشر » في الأدب السنسكريتي . وعند اللاتين في القرن الثاني عشر الميلادي ، وعند الإيطاليين والفرنسيين والإنجليز والإسبانيين ، في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. واحتمال أن ليس تمة صلة بين الأدب السنسكريتي والأدب اللاتيني جعل الأستاذ دامسو ألونسو يرى أن القصيدة العربية نفسها هي التي قامت بدور الناقل أو الوسيط. والمشكلة لمّا تحل، ولكن الأمثلة التي قدمها لنا غرسية غومث دليل واضح على استخدام « اللف والنشر » في الشعر العربي على امتداد كل العصور . وهذه الأمثلة تضم أشعارًا لابن حزم القرطبي، وابن حاجب النعان، وابن خفاجة، وحمدة بنت زياد ، وصالح بن شريف الرندي ، ويمكن أن نضيف إليهم ابن خاتمة ، ولو أنه لم يتجاوز الوحدتين في لفه ونشره . ولكنها تضم عددًا من التشبيهات غير معروف نسبيًا . وإذا كانت التشبيهات لا تتجاوز ستة أو سبعة عادة . فلدينا هنا حالة نادرة ، على نحو ما يصرح به الشاعر نفسه ، فنحن نلتقي عنده بستة عشر ركنًا على الأقل ، يقول : وخاطرةٍ كالظبي ، في خَطْوها بُعْدُ تكاد أعاليها من اللين تنقدُ الندُّ تمنيتها فى حضرةٍ وسُط روضةٍ ينمّ علينا من خائلها فصدّت وقالت : ما لطبعك قد جفا وأيّ رياضٍ تبتغي بعد ما أبدو وفردوْسهًا والقضْتُ والعرْفُ والندى وأوراقُها والورُق والكثبُ والرند وحضرتها والراح والنقل والغنا ونرجسها والزهر والآس والورد ثبابي وأعطافي ونشرى ونعمني وقرطى وحليي والروادف والقد

<sup>(</sup> ٦٨ ) دامسو ألوسو - فعسل في أسلوب العصر الدهبي . اللف والنشر في الشعر ، مدريد ١٩٤٤ ، ص ١٥٧ – ١٥٦ ، وعن هذا الموضوع الهام ودرسه يتوسع انظر كتابه : ستة مرافئ في التعبر الأدبي الأساني ، مدريد ، طبعة جريدوس ، ١٩٦٣ .

ووجهى وربقى والنهودُ ومنطقى ولحظى وثغرى والغدائر والخد إذا لحتُ لاح الحسنُ طرًا وإن أغبْ فلا شجن يخفى ولاحسَن يبدو فنحن إذن بصدد جملة كبيرة من التشبيهات ، جاءت على طريقة اللف والنشر ف مجموعتين ، كل واحدة منها في ستة عشر ركنًا ، الأولى تمثل المشبه به ، والثانية تمثل المشبه ، وجاءت محكمة التركيب في بنائها .

وقد أورد لنا ابن الخطيب ، فى مؤلفه الكتيبة الكامنة (١٩٠) ، بعض أبيات الشاعر إبراهيم القيجاطي ، للتوفى عام ٧٣٠هـ = ١٣٢٩ ، وكان معاصرًا لابن خاتمة ، تضمنت من صور التشبيه على طريقة اللف والنشر المرتب تمانية تشبيهات هى :

جبينٌ وشعرٌ ووجهٌ وقدٌ وحدٌ وطرفٌ وريقٌ وريقٌ ونغرٌ صباحٌ وليلٌ وبدرٌ وغصنُ ووردٌ وسحر وخمر ودرٌ مناجً وعضى مع هذا القسم الثالث، فنجد في المقطوعات رقم ٢٤ و ٢٥ و ٢٦، أمثلة أخرى مثيرة، لا تدخل في باب اللف والنشر، وإنما هي من الصور البديعية التي تعرفُ بالتجنيس (٢٠٠)، وهو: «بيان المعانى بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة » وهو قسمان : جناس مزاوجة ، وجناس مناسبة ، وهذا الأخير ألوان كثيرة ، اختار ابن خاتمة من بينها تجنيس التصريع ، وهو : أن يقع الجناس بين الكلمة الأخيرة من المصراع الأول والكلمة الأخيرة من المصراع الأول والكلمة الأخيرة من الموسيقا والإيقاع .

والمقطوعة رقم ٢٦ ذات أهمية كبرى ، فيما أرى . إنها تتضمن لونا من الجناس ، ولكن ابن خاتمة قدّم لها بقوله : « وقال والتزم فى قوافيه نوعًا من التجنيس » ، يقوم على توافق الحرفين الأخيرين من الكلمة قبل الأخيرة من البيت ، مع الحرفين الأخيرين فى آخر كلمة فيه ، أو إن شئت مع حرف القافية ، والحرف الذى يسبقه . مثلا : الوصال صالى .

<sup>(</sup>۱۹۹ ) طبعة دار الثقافة ، بيروت ، ۱۹۲ .

<sup>(</sup> ٧٠) ثمة دراسة هامة قام بها ب. ديات ماتشو عن التجنيس، في مجلة و سفراد و، المحلد ٨. ص ٢٣٩ - ٣٢١ والمحلد ٩ ص ٢٧٠.

للجال مالى ، خبالو بالى :

و بحق فضل الرسول سُولي بَرَّدْ بروح الوصال صالي اسبتي سنا حُسنُكُمْ فؤادي مالي وللجال ، مالي ؟ ياظَبي هَب لي رضاك على أبرًا به من خبال بالي أياست فيك العذول منى ترفعا عن مقال قالي فيأست فيك العذول منى ترفعا عن مقال والى " هل أقتني في الملاح لاح وأهيني في العوال والى " والتشابه واضح بين ما نسميه في الإسبانية والأشعار ذات الصدي والتشابه واضح بين ما نسميه في الإسبانية والأشعار ذات الصدي ظهر في مجلة الأندلس ، المجلد ٢٣ ، ١٩٦٨ ، ص ٩٥ – ١٢٢ ، بعنوان : وألوان طريفة من الشعر الأندلسي ».

وقد أشار إميليو غرسية غومث في المجلد الذي ظهر تكريمًا لدامسو ألونسو (٧١) ، إلى وجود و القافية الصدى و ، أو التجنيس الذي أشار إليه ابن خاتمة ، في الشعر العربي ، وأكان بصدد موشحة للشاعر الوادى آشى أبي الحسن بن نزار الذي عاش في القرن الثاني عشر ، وأعتقد أن أبيات ابن خاتمة هذه تجيء مثالا أزيد على استخدام مثل هذا التجنيس بين الشعراء العرب . ما العلاقة بين الشعر القشتالي الذي تجيء و قافيته صدى و ، وهو كثير في أدبنا ، واستخدمها شعراء كثيرون في كل العصور ، مثل : خوان دى لا إنشينا ، ولوبي دى رويدا . وبلتساردى القصر . ولوبي دى بيجا ، وسور خوانة إنيس دى ولوبي دى رويدا . وروبين داريو وغيرهم . وهذا اللون العربي من الجناس ؟ .

<sup>.</sup> الأبيات ليست في الأصل لأنها لا تعنى مع الترجمة شيئا . ولكن المثل في العربية واضع ، ولذا جثت بها كاملة . (المترجم)

<sup>(</sup> ۷۱ ) دراسات لغویة . المجلد الثانی . مدرید ۱۹۶۱ ، ص ۷۳ - ۲۹ .

خوان دی لا أنثینا (۱۶۲۹ - ۱۹۳۹ م). شاعر وکاتب مسرحی. وموسیقی ماهر، یعتبر أب المسرح الأسیانی، وتلمور مسرحیاته بعامة حول موضوعات دینیة وریفیة.

لوفي دى رويدا ( ١٥٠٠ - ١٥٦٥ م ) : ولد ومات في اشبيلية . وعمل ممثلا ومؤلفا ومدير فرقة ، ولا تزال مسرخيته اسكة الزيتون ، تتمتع بشعبية حتى اليوم .

بلتسار دى القصر (١٥٣٠ - ١٦٠٦م): شاعر رقيق من أشبيلية ، واشتمر بديوانه ، عشاء ساخر ، .

من الواضح أن هذه الصناعة ، وهى متكلفة ، وتنقصها العفوية ، تنافى طبيعتنا ، فيها يبدو ، ولكن إذ تأملناها من وجهة نظر أخرى يمكن أن نجد فيها جوانب من الجال لا يتطرق إليها الشك ، لا يجب أن نبحث عنها فى المضمون ، ولا أن نفكر فى البلاغة ، وإنما يكنى أن نقرأها باللغة العربية فحسب ، وأن ننشدها ، حينئذ نجد هذا الجال فى اللغة ، وفى رنة الصوت وفى الإيقاع ، وشبيه بهذا ما يحدث فى كثير من أشعار روبين داريو.

كل قصائد، أو مقطوعات، القسم الثالث تقدم فى مجموعها كثيرًا من الطرائف والمفاجآت، فالمقطوعة رقم ٢٧ تجمع من الحلى البلاغية بين « نوع من التجنيس ومعنى من التورية »، وفيها دليل أزيد، وهو الخلط بين نطق السين ونطق الصاد في عربية أهل غرناطة:

وشادن باكر الكتّاب معتضنًا للوْحه ، خاطرًا فى صورة القنهر الله : ياحبيى ! ما بلوحك ؟ قُلْ فقال لى : إنّى فى «سورة القمر»! أما المقطوعة الناسعة والعشرون ، فتقدم تركيبًا بالغ الطرافة والإثارة ، فنحن معها بإزاء مقطوعة تتألف من ثلاثة أبيات ، وبعد كل بيت تسع كلمات متشابهات القافية عموديًا ، ومتساويات الإيقاع ، وتصلح كل منها أن تكون قافية للمقطوعة ، فالقافية الأصلية فى النص هى الراء ، ولكنها يمكن أن تكون العين ، أو الحاء ، أو الباء ، أو الفاء ، أو الله ، أو اللام ، أو النون ، تبعا للفظ الذى نختار من الكلمات التي تلى كل بيت ، دون أن يضطرب البيت أو القطعة معنى ، أو قافية ، أو وزنا ، وبذلك يمكن أن تنشد القطعة بعشر قواف مختلفة :

 <sup>●</sup> لوبي دى بيجا (١٥٦٢ - ١٦٣٥): من كبار شعراء المسرح الأسباني ، بدأ حياته مغامرا ، وانتهى به الأمر راهبا ، وعاش حياة متواضعة ، وكتب مثات المسرحيات .

<sup>●</sup>سور خوانة (١٦٥١ – ١٦٩٥): واهية مكسيكية ، عالية الشعر، حتى أنها استحقت لقب ، ربة الشعر العاشرة . ●ووبين داريو (١٨٦٧ – ١٩١٦): شاعر وناقد من نيكارجوا ، ابتدع ألوانا من النغم الجرىء ، وكان على رأس مذهب و الحداثة ۽ ، وترك تأثيرا كبيرا في الأدب المعاصم .

سبعٌ لى اليومَ أيا بُغْيتى لم يَبْدُ لى منظرُكَ الأَقرُ الأَقرُ الأَبدع ، الأوضع ، الأعجب ، الأظرف ، الأسعد ، المشرق ، الأوسم الأجمل ، الأحسن .

ماذا الجفاء، الله في مغرم أدمعه من لوعة تقطر تهمع، تسفح، تسخح، تلكب، تذرف، تنفد، تدفق، تسجم، تهطل، تهت أيظهر البدر على بعده وأنت بالقرب ولا تظهر البدر على بعده وأنت بالقرب ولا تظهر المحسن تطلع، تلمع ، تغضل، تحسن تعلى ، تلمع ، تغضل، تحسن تغرب ، تسعف ، تسعد ، تشرق ، تنعم ، تغضل ، تحسن تم نلتق في هذا القسم بموضوعات ظهور العذار ، وهو يتردد كثيرًا في شعر كل العصور ، وعند كل الشعراء تقريبًا ، وعن غلمان ليسوا فوق مستوى الشبهات ، ولا ينقصه تخيل الصورة المحبوبة في الحلم ، والوداع والهجر ، والعيون المراض موضع المدح أيضًا . والمقطوعات من 11 إلى 17 تصف طريقة طريفة في الكتابة على الورق عن طريق تفريغ الأحرف بالقطع ، ولمعرفة المزيد عن هذه الطريقة يمكن العودة إلى تعليق لى نشرته في مجلة الأندلس ، المجلد ١٤ ، عام ١٩٤٩ ، وإلى تعليقات أخرى تليه في المجلدات : في مجلة الأندلس ، المجلد ١٤ ، عام ١٩٤٩ ، وإلى تعليقات أخرى تليه في المجلدات : وفيها يرد كل ما نعرف عن هذه الطريقة في الكتابة ، وكانت تستخدم في المشرق والمغرب وفيها يرد كل ما نعرف عن هذه الطريقة في الكتابة ، وكانت تستخدم في المشرق والمغرب عشر الميلادي ، وحتى في إسبانيا المسيحية ، في قصائد شمطوب دى كريون (٢٧) ونضيف إلى تلك المعلومات خبرًا جديدًا عثرت عليه ، وهو شمطوب دى كريون (٢٧) ونضيف إلى تلك المعلومات خبرًا جديدًا عثرت عليه ، وهو

<sup>(</sup> ۷۲ ) انظر محلة الأندلس ، المجلد ١٥ ، عام ١٩٥٠ ، ٤٩٨ - ٥٠٠ ، مقال : الرسائل المقصوصة والرسائل المحشية ، تعليق من التحرير . ومقال الأستاذ حال عرز . مزيدًا عن الرسائل المقصوصة ، في الأندلس ، المحلد ١٦ ، عام ١٩٥١ ، ٢١٩ – ٢٢٣ . وفيا يتصل برسائل شمطوب دى كريون المقصوصة ، فضلا عن الأشعار س ٩١ إلى ١٠٠ ، من كتاب الأمثال الأخلاقية الذى أشار إليه الأستاذ س . م . شترن في تعريفه بطبعة جونثالث بوبيرا ، وظهر في مجلة فقه اللغة الرومانية ، انظر مقالا لشترن نفسه بعنوان : قصيدتان عديتان . في محلة سمراد ، المجلد العاشر ، عام ١٩٥٠ ، ص ٤٩٨ – ٤٩٩ .

ومن قريب نشر الأسناذ الدكتور دباث استيبان كتاب : ه القلم والمقص ، من تأليف سام توب فى مجلة جامعة مدريد ، المجلد ١٨ ، العدد رقم ٢٦ ، الصفحات ٢١٠ ، ١٦ ، وهو مقال هام للغاية ، ويضم معلومات وافرة عن طريقة الكتابة بالمقص هذه . أيضا أخبر فى الأستاد يهودا بيهى ريهوفور بأنه يمكف على دراسة قصائد سام طوب التى كتبت بهذه الطريقة ، وعن هذه الموضوعات انظر أيضا تعليق لى فى محلة الأندلس ، المحلد ٣٣ ، عام ١٩٦٨ ، ص ٤٧١ – ٤٧٣ ، عن : الكتابة بالمقص فى بعض أشعار الرصافى ، ومقال عن أوتو كورث فى المجلد ٣٠ ، عام ١٩٧٣ ، ص ٢٤٣ .

قصيدة للشاعر البلنسي محمد بن غالب الرصافى ، المتوفى عام ١١٧٧م ، وهي أقدم مالدينا عن شعراء إسبانيا الإسلامية ، وتوجد في مخطوطة كتاب ابن عسكر: التكميل والإتمام لكتابي التعريف والإعلام ، ص ٢٦ (٧٣).

وهذه الطريقة التي تتمثل في تفريغ الأحرف ، فلا تصبح غير تجويف على الورق ، يمكن أن تستخدم لغايات مختلفة . فابن خاتمة يستعملها في قصائد الغزل ، والكتابة تشبه المحبوب :

أجلُ عينيك في وشي تعاينُ كتابًا والهواء له مدادُ حكانى كاتبى في حالته لنا جسمٌ وليس لنا فؤادُ أما قصائد شمطوب دى كريون ، (الأمثال ، طبعة جونثالث يوبيرا ، الأبيات الها قصائد شمطوب دى كريون ، إنها طبقًا لما يقوله المؤلف نفسه ، كتبتُ على هذا النحو ولأنه لا يجب أن ينفق فيها مدادًا ، احتقارًا لمن توجه إليه ، ولكن الأسلوب واحد وليس ثمة شك ، أنها كتابة طريفة ، وزخوفة كتابية ، تخضع للعبة الكلمات وأدق التراكيب البلاغية . وفي القرن الرابع عشر الميلادي كتب أيضًا الخطاط المشرق جواد بن سلمان بن غالب اللخمى بطريقة قطع الحروف قصيدة لامية العجم للطغرائي الشهيرة ، وهي في تسعة وخمسين بيتًا .

والمقطوعات الثلاث الأخيرة من هذا القسم جاءت ألغازًا ، وهو غرض من الشعركان يستخدمه شعراء المشرق والمغرب على السواء ، فى كل العصور ، ويصعب على فهمه ، ووقفت بجهدى عند حد نسخه ، فهو إلغاز تقوم على تكوينات عددية ، وعلى الحروف ، وحلها الآن يبعث على الحيرة .

أما القسم الرابع ، وهو فى الوصايا والجكم ، فيضم اثنتين وأربعين مقطوعة ، كلها

<sup>(</sup> ٧٣ ) عن هذه التراجم المختارة لعلماء مالقة الكبار ، انظر مقال خواكين بالبيد ، في مجلة الأندلس ، المجلد ٣١ ، عام ١٩٦٦ ، ص ٧٤٣ ~ ٢٦٥ .

كذلك ، على نحو ما هو جار فى مثل هذا اللون من شعر الحكمة ، وتوجد له أمثال عديدة بين شعراء إسبانيا الإسلامية فى القرن الرابع عشر الميلادى.

وليس ثمة شك في أن ابن خاتمة كان تحت تأثير اثنين من شيوخه : ابن ليون ، وأبي البركات البلفيق ، والأول منهما ، وتحدثنا عنه فيما سبق ، ترك عددًا من المؤلفات في هذا الضرب من شعر الحكمة ، أورد لنا المقرى شيئًا منها في كتابه نفح الطيب ، والتشابه بين ملكثير من أشعاره وماعند ابن خاتمة واضح ، ونأخذ لذلك مثلا ، يقول ابن خاتمة في إحدى مقطوعاته :

أنعم على مَن تشا فأنت حندمًا أميرُهُ واحتج لمن شئت يومًا فا سواك أسسيسرُهُ واحتج لمن شئت يومًا فا سواك أنت نسطيره واستعن بالله عمّن تشاء أنت نسطيره فالمرء عسبد هواه يضسيسرُهُ أويُسجيره ويقول ابن ليون (٧١):

مَن تسفضَلَتَ عليه أنتَ لا شكَ أميرُه ومَن احتجَتَ إليه أنت بالرغم أسيرُهُ ومن استغنيتَ عنهُ أنت في الدنيا نظيرُه

والشيء نفسه يمكن أن يقال عن مقطوعات كثيرة ، يتشابهان فيها فكرة ، وحتى ف التعبير أيضًا .

وأفكار بعض هذه النصائح والتأملات تتناقض ، كما يمكن أن نرى فى المقطوعات ٣١ و٣٤ و٣٦ ، ومن ثم فنحن لا نعرف ما إذا كنا بصدد مجرد أشياء مطروقة ، وتتكرر عادة فحسب ، بعيدة عن مشاعره الحقة ، أم أننا أمام رغبة مقصودة ، للتعبير عن قناعاته .

فى حالة معينة ، يشير ابن خاتمة فى القصائد التى ذكرناها إلى الرحلة ، ونلتتى به فى القسم الأول من الديوان بعبر عن رغبة قوية فى رؤية الأماكن المقدسة وزيارة قبر النبى ،

<sup>(</sup>٧٤) نفح العليب، جد،، ص٥٨ - ١١٤.

ولا نعرف ما إذا كان صادقًا أم متخيلا ، لأن الذين ترجموا له لا يذكرون أنه أدى فريضة الحج ، ولم يخرج حتى من الأندلس فى أية لحظة ، وحركته لم تتجاوز غرناطة وألمرية وما حولها من قرى صغيرة .

ولم يكن عزوفًا عن الحركة فحسب ، وإنما دفع شيخه وصديقه الحميم أبا البركات البلفيق ، لكى يقعد عن رحلة كان قد اعتزم أن يقوم بها إلى شمال أفريقيا ، مرددًا بعض أبيات له من الشعر(٥٠).

ولنقف قليلا مع هذا التناقض فى الأفكار ، يقول ابن خاتمة فى المقطوعة رقم ٣٤ : جُلْ فى بلاد الله نحو العلا ولتجشّنب أهلاً وأوطانا فبيدق الشطرنج من فورِه يعودُ بالتجوال فرزِانا وفى المقطوعة رقم ٣٧ يقول :

مثوالة عِزُكَ فاحدر أن تفارقَهُ فعزةٌ واغترابٌ قلما اتفقاً أما ترى الشعر فوق الرأس محترمًا فإن يزلُ عنه أضحى في التراب لَتى ولا نجد في هذا القسم كثيرًا من الأفكار الأصيلة ، ومن الصعب أن نلمح بينها شيئًا ذاتيًا بحق ، وربما في المقطوعة الواحدة والعشرين ، عندما ينصح باجتناب الأقوياء . يمكن أن نربط بين هذه الأبيات وبين حياته ، وجرت دائمًا على هامش الطموحات السياسية ، ولو أنها في الوقت نفسه موضوع طالما طرقة الكثيرون من الشعراء ، يقول : خف السلاطين واحذر أن تُلابسهم مادام أمرهُم في الملك مضطربا إن الملوك بحار في خلائِقهم ومن سما البحر في أهواله عَطبا

وأخيرًا ، يأتى الشاعر فى نهاية الديوان بقسم أوقفه على الموشحات ، وجعلها خاتمة له ، وهى – فيما أرى – أفضل أشعار ابن خاتمة ، لموسيقاها الرائعة ، وعفويتها وطلاقتها . ويضم ثمانى عشرة موشحة .

وإيثار شاعرنا لهذا الجنس من النظم واضح ، ومن ثم نجده في فقرة أوردها المقرى في

كتابه أزهار الرياض ، المجلد الثانى ، ص٢٥٧ وما بعدها ، نقلا عن «كتاب مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية » ، عندما عرض لترجمة ابن عبادة القزاز ، الشاعر والوشاح الشهير ، والذى عاش فى بلاط المعتصم بن صهادح أمير ألمرية . وهذه الفقرة بالغة الأهمية ، واتكأ عليها كل الذين يهتمون بدراسة الموشحات . وإذا رجعنا إلى نصى ابن بسام وابن سعيد المغربي ظهر لنا أن ثمة شخصين ينسب إليهما ابتداع فن الموشحات : محمد ابن محمود ، ومقدم بن معافى ، وكلاهما من قبرة ، وكلاهما ينعت بأنه ضرير (٢٦١) . ويفخر ابن خاتمة بأن مواطنيه الأندلسيين ابتدعوا هذا النمط الشعرى الجديد . ولا يخنى إعجابه به .

وبرهان آخر على تفضيله فن الموشحات نجده فى هذه المجموعة منها ، ويضمها القسم الذى جاء به فى آخر ديوانه . ولأن الخرجة أفضل ما فى الموشحة ، وتجيء فى آخر مكان منها ، وهى من الموشح «ملحه وسكره ومسكه وعنبره » ، فكذلك تمثل الموشحات من الديوان حين توضع فى نهايته ، محتفظًا للقارىء بمفاجأة مدهشة ، فريدة ورائعة . لن نحاول هنا شرح ما الموشحة ، ولن نتعمق فى المشاكل المتصلة ببنائها ، لأن أستاذى العزيز إميليو غوسية غومث درسها بأدق وأوضح ما يكون ، وإنما سأقف بجهدى عند دراسة الموشحات التى جاءت فى الديوان ، وسأصنفها تبعًا لخواصها المميزة لها ، وموضوعاتها وخرجاتها .

يقول ابن خاتمة في المقدمة التي عرض فيها لأقسام الديوان: « وقد قسمتها أربعة أقسام ، قصد التنشيط والإجام: القسم الأول في المدح والثناء ، والقسم الثاني في النسيب والغزل ، والقسم الثالث في الملح والفكاهات ، والقسلم الرابع في الوصايا والحكم . وختمتها بنبذة من التوشيح الذي له في مضهار الأدب المجال الفسيح » . يبلغ عدد موشحات الديوان ثماني عشرة ، وكلها جاءت في خمسة أغصان ، أو أدوار

<sup>(</sup> ٧٦) انظر : عبد العزيز الأهواني ، كتاب المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد الأندلسي ، في مجلة الأندلس ، المجلد ١٣ ، عام ١٩٤٨ ، ص ١٩ · ٣٣ . وكذلك س . م . شترن : الحرجة الأسبانية في الموشحة الأسبانية العبرية ، في علة الأندلس ، المجلد ١٣ ، عام ١٩٤٨ ، ص ٢٩٩ - ٣٤٦ .

إذا شئت . للموشحة الواحدة ، وجاءت من بينها الموشحة الرابعة عشرة ، والسابعة عشرة بلا مطلع ، أو ما يطلق عليه في اصطلاح النقاد موشح أقرع .

وأغلبها جاء على غير عروض البحور التقليدية المعروفة ، وقليل منها ، وبتحفظ في بعضها ، يمكن أن يقال إنها جاءت فيها ، وهبي الموشحات رقم ٦ و ٧ و ١١ و ١٩ و ١٩ و ١٩ . فالموشحة السادسة جاءت في نجر الحفيف ، ولكن التفعيلات تتفاوت من بيت لآخر ، وهو مالا يمكن أن يحدث في الشعر العمودي . والموشحة السابعة جاءت أغصانها في نجر المجتث ، ولكن القفل والحرجة من الصعب ردهما إلى نجر ، وجاءت كل من الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، في مجزوء البسيط ، أما الرابعة عشرة فوزنها بالغ الغرابة ، لأن أغصانها ثلاثية . ومن نجر الطويل ، أما الأقفال والخرجة فجاءا على وزنين مختلفين ، أربع مرات . والموشحة السادسة عشرة ممكن أن تكون من نحر المجتث فيها يتصل بالأغصان . ولكني لست على يقين من الأمركذلك فيما يتصل بالأقفال والخرجة . ولقد أشرت إلى قافية كل واحدة منها وإلى البحر الذي أعتقد حقًا أنها جاءت فيه . وطبقًا لنظرية إهيليو غوسية غوسة ليس بينها أية واحدة يمكن أن تكون من نحر الكامل ، أو الوافر ، مما يعني احمّال الزيادة في المقاطع .

ولا تتناول الموشحات من الأغراض إلا الغزل والوصف فحسب . فليس فيها مدح . لا ديني ولا دنيوى . ولا هجاء . وأسلوبها خفيف . وموسيقى ، وذو وقع جميل على السمع . وفيما يبدو وجد ناظمها مجاله واسعًا عريضًا . فمضى مع موهبته إلى غايتها . ونلحظ أن الانتقال من الغصن الأخير إلى الخرجة يتم فجاءة فى بعض الأحيان . ويجيء جافًا . وفي بعضها الآخر لا نكاد نحسه . على نحو ما في الموشحات رقم ٢ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٧ .

وتجىء الخرجة فى معظم هذه الموشحات عامية اللغة . ومن ثم ينقصها الإعراب . وتجىء الخرجة فى معظم هذه الموشحات عامية اللغة . ولانجد بين خرجاتها ما جاء فى اللغة الرومانثية . كما كان شائعًا فى موشحات هذا العصر . ولو أننا نجد لهذه القاعدة استثناء . كما فى موشحات ابن ليون . المتوفى عام ١٣٤٩ م ، وجاء بها إميليو غرسية

غومتْ في كتابه : « الخرجات الرومانثية للسلسلة العربية في إطارها « (٧٧) .

ثمة خرجة واحدة فحسب لا أرى معناها واضحًا ، مما جعلني أشك فى أنها تحوى بين مفرداتها لفظًا رومانثيا ، ولو أن الأمر لا يتجاوز ، حتى هذه اللحظة ، مجرد الفرض ، أعنى الموشحة الثالثة ، ونص خرجتها :

وأعترف بأنى لست على ثقة من أن ترجمتى لها دقيقة . أولا لأن كلمة «حبر» . وأعتقد أنها تعنى هنا « مداد » . إذا أخذنا في الحسبان أبيات الأغصان التي سبقتها ، والتي تقول :

وغزالو ما أجمله في بخلّسيسه أخذ الطرس فصّلَه ووشى فسيسه ورشى فسيسه ومع ذلك ، فالمعاجم العربية تضبط الكلمة «حبّر». وهو ما يستحيل هنا ، لأن

ومع دلك ، فالمعاجم العربية للصبط المعلمة الحربية ، والشك الذي تولد عندى في القافية الأولى في كل الأقفال جاءت راء تسبقها فتحة " ، والشك الذي تولد عندى في هذه الحرجة . أجمله فها يلي :

١ - ضبط كلمة حبّر بدل حِبْر.

٢ - تعبير « فقد ملافی » ، وترجمته : « إذن ما أجمله ! » .

وضبط الكلمات في المخطوطة لا يدع مجالا للشك ، ولكني لا أجد في المعاجم الفعل الثلاثي « ملاً » مزيدا بهمزة ، والذي يمكن مع التسهيل أن يفقد الهمزة الأخيرة منه . وبخاصة في اللهجة العامية . وفكرت أيضًا في أن تكون إملاء ولكن هذا المعنى لا يبدو لى معقولا هنا ، هل يمكن أن تكون من الأصل نفسه . بمعنى « جعله يستمتع » ، ومن تم يصبح معناها تمتع ، أو شيء شبيه بهذا ؟. إن معنى الخرجة فيما يبدو لى يلح على شيء كهذا .

<sup>(</sup>٧٧) مدريد . جمعية الدراسات والشر . عام ١٩٦١ . رقم ٢٠ ب . ص ١٩٧.

ه حذفت هنا فقرة . لأنها عرد ترحمة لأبيات العصن التي سبقت إلى اللغة الإسبانية . ( المة

٣ - نَفْتَصَل ، وجاء ضبطه هكذا ، بدل « نَفْتَصِل » ، ولم أجد أيضًا حلا مرضيًا للفعل « فصل » ، حين يجيء مزيدًا بالهمزة والنون ، ولأن المعاجم تقدمه لنا مزيدًا بالهمزة والناء فحسب ، ولأن الصيغتين تتشابهان في كثير من الأحيان في المعنى ، فقد ترجمتها « منفصلين » .

\$ - لفظ « بَلَدَرانى » ، وفكرت بدءًا فى احتمال أن تكون مركبة من كلمتين : بَلدَ ورانى ، ولم أجد فى هذا حلا مرضيًا . « ورانى » يمكن أن تكون فعلا لحقته ياء المتكلم ، بعنى أكون ، فى اللغة البربرية (٧٨) ، ولو أن استعاله أكثر شيوعًا أمام المضارع ، والاحتمال الأخير ، وارتضيته ، ولست مقتنعة به تمامًا كما قلت ، أنها كلمة رومانثية ، ويمكن أن تقرأ هكذا « بلندران Balandràn » ، وطبقًا لمعجم مجمع اللغة الملكى فإن لفظ « بلندران » تعود أصوله إلى اللغة الألمانية القديمة ، ويطلق على « لباس سابغ وعريض ، مع معطف قصير على الكتفين ، ويستخدمه رجال الكنيسة عادة » ويتحدث دوكانج عشر الميلادى ، فيقول :

« فيما يتصل ببعض أنواع ملابسنا من البلندراس ، أو البلندران ، المقررة فى نظام سان بندكتو ، فى مقاطعة نربونة ، عام ١٦٢٦م ، من المؤلم أن يستخدمها الجمهور ، وبخاصة ماكان منها أصفر اللون ، وقد أدان المجمع المسكونى لعام ١٢٥٤م استخدام الجمهور لها ، وحرم ارتداء البلندران ، دون أية رقابة ، فى تلك المقاطعة ، كملابس علمانية ، وليس كملابس دينية » .

فالكلمة ، فيما يبدو ، كانت جارية الاستعال فى اللاتينية الواطية ، وكانت تعنى نوعًا من و المعاطف ، لا يستخدمه رجال الدين فحسب ، وإنما يستخدمه عامة الناس أيضًا ، كعباءة تغطى ملابسهم وتحميهم ، وبهذا المعنى يمكن أن نفهمها ، وأن نترجمها ، ويصبح معنا فى هذه الحالة كلمة رومانثية ، هى الوحيدة ، فيما يبدو ، التى جاءت من هذه اللغة فى خرجات موشحات الديوان .

<sup>(</sup> ٧٨ ) برسنييه ، دراسة تطبيقية ونظرية في اللغة العربية ، الجزائر - باريس ١٩١٤ ، ص ٣١ .

وخرجتا الموشحتين رقما ٥ و١١ طريفتان ، وقد درسها إميليو غرسية غومث في كتاب وخرراسات مهداة إلى مينينديث بيدال ، المجلد الثانى ، ص ٣٩٧ – ٤٠٨ ، وهما دليل على وجود تلك الأغنيات الشعبية ، سواء أكانت في اللغة الرومانثية أم لا ، والتي بني عليها الشعراء الموشحة ، ويبدو ذلك واضحًا في هاتين الخزجتين أكثر من أي مكان آخر ، والمطابقة ، أو الانتقال من الغصن الأخير إلى الخرجة متكلف ، ونلحظ للوهلة الأولى ، أننا أمام جمع بين شيئين متناقضين .

والموشحة السادسة بالغة الأهمية للغاية ، فيما أرى ، إلى جانب روعة جالها . وهنا يبدو لى أن ابن خاتمة مؤلف الموشحة والخرجة على السواء ، فليس فيها جفوة ولا تكلف ، وحافظ على نفس الإيقاع . ولها ميزة واضحة استرعت انتباهى منذ اللحظة الأولى . فالتفعيلة الأخيرة من كل قفل تتكرر فى بدء كل غصن يليها ، وتمثل حالة واضحة من «الشعر المترابط» ، ولا أعرف لها مثلا آخر شبيها بها فى الشعر العربى ، ولكنها تكثر فى الشعر القشتالى . وفى مقالى الذى نشرته فى مجلة الأندلس بعنوان : « بعض طرائف الشعر الأندلسي » (٧٩) أشرت إلى عدد من أمثلة «القصائد المترابطة » التى توجد فى « ديوان بايينه وشكر «سانتا مريا » ، فى ديوان كاهن هيتا " ، وكان معاصرًا لا بن خاتمة الذى يستخدم وشكر «سانتا مريا » ، فى ديوان كاهن هيتا " ، وكان معاصرًا لا بن خاتمة الذى يستخدم نفس طريقة الربط . في ثم علاقة بين الذوق العام والهمط الشعرى فى هذه المرحلة الأخيرة من الحكم الإسلامى ، بين المسلمين الإسبان وبين إسبانيا المسيحية ؟ من المحتمل جدًا أن يكون الجواب : نعم .

والموشحة الثامنة يدور موضوعها عن الحب بين المسلمين والمسيحيين ، وجاءت في أسلوب خفيف ، ينبض حيوية ، ويأخذ طريقه إلى الأذن بلا استئذان .

لقد أتاح التعايش بين المسلمين والمسيحيين في كل العصور وجود هذا الشعر الغزلي ،

<sup>(</sup>٧٩) مجلة الأندلس، الحلد ٣٣، ص ٩٥ - ١٢٢.

لمعرفة صلة كاهن هيتا باللغة العربية ، بمكن الرجوع إلى كتابى : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحيامة ، الطبعة الثانية ،
 مكتبة وهبة ، القاهرة ١٩٧٧ ، ص ٣٤٢ وما بعدها .

وتحضرنا الآن أشعار يوسف الرمادى ، وابن الحداد ، والإشارات العديدة إلى التعايش مع المسيحين وعاداتهم وحفلاتهم الدينيية (٨٠٠) ، وهنا ، فى هذه الموشحة ، يشير ابن خاتمة إلى غلام نصرانى ، ويمكن أن نشير ، وقليلا ما نلتق بمثل هذا الخبر الطريف ، إلى صعوبة فهم لغة الغلام المسيحى ، أتراها مجرد خواطر أم أنها تعكس المناخ الحقيقى فى مملكة غرناطة ، وأنها لم تعرف ازدواجية اللغة . ممثلة فى العربية والرومانثية ، وكانت شائعة فى الأندلس فى عصور سابقة ؟ ، إنها موشحة ، كما قلت فما سبق ، من أرق موشحات ابن خاتمة ، وأعذبها موسيقا ، وألطفها وقعًا على السمع ، والتمهيد فيها ، أو إن شئت الانتقال من الغصن الأخير إلى الخرجة طبيعى تمامًا ، تقول الخرجة :

صُبَى عشقت رومى وِشْ نحفظ السلسانُ السانُ الساعَ مانشاكِلْ عـــاشقْ بترجمانْ "

وقد ترجم إميليو غرسية غومث (١١) الموشحة الحادية عشرة ، إلى جانب الموشحة الخامسة ، وخرجتها كخرجة هذه ، أغنية شعبية جميلة ، أعطاها ابن خاتمة طابع الموشحة . ولكن التمهيد هنا ، أى الانتقال من الغصن الأخير إلى الخرجة متكلف ، وغير طبيعى ، ويشى بأن تغييرًا ما حدث عند الانتقال إلى الخرجة : لقد ظهر الرقيب ، وعندما رأى وجه المحبوب محمرًا ظنه فارق الحياة ، فعلا صوته صياحًا ، وشيء كهذا ليس مكانة المناسب هنا ، أو كما يعلق غرسية غومث : وجيء بها تشدها الخيولي » ، ومع ذلك ، فن الواضح أن الخرجة جميلة ، وذات إيقاع شعبى :

صُبَى جُرِحْ فالنَّخيلْ رشَّ الَــحــبقْ دَمُّ بالله ياطيرًا مليحْ قُــلَ الخبــرْ لأمُّ

◄ ترجمت الكتاب إلى اللغة العربية ، وسينشر قريبا جدا .

<sup>(</sup> ٨٠ ) هنري بيريس ، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ، باريس ١٩٥٣ ، ص ٢٧٣ - ٢٨٧

<sup>(</sup> ٨١ ) دراسات مهداة إلى مينينديث بيدال ، المجلد ٢ ، ص ٣٩٧ - ٤٠٨ ، بعنوان : « امكانية احتمال طراز ثالث في الشعر لأندلسي » .

وقم هذه الموشحة السابع فى الديوان الذى نشره د . رضوان الداية ، والواقع أن الأرقام المسلسلة بها نكرار عند الرقم ٦ المكرر
 ولذلك تختلف فى كل الموشحات بعده ( المترجم ) .

ونجد في الموشحة الرابعة عشرة جانبًا مختلفًا ، ولقد عنيت بدراستها في مقالى الذي أشرت إليه فما سبق ، وعنوانه : « بعض طرائف الشعر الأندلسي » ، إنه موشح أقرع ، أي جاء بلا مركز ، وكل غصن فيه يتكون من ثلاثة أبيات ، جاءت في بحر الطويل ، وجاء القفل في بيتين ، الأول منهما في بحر الطويل ، أما الثانى فليس إلا ملحقًا من أربع تفعيلات ، هي تكرار للتفعيلة الأخيرة من بحر الطويل . أما الخرجة ، على نحو ما نرى ، فلا تخضع لأي بحر من بحور الشعر ، وإذا طبقنا عليها نظام التفعيلات فسنجد أنفسنا أمام لون من الأغنيات الشعبية لا تستقيم لأي وزن بعينه ، إذا فككنا بحر الطويل وهو يتكون من أربعة عشر مقطعًا ، في كل شطر سبعة ، فسنجد أن منه ستة مقاطع في الغصن ، ويتبعها اثنان . وبيت من أربعة مقاطع لكل قفل . ومن الواضح أن إيقاع الجانب الأكبر من الموشحات وموسيقاها تختلف كثيرًا عا هي عليه في الشعر التقليدي ، ولو أنها ظاهرًا من تكون قد جاءت في بحر معين .

والموشحات الأربعة الأخيرة في هذه المجموعة ، ليست لها أي ميزة خاصة .

وبانتهاء الموشحات يختم ابن خاتمة ديوانه ، بعد أن حقق رغبة صديقه التي أبداها له ، طالبًا منه « الإغضاء عند القضاء ، فقد انتظم بين قريحة متبددة ، واقتراحات متعددة ، وشبيبة بين الجد والهزل مترددة » .

وبعد شكر الله ، والصلاة على نبيه وآله وصحبه ، يسجل تاريخ تدوين الديوان ، وأنه تم بمدينة المرية ، بتاريخ أخريات سنة ئمان وثلاثين وسبعائة ( ١٣٣٧ م ) ، على يدى ناظمه ، المستغفر لذنبه ، أحمد بن على بن محمد ابن خاتمة ، لطف الله به تعالى وفقه .

## الأصول العربية

## لفلسفة رايموندو لوليو

● كتب المستشرق الاسبانى الكبير، العلامة خوليان ربيبرا هذه الدراسة لتنشر فى الكتاب الذى صدر تكريما للعالم الاسبانى مينينديث اى بلايو، جـ ٢ ص ١٩٦١ - ٢١٦، وصدر فى مدريد عام ١٨٩٩. وأعيد نشرها فى كتابه ونبذ ومقالا، جـ ١ ص ١٥١ – ١٧٩، وصدر فى مدريد عام ١٩٢٨.

من بين أصعب المشكلات حلا فى تاريخ الفلسفة الإسبانية ، الأسلوب الغامض للفيلسوف را يموندولوليو ، وتقنيته الغريبة ، ومنهجه غير المألوف وتأكيداته النادرة ، وكل ذلك مضافًا إلى عادته فى ألا يذكر مصادر مذهبه ، كان سببًا فى أن أفكاره لا تفهم بوضوح كامل ، وليس من السهل أن نحدد بدقة أصول طريقته .

ولد لوليو في ميورقة ، بعد أن افتتحها خايمة ، وسط أسرة عسكرية ، كان ابنا لفارس رافق الملك في هذه الغزوة . ولا يمكن الظن بأن الجزيرة على أيامه هذه كانت تعرف دراسات مسيحية ذات تقاليد ، أو مدارس حسنة التنظيم ، يمكن أن يتعلم المرء فيها الفلسفة ، ولو أن مذهبًا بالغ التعقيد كمذهب الفيلسوف ليس مألوفًا أن يظهر فجاءة ، بطريقة عفوية ، ولا يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من العالم . ومع ذلك ، وقبل أن يغشى هذا العالم المستنير مراكز المعرفة الإنسانية الكبرى ، ظهر في الأديرة ، وسط حياة رهبانية متقشفة ، وأذهل العالم يومها بمذهبه الجديد الرائع .

الذين يقتنعون فى سهولة ، والذين يرضون بأى تفسير ، يستطيعون أن يستريحوا ، دون أن يواصلوا البحث العميق الجاد فى إصرار ، يقبلون يقينًا أن لوليو عصامى علم نفسه بلا أساتذة ولا قراءة كتب ، وأن كل شىء عرض له جاءه فيضًا . ولكن أى شخص عاقل ،

متوسط الثقافة ، لا يمكن أن يرتضى هذه التفسيرات ، وبخاصة بعد أن ظهر ببراهين واضحة جلية أن لوليو قال فى مرات كثيرة ما قاله فلاسفة آخرون أقدم منه ، مسلمون أو وثنيون ، وماكان فى وسعهم أبدًا أن يحظوا بنعمة الفيض .

والأخبار الغامضة التى لدينا عن أيام لوليو فى شبيبته ، لا تهتم بطريقة واضحة عن سير دراسته ، ولاكيف كانت الصلة ، أو تكونت الرابطة بين أفكاره . وكان علينا لكى نخرج من هذا الشك أن نلجأ إلى أسلوب آخر : أن نقارن بين أفكاره وأفكار الفلاسفة الذين سبقوه أو عاصروه . وبهذه الطريقة وحدها نستطيع أن نشير إلى ألوان من التوافق بينه وبين آخرين مشهورين جدا ، وقد رأينا بعض أفكار أرسطوطاليس ، ودون سكوت ، وتوماس الإكويني ، وآخرين من فلاسفة العرب أمثال ابن سينا وغيره ، تلمع بين آرائه وأفكاره . ومع ذلك ثمة مجموعة كبرى من أشياء غامضة ، وقدر كبير من بقايا أفكاره ، مجعله يبدو ومع ذلك ثمة ومتميزة .

أيمكن أن يحدث أنه سار على خطى نماذج مجهولة ، وأن حديثنا عن أصالته الرائعة ليس إلا جهلا منّا بمصادر مذهبه ؟. هل درسنا التيارات العربية بقدركاف ، والتي يمكن أن تكون أثرت في فلسفة هذا العالم المستنير؟.

إن تربية لوليو العربية لم تجيء من ترجمات لاتينية ردئية ، كالتي كان يستخدمها بعض المدرسيين » على أيامه ، و إنما جاءته معاناة من قراءته النصوص العربية الأصيلة مباشرة .

إن الشهرة العالمية التي تمتع بها الفيلسوف الميورق ، والمعرفة الواسعة التي كان عليها ، لا يمكن أن يبلغها دون أن يستخدم أداتهما المناسبة ، وبطريقة ماهرة ، ومن الضرورى بمكان أن يعرف اللغة التي كتبت فيها هذه المواد ، ونحن نعرف عنه أنه لم يتعلم اللغة اللاتهنية في المدارس . ويعترف صراحة بأنه لا يعرف قواعدها ، ويقول في مقدمة كتابه أسماء الله المئة : « إن رايموند يرجو الحبر الأب المقدس ، والسادة الكرادلة ، أن يترجموه إلى اللغة اللاتينية ، لأنني لا أستطيع ترجمته إليها ، إذ إنني أجهل نحوها » . ولم يستطع أن

يقوم بدراسات فلسفية فى القطلونية (١) ، وكانت لغته الأم ، والتى يتحدث بها ، ويكتب فيها ، لأن مثل هذه الدراسات لم تكن يومها تكتب فى اللغات العامية ، وعلى النقيض من ذلك ، كان ممتازًا فى اللغة العربية .

فى ضوء هذا السلوك الحاص علينا أن نبحث عن أصول طريقته ، لأن دراساته العربية لم تكن سطحية كها قلنا ، ولا عادية فى تناوله لها .

وإذا كان من الضرورى أن نبرهن على الواقع ، فالقليل من الأخبار نلتقطها ممن كتبوا سيرته كافٍ ، وهى تقول إنه تعلم اللغة العربية من عبد مسلم ، متمكن الثقافة على نحو يتيح له أن يدير حوارًا متصلا مع لوليو ، وتذكر واقعًا أنه ألف كتابين باللغة العربية ، أولها : « التأليف والتوحيد Teliph & el Ateuhid ، وكتابًا آخر يذكره ويلر Weyler ، وهو رسالته « التأمل » ، وأنه جادل فى بجاية بالجزائر فلاسفة متمكنين ، وناقش فى عنابة خمسين عالمًا عربيًا . وكل ذلك لا يمكن أن يقوم به ، وهو لا يعرف غير لغته الأم ، ودون أن يعايش المصطلحات العلمية فى اللغة العربية . وطبقًا لإشاراته فى كتابه Desconort كان فى معهد ميرامار يعلم صغار الرهبان اللغة العربية ، ولم يكن يقف جهم عند هذا الحد ، وإنما تجاوزها إلى معارف المسلمين ومناهجهم ، لكى يستطيعوا تحويل المسلمين عن دينهم بالحجة المقنعة ، لأن الإعداد العادى للمبشرين لم يكن فعالا فها يرى .

وفى كتابه «بلانكيرنا Blanquerna يقول: إن الإيمان ذهب إلى بلاد المسلمين، وقد وجدت هناك رجالا كثيرين علماء فى الفلسفة، وهؤلاء لا يأخذون بكل مافى الإسلام على ظاهره، ولا يسلمون بسلطة الأولياء، ولا يمكن – فيما يرون أن تكون للمرء عقيدة حقة لا تعتمد على العقل، وغير ذلك كثير. يقول: « والآن جاء الوقت الذى يقدر فيه الناس الأسباب المؤدية إلى النتائج، ولهذا السبب نفسه نشأت العلوم الفلسفية والكلامية».

<sup>(</sup>١) اللغة القطلونية إحدى اللهجات الرومانية التى تفرعت عن اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى ، ويتكلمها شهال شرق أسبانيا ، وجزر البليار ، وما تزال هذه ومقاطعة قطلونية ، وعاصمتها برشلونة ، تتحدث بها حتى اليوم ، واللغة القومية هيها ، وهى إلى الفرنسية أقرب مها إلى الأسبانية ، بناء وأصواتا .

وكان لوليو يضمر حنانًا ودودًا للمسلمين ، جاءه دون أدنى ريب من دراسة الكتب العربية ، ولا يمكن رده إلى الإحسان الرعوى الذي ينطوي عليه صدره ، وكان دائمًا سخيًا ونبيلا ومسيحيًا ، لأنه مزج فيه بين إعجابه الذاتى وبين علم المسلمين وفضائلهم ، واقرأ الفقرة التالية من كتابه « الكتاب السعيد في عجائب الدنيا » وفيها يؤكد أن المسلمين أكثر عقلا ، وأوسع فطنة من المسيحيين : « والسبب الذي يجعل المسيحي يهرم ويموت قبل المسلم، أن المسلمين يطعمون الأشياء الحلوة، دافئة وندية، أكثر من المسيحيين. والمسلمون يشربون الماء ، وهو يزيد من الرطوبة ، ولهذا يحتفظون بداخلهم رطبًا على الدوام ، على حين يشرب المسيحيون الخمر ، وهي ساخنة وجافة ، فتزيد حرارتهم ، وتمتص مابداخلهم من رطوبة » . ويتساءل في كتابه « السعيد في عجائب الدنيا » : « لماذا ريصبح المسلمون أكثر فطنة بالطبيعة كلما تقدمت بهم السن ، والمسيحيون على النقيض ؟. لِأَن الوحدة تترك الخمر واللحم بخارًا ، ويتناولها المسيحيون أكثر من المسلمين ، وهما يُهُديان إلى تدمير الجسد ، ويضغطان على الفهم . أما الماء وهو بارد رطب فيلطف البخار، ومع الرطوبة ترتفع رطوبة الدماغ، ومع البرودة تهبط، وبما أن الرطوبة خفيفة ، والبرودة فاحشة ، طبيعة ، فإن الدماغ البارد والرطب يمكن أن يكون أشد توافقًا لانسجام أبخرته ، مما لوكانت متفاوته . وللاحتفاظ بشبابهم عرف المسلمون كيف يرتدون الملابس الفضفاضة ، لأن الهواء مع الملابس الواسعة يستطيع أن يتعاون مع ظاهر البدن . ومن ثم يمكن للهواء الساخن أن يمتص البخار من الجسم عندما يريد أن يزيد من قوة الهضم . على حين أن الهواء البارد يقبض المسام ، فتطيل الحرارة الطبيعية داخل الجسم ، وتجعل قدرة الهضم أقل . ولهذا يحتفظ الرجل الشاب بنضرة الفتوة على نحو أفضل ، وتبدو الشيخوخة واضحة في محيا الرجل العجوز» (٢).

ولا يتوقف إعجاب لوليو بالمسلمين عند الجانب العلمانى ، إنما يمتد إلى التراث الدينى ولا يعرض لذلك كمثل يثير به روح المنافسة عند المسيحين ، وإنما يتجاوز الإعجاب فحاول إدخاله في المسيحية ، كتدريب عملى على التقوى .

<sup>(</sup>۲) الصديق والمجوب، حـ١، ص ٢٩٢

وهكذا دعا المسيحيين أن يضعوا اسم المسيح على رأس رسائلهم ، كما يضع المسلمون البسملة والصلاة على النبي (٣) ، واستنكر الفوضى التي تلاحظ فى الكنائس المسيحية حيث يختلط الرجال بالنساء ، ودعا فى كتابه بلانكيرنا Віапquerna بألا يسمح مستقبلا بأن يختلط الرجال بالنساء فى الكنائس ، وكان المثل الذى يضربه المسلمون واليهود فى الصلاة موضع تقدير منه ، ه وإذا كان هؤلاء وأولئك غير مسيحيين ، وعلى خطأ ، وندين طريقتهم ، يلاحظون هذا النظام البديع ويحرصون عليه ، فما أعظم السبب الذى يوجب علينا كمسيحيين أن نأخذ به ، وأن نحافظ عليه » .

ويقول أيضًا في كتابه بلانكيرنا ، واتخذ من اسم البابا رمزًا لشخصه :

وسأل البابا كاردينالا: هل رأى أى مسيحى يبكى خشوعًا فى قداسه ؟. فأجابه: إنه لم ير أحدًا يبكى . ولكنه رأى كثيرين ينامون . وقال البابا للكرادلة: ياللروعة ! كيف يقل خشوع المسيحيين فى قداسهم ، على حين أن المسلمين ، وهم على خطأ ، يبكون فى صلاتهم خشوعًا ، ويقيمونها فى ورع وتقوى . وفى الحال ردكاتبه فى اللغة العربية ، وكان عند الباب ، فقال ، إن المسلمين يدعون إلى التقوى ، ويبشرون بأمجاد الجنة ، ويخوفون من عذاب النار ، ومن ثم يغشاهم الحشوع فى صلواتهم ، ويبكون من التقوى التى تفيض بها جوائحهم ... ه . ولهذا أصدر الحبر الأعظم أوامره بأن يتجول بعض الرجال الأتقياء . ومن تتسم حباتهم بالصلاح والتقوى والحشوع ، كل يوم فى شوارع المدينة ، يعظون الناس ، يخوفونهم عذاب جهنم ، ويذكرونهم بالأمجاد السهاوية ، لتكون حاضرة أمامهم فى كل الأوقات (٤) .

وفى مقدمة كتابه أسماء الله المئة ، يعبر بوضوح عن رغبته فى أن تمارس الكنائس يوميًا إنشاد أسماء الله المئة ، موقعة وذات نغم ، على نحو ما يقرأ المسلمون القرآن جماعة فى المساجد . ومن جانب آخر فمن المعروف أن أسماء الله المئة ، من بين الأوراد التي يرددها المسلمون .

<sup>(</sup>٣) الصديق والمحبوب، البيت رقم ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) للانكيرنا ، جـ ٧ ، ص١٣٤ ، طبعة مجلة مدريد .

لا يظن أحد أننا نتصيد النصوص التي تخدم فكرتنا ، ونستطيع أن نبرهن بها على ما نقول فحسب ، وإنما لجأنا إلى كل المؤلفات التي استطعنا أن نحصل عليها ، وهي : بلانكيرنا ، والكتاب السعيد في عجائب الدنيا ، والأعال الشعرية ، وغيرها ، ولم نلتق ولا مرة واحدة مع نصوص تفوح منها رائحة احتقار المسلمين ، إنه يتحدث عنهم دائما في ودحنون ، ولكنه لم يتحدث أبدًا بمثل هذه الروح عن محمد الرسول ، كان يراه مسئولا عن أرواح كثيرة بائسة ، ولكن ذلك فيما يرى قضية شائكة جدًا وخطيرة للغاية ، أن يتحدث بسوء عن الرسول وهو يحاول أن يصد المسلمين عن دينهم ، وجعل من ذلك هدفه الذي لا يغفل عنه طوال حياته .

وقد التتى لوليو مع مسلمين كثيرين ، ليسوا من العامة ، ولا من شخصيات الطبقة ؛ الدنيا ، أو أصحاب العادات السيئة ، وهم موجودون فى كل الشعوب ، وإنما كانوا من الصفوة ، رجالا فضلاء ، أتقياء من زهاد المسلمين ، وكان يطمح فى أن يجول هؤلاء عن دينهم ، ولم تقع فى خاطره أبدًا الفكرة المكرورة ، والبريئة فى الوقت نفسه ، والتى تفسر أصالة العقيدة الإسلامية بالبهجة المعنوية فى قانونهم ، وغيبة الكبت فى شهواتهم . وغيرها .

وكان ذلك واضحًا كل الوضوح ، وإلا فكيف نوفق بين موقفه هذا . والاعتراف الصريح بأن أجمل وأفضل مؤلفاته ، وتعتبر أروع ماكتب فى التصوف الإسبانى ، وأصلب أساس يقوم عليه ، كتبها تقليدًا لما قام به الصوفية المسلمون ؟ ولقد ردد هو نفسه ذلك ، أكثر من مرة فى كتابه بلانكيرنا يقول : « ورسول آخر من الكاردينال ، عبر إلى جانب من بلاد البربر (شهال أفريقيا) ، ورأى هناك كثيرين من الوعاظ والفقهاء يعلمون المسلمين القرآن ، ويحدثونهم عن مباهج الجنة ، ويدعونهم بالحكمة والموعظة ، وجميع الله الذين يستمعون إليهم تكادأ عينهم تفيض بالدمع خشوعًا ، وقدأ عجب الرسول الوافد كثيرًا بالتقوى التى عليها هؤلاء الناس ، وما تنضح به كلماتهم من خشوع وكل ما يدعون إليه خطأ كبير ، وعرف أن القدوة الجيدة التى هم عليها . والحياة التقية المخلصة التى يعيشونها ، ونفاذ الدعوة ، وحضور الدمعة ، مردها أنهم فى وعظهم يشيرون إلى حياة كثير من الناس ماتوا

تقاة ، ولهذا السبب نفسه كان هؤلاء الناس يبكون خاشعين .

ووجدته أيضًا ، فى كتابه « الصديق والمحبوب » يذكر أن الرجال الأتقياء ينشدون حبًا فى الله ، وحبًا فى الله أداروا ظهورهم لمباهج الدنيا ، ومضوا عبر العالم يعانون من الفقر ومن أشياء أخرى كثيرة (٥) . وحينئذ فكر فى أن يذهب إلى دير بلانكيرنا ويرجوهم أن يؤلفوا كتابًا يدرس حياة الرهبنة ، ومنه يتعلم الرهبان الآخرون ، ومعه يعرفون كيف يتأملون ، وكيف يصبحون خاشعين » .

وفى بالانكبرنا عزم على أن يؤلف كتابه الصديق والمحبوب ، وكلمة صديق عنده تعنى أى مسيحى مؤمن وتتى ، والمحبوب الله إلهنا ، ثم يضيف : « وعلى حين كان يفكر فى هذا ، فى بالانكبرنا ، تذكر فى إحدى المناسبات أنه كان بابا ، وذكر له مسلم بأن رجال الدين عندهم موضع التقدير والاحترام من الجميع ، وأنهم يسمون الصوفية أو المرابطين ، وتعودوا أن يكون كلامهم مزيجًا من أمثلة تحض على الحب ومن الحكم القصيرة التى تؤثر فى الناس التقاة الخاشعين ، والذين يحتاجون إلى الشرح ، ومع الشرح يبلغ الفهم عندهم أعلى درجات التأمل ، وبارتفاعه تقوى الإرادة ، ويتضاعف الخشوع ، وبعد أن أخذ كل هذا فى الاعتبار قرر أن يؤلف كتابه طبقًا لهذا المنهج (٢)

نقلنا كل النصوص السابقة رغم طولها ، لأننا نعتقد أنها ذات أهمية بالغة ، وكلها فى مجموعها تؤكد الدقة والأمانة التى اتسم بها لوليو حين صرح بالمصادر التى ارتوى منها ، وهى حالة نادرة فى كتبه ، وكان هذا الاعتراف الخيط القائد الذى هدانا فى البحث عن نماذجه التى احتذاها .

وبعد أن درست بعض كتب التصوف الإسلامية ، أصبحت مقتنعًا بعمق بأن هذا الفيلسوف الميورق الشهير ليس إلا صوفيًا مسيحيًا .

وإن مانجده عنده من ازدراء الهيئات الرهبانية ، والجماعات الدينية المنظمة ، والجماعات الدينية المنظمة ، واعتكافه وحيدا ناسكًا متأملا ليفرغ لخدمة «محبوبه» ، وتجواله فقيرًا ، عاريًا إلا من

<sup>(</sup>٥) بلانكيرنا، جـ٢، ص١٠٥ - ١٠٦.

<sup>(</sup>۲) جد۲، ص ۱۵۸ – ۱۲۰.

خرقة ، ينتقل من بلد إلى آخر ، يعظ الناس فى الشوارع والميادين أحيانًا ، فى أسلوب خشن ، لا يفرق بين الكبير والصغير ، وتفكيره فى أن يعزف بالبزق ليلا ، فإذا سمعه الناس أخذوا فى محاسبة نفوسهم ، متعرضًا لا تهامه بالحمق والجنون ، وتفرغه أحيانًا للتبشير بالمسيحية فى الجبال والوديان ، يمضى على « باب الله » الذى يقيم أوده ، أو اعتكافه فى مغارة يستغرق فى تأملاته ، منفردًا « بمحبوبه » ، بعيدًا عن الوحدة التى يشعر بها وهو بين الناس وفى غار المجتمع ، وكل ذلك كان يقوم به أعداد لا تحصى من المرابطين المسلمين على أيامه ، على امتداد شواطىء أفريقيا التى زارها .

وعقيدته الخاصة أن كل علم إشراق أو فيض من الله ، ويجيء دون وسيلة ثقافية ، وفيه يسبق الإيمان الفهم ، والحقيقة مبدأ مشترك بينهها ، ويصعد الفهم عبر سلم حيث الإيمان يسبقه ، وهذا يعتمد على ذاك للتعمق فى الأسرار الإلهية ، والعلم هنا واحد والكل منسجم ، العالى والهابط ، الحسى والمعنوى ، وتضيق الخلافات الكبرى والتناقضات ، وكل هذا يقول به المرابطون المسلمون ويمارسونه منذ أعوام طويلة ، قبل أن يولد را يموندو لوليو .

وهذه التأكيدات الجريئة لها نكهة القول بألهية الكون أو « الطمأنينة » ، وفيها يؤكد أن « المحبوب والصديق » يصبحان فى لحظة الشطح وحدة فعلية فى جوهرهما ، مع نهج واضح فى الوقت نفسه ، وقناعة عميقة ، بصحة العقيدة وصفائها . وبراهينه « العقائدية الميتافزيقية » هذه ، يراها بعض المؤلفين خليطًا غامضًا مما هو صوفى وعامى ، وبين ماهو مقدس وعلمانى ، بين مايبدو حاقة وبين أرق الخواطر ، حجج لا يفهمها كثير من السبحيين ، وتبدو فى نظر لوليو واضحة تمامًا ، وتلك التقنية الغريبة جدًا ، وغير المفهومة أبدًا ، والتى قيل عنها إننا فقدنا معها مفتاح ذكائه ، على حين أن كل الطعوم الغامضة لطريقته ، تقنية وفكرًا ومذهبًا فى القول ، جاءته من الصوفية المسلمين المعاصرين له . وثمة منهج تربوى خاص ، وكان تجديدًا أدخله هذا العالم المستنير ، وطبقًا له كل شىء وثمة منهج تربوى خاص ، وكان تجديدًا أدخله هذا العالم المستنير ، وطبقًا له كل شىء النظريات البحتة ، والأفكار التجريدية ، وإنما يعرض مصورًا فى جداول ودوائر

ومربعات ، وغيرها ، لكى يسلك سبيله عن طريق العين إلى ذكاء الجاهير ، وهو منهج خاص تميز به الصوفية المسلمون المعاصرون للولليو .

ولنبرهن على هذه الآراء ، ونظهر التشابه بين الأفكار والمواقف ، يمكن أن نمضي في جمع الشواهد من حياة التجوال عند كثير من الصوفية الإسبان المسلمين الذين عبروا إلى شمال أفريقيا ، في الفترة التي سبقت أيام لوليو مباشرة ، واشتهروا بذكائهم وتقواهم . فابن سبعين المرسى ، وكان مرابطًا وفيلسوفًا ، مضى يعظ في الشوارع والميادين ، ويعلم الناس بالرموز والتمثيل ، ويستخدم في أبحاثه عما وراء الطبيعة لغة حافلة بالأسرار والغموض وتخفي وراءها أفكاره الجريئة ، ولم تكن تسير في الخط المحافظ دوامًا . وابن هود الزاهد ، وهو من مرسية أيضًا ، وينتسب في أسرة انحدر منها العديد من الشخصيات الهامة جدًا ، راح يطوف العالم ناسكًا ، يلبس طرطوره الشهير ، ويرتدى زيه الغريب ، ويتميز بلحيته البيضاء الوقورة ، متقشفًا ، مستسلمًا لإماتة النفس والمكاشفات الصوفية ، متأملا دائمًا ، وحزين أبدًا ، ودامع العين باستمرار ، وأشعاره تودع على مثات الفراسخ أريج من يعتقد في ألوهية الكون . أو الوادي آشي ، الششتري الشهير ، وقد أوتى الحكمة ، وجمهرة من الفقراء تتبعه ، زهاد في ملابس رثة ، غائبين عن الوجود ، وهم مع أستاذهم ينشدهم موشحاته وأزجاله ، في عفوية عذبة ، بالغة الروعة ، يتغنى فيها بأشواقه الصوفية ، والحرلي ، أو أبو العباس ، وكلاهما من مرسية أيضًا ، وابن الفارض ، والعفيف التلمساني ، وأبو مدين ، وآخرون غيرهم ، جاعات كاملة تتلاقى وتتكاثر شرقًا وغربًا ، تعيش الحياة نفسها ، وتمارس أفكارًا متشابهة .

ولكن بين هؤلاء جميعًا ، تميز شخص واحد بالمعرفة الواسعة ، وبالفلسفة العميقة ، إلى جانب أنه شاعر وصوفى ، وأستاذ عالمى ، وأعنى به محيى اللدين ابن عربى ، وهو من مرسية أيضًا ، وحياته وآراؤه ومنهجه صورة مسبقة لحياة وآراء ومنهج الفيلسوف الميورق . فلنحاول أن نستغل المعلومات الوفيرة ، المتناثرة فى مؤلفات ابن عربى الضخمة والمتصلة بحياته ، فى الفتوحات المكية ، ومحاضرات الأبرار ، وديوانه ، وكلها طبعت فى

القاهرة ، والأخبار المتصلة به ، فى كتب من ترجموا له من المؤلفين أمثال : المقرى التلمسانى فى نفح الطيب ، وابن شاكر الكتبى فى فوات الوفيات ، وابن القاضى فى درة الحجال وغيرهم ، لكى نبنى سيرة هذا الصوفى الإسبانى المسلم ، ونرسم صورة موجزة لحياته فى ضوء ما قدموه لنا .

فيا يقول ابن عوبى عن نفسه ، ولد فى مرسية عام ٢٥٠هـ = ١١٦٥م ، فى بيت حسب وتقى ، وكانت أسرته ميسورة الحال ، وجرت بين أسلافه أحداث ذات مواقف سريعة ومتقلبة ، انتهت بهم إلى حياة التقشف والعزلة والانزواء ، بعد حياة دنيوية عريضة ومرسلة ، وأحد أحواله ، يحيى بن يوجان ، ملك تلمسان ، استجاب يومًا لواعظ مرابطى خشن ، التقى به يومًا بمتطى صهوة جواده ، ويتجول فى ضواحى المدينة صحبة رجال بلاطه ، ترجل من على الحصان ، ونزع ملابسه الملكية ، وبدأ يبكى ، ثم ذهب بعد ذلك يحدم الله رفقة هذا الصوف ، وفى الرباط كان يعيش على جمع الحطب من الغابات ، ويذهب به ليبيعه فى تلمسان ، فيجد من الناس التقدير والاحترام ، ويلتمسون منه البركة والدعاء .

وشىء شبيه بهذا دفع صاحبنا ابن عربى إلى تغيير أفكاره وحياته ، وظل حتى فى شيخوخته يذكر والأسى يملأ قلبه ، والندم يغشى جوانحه ، تلك الأيام البهجة من شبابه ، مرت دون أن يذكر اسم الله فيها ، وإنما قضاها فى الصيد والقنص عبر وديان قرمونة . وبالمة دل ريو ، قريبًا من إشبيلية ، على خيل والده ، رفقة بوازيه . وقد أمضى الأعوام الثمانية الأولى من طفولته فى مرسية ، ثم انتقل والده إلى إشبيلية ، ولا يذكر من أيامه تلك إلا بعض الكلمات تخلفت فى سمعه من خطبة الجمعة التى كان يلقيها إمام المسجد الجامع فى تلك المدينة .

وعاش فترة شبابه فى إشبيلية ، وككل الشبان على أيامه ، درس القراءات والأدب والتاريخ وغيرها ، وحرص أحد أعامه على أن يدرس له الشعر ، وفى رحلة قام بها إلى قرطبة نظم بعض الأبيات بمناسبة زيارته لمدينة الزهراء ، وكانت يومئذ أنقاضًا ، وأصبحت مأوى للوحوش والحيّات ، وعندما بلغ أشده عُيِّن كاتبًا فى حكومة إشبيلية .

ولا نعرف ما إذا كانت أمه التقية ، أو زوجه مريم ، أو كليها وأسباب أخرى ، نمت في أعاقه هذا الاتجاه الجديد ، ولكن من المؤكد أن أبا العباس المغربي ، وهو صوفى من أشبيلية ، قدم من الغرب Algarves في جنوب البرتغال ، كان أستاذه الأول في العلوم الإلهية ، وتتلمذ معه على هذا العالم الجليل لمفاق آخرون من إشبيلية شاركوه هذا الاتجاه ، وإجلالا له ، وتقديرًا لذكراه ، خصه فيما بعد بمؤلف تاريخي ، أورد فيه أخبار هذه المدرسة .

ويذكر ابن عربى بكثرة ، فى كتبه التى وصلتنا ونعرفها ، أنه قرأ ودرس بعض مؤلفات الفيلسوف الإسبانى ابن حزم ، وأنه استخدم «كتاب الأسرار» وكان متداولا بين المدارس والفرق الإسلامية . على نحو ماكان عليه كتاب أرسطو ، إلى جانب رسائل أخرى لم تكن تنسجم تمامًا مع الاتجاه السنى الرسمى ، ويذكر أيضًا بعضًا من الحوار أو الجدل الذى دار بينه وبين بعض المعتزلة والفلاسفة ، وخرج منها دائمًا منتصرًا بالطبع .

ومع ذلك ، كان اهتمامه الرئيسي في ذلك الوقت أن يتردد على الزهاد والمرابطين ، ومن الذكريات التي كانت تقع في خاطره دائمًا ، ويرددها في حنان ودود ، حياة وعادات نُونَّة فاطمة الإشبيلية الصوفية ، وكانت امرأة تقية صالحة ، والهة في حب الله ، وارتبط معها بأواصر الأخوة ، ولزمها سنين خادمًا ومريدا ، وشيّد لها بنفسه خصا من الأعواد ، اعتكفت فيه زاهدة ومسكينة ، وكانت العلاقة بينها مثالا عاليًا للشرف والحب الصوفي ، ويذهب لزيارتها صحبة والدته ، وكان وجه هذه يحمر خجلا واستحياء عندما ترى وجنتي تلك المرأة متوردتين وبشرتها نضرة ، تبدو كفتاة في الرابعة عشرة من عمرها ، وبق أن نعرف أن هذه المرأة على الرغم من فائض النعمة التي تبدو فيها ، وميعة الشباب التي تحفظ بها ، بلغت الخامسة والتسعين من عمرها ، عبرتها صحيحة ، وأمضتها واعية .

وفضلا عن هذه العابدة احتفظ في ذاكرته بأخرى تسمى مرجانة ، وكان يدعوها «شمس خادمات الله وأم الفقراء» ، وثالثة من إشبيلية تدعى أم زهرة ، وبجمهرة لا تحصى من الزاهدات والصوفيات والعابدات ، اللائى يملأن مدنا أخرى . ويذكر على

نحو أكثر إصرارًا أستاذًا واحدًا تعلمن عليه جميعًا ، وهو عبد الله المورونى ، ودرس عليه علم التوحيد .

وعندما بلغ سن الرشد ، وتسلح بقدر كاف من المعارف ، بدأ رحلاته ، فذهب إلى تونس ، ويذكر أنه نظم قصيدة فى جامع الزيتونة ، وفيما بعد ، عندما عاد إلى إشبيلية ، فوجىء بأنهم يرددونها فى أسواق إشبيلية منسوبة له ، دون أن يكتبها أو ينشدها أحدًا . وذهب إلى فاس ، وفى مسجدها الجامع تلتى الفيض الإلهى ، وفى جنة ابن حيون ، مهبط لقاء مريديه ، أثار العجب بينهم بما أظهره فى أحاديثه من علم ، وعندما مر بمدينة سبتة درس فى بيت زاهد كان تلميذًا للغزالى ، وصاحب مذهب وأفكار كان ابن عربى يجب أن بنظمها شعرًا .

وقبل أن يتنبأ بالمهمة التى خصته بها السماء فى المشرق ، تجول ثانية فى تلك الملان وفى مدن أخرى ، فقد رؤى وهو فى التاسعة والعشرين من عمره فى مدينة طريف ، وفى تلمسان حيث زار قبر عمه الموقر يجبى ، وأشرنا إليه من قبل ، وفى الثلاثين من عمره كان فى تونس ، وبعدها بعام فى فاس . وفى الثانية والثلاثين كان فى إشبيلية ، وبعد قليل عاد إلى فاس ثانية ، وفى الخامسة والثلاثين شوهد فى غرناطة وألمرية حيث ألف كتابًا رمزيًا وموسيقيًا ، وفى السابعة والثلاثين من عمره كان فى مدينة مراكش .

وفي هذه المدينة الأخيرة تلتى دعوة من السماء بأن يذهب إلى المشرق ، حوّم فوقه ، في غرفته أو صومعته التى كان يلزمها ، طائر رائع الجهال ، أعلمه بالخبر , واستجاب لهذه الله عوة الكبرى ، ورحل إلى المشرق ، ومر بفاس وبجاية ، وفي هذه الأخيرة رأى حلمًا عجبا : أنه تزوج زواجًا صوفيًا بكل نجوم السماء والحروف والبدور ، وعرض رؤياه هذه على من قصها على رجل عارف بالرؤيا ، فاستعظمها وقال : « هذا هو البحر لا يدرك قعره ، صاحب هذه الرؤيا يفتح الله له من العلوم العلوبة ، وعلوم الأسرار ، وخواص الكواكب » ، وفي تونس ، المدينة التي شهدت ظواهر تقواه الخاشعة ، ذهب ليزور أخوته في كهف يقع وسط مقابر الجانب الشرق ، وزار القاهرة ، ولا يحمل عنها ذكريات طببة ،

فقد ثارت فى وجه أفكاره ، وكان على شفا أن يقتل فيها متهمًا بالزندقة ، ومنها ذهب إلى مكة .

وفى عاصمة الإسلام تلتى النور الإلهى غامرًا ، وكان ذلك دافعًا له فيما بعد ، وبخاصة وهو يطوف بالكعبة ، إلى تأليف كتابه « الفتوحات المكية » ، وهو أروع كتبه ، وكان قلد بلغ من العمر حينئذ تسعة وثلاثين عامًا . وفى الواحد والأربعين من عمره ظهر فى بغداد ، وفى الموصل ، وبعدها بعام ظهر فيما حول أرمينية ، وذهب إلى منيافارقين ، وديار بكر ، وقونية ، وسيواس ، وغيرها . ومنها عاد إلى مصر ، والقدس ، وبغداد ، وبعدها بقليل رؤى فى ملطية فى آسيا الصغرى ، وهى قرية كانت تحت حكم الإغريق البيزنطيين ، وفيها تزوج المرأة التى رزق منها بولديه ، وهما شاعران مشهوران . وفى الخمسين من عمره وُجِد فى دمشق ، وفى حمص أجرى عليك الملك راتبًا يبلغ مائة بيزته (٧) يوميًا ، وكان ابن عربى يوزعها بين الفقراء . وفى الثامنة والخمسين كان يقيم فى حلب ، فى بيت أهداه له حاكم للدينة ، وتصدق به صاحبنا ابن عربى على أحد المتسولين فى الشارع ، وأخيرًا عاد إلى المدينة ، وله من العمر ثلاثة وسبعون عامًا .

هناك ، بعد أن كتب أهم مؤلفاته ، وهو الفتوحات المكية ، وسط فيض وكشف لا يتوقف ، تلقى خلاله علوم ماوراء الطبيعة إلهامًا ، فى أشكال هندسية وتشخيصات جبرية ، ومات فى الثمانين من عمره ، محترمًا بفضائله ، موقرًا لمواهبه . وحين كان يأخذ طريقه إلى الآخرة ، بدأ الطفل رايموندو لوليو يتهته بين ذراعى الحاضنة فى مدينة بالمة ، من جزيرة ميورقة ، وفيا بعد سوف يتجول رجلا ، مبشرًا بالمسيحية ، فى نفس الأمكنة التى مر بها ذلك المرابط الإسباني المسلم قبله بأربعين أوستين عامًا .

كان ابن عربى فى حركته الدائبة يحمل حياة سارحة ، يبدو معرضًا عن ضجيج الدنيا ، ويتخفى وراء مسكنته واعتكافه ، ورغم ذلك لم يكن مغمورًا ولا مجهولا فى أى مكان ذهب إليه ، وتعود أن يقول عن نفسه إنه مجنون ، ورغم ذلك يربى مريديه ، ويحاضر إخوانه ، ويروض تلاميذه . وكان هؤلاء الفقراء الناسكون يمثلون حينئذ ، كما هو الحال فى

<sup>(</sup>٧) البيزته تعادل الآن قرشا مصريا واحدا.

عصور تلت ، قوة هائلة فى العالم الإسلامى ، يثيرون الشعوب ، ويدفعون الملوك ، كى يقاوموا المسيحيين ، ويكتبون لهم كى لا يسمحوا لهؤلاء الكفار أن يقيموا كنائسهم ، أو يدقوا نواقيسهم أو يرفعوا أصواتهم وهم يتظاهرون عبر شوارع المدينة فى مواكبهم الدينية ، وكان ابن عربى فى المشرق خلال الحروب الصليبية ، فأخذ يستنهض هم المسلمين كى لا يسمحوا للنصارى أن يختلطوا بهم ، وألا يزور أولئك هؤلاء ، ويكتب إلى المسلمين الذين يقيمون فى بلاد الروم يحتهم أن يحافظوا على دينهم ، وألا يدخلوا فى جدل مع المبشرين المسيحيين ، وهوشىء يعافه ، وإن مدح أحيانًا الحوار مع بعض المسيحيين ، فم المبشرين المسيحيين ، وهوشىء يعافه ، وإن مدح أحيانًا الحوار مع بعض المسيحيين ، في المبشرين المنابقة الفضائل الإسلامية ، وسمو عقيدته الدينية وصفائها ، وهى فا يرى -- أكثر إقناعًا من الأديان الأخرى ، لأنها تؤمن بكل ماهو صالح فى الإنجيل وصحف موسى .

وفى أواخر أيامه رأى الملوك تجله ، والشعوب توقره ، وأدرك التأثير الرائع الذى أحدثته أفكاره العميقة ، ونظرياته العلمية ، وأصبح الناس يحتفظون بكتبه ويقرأونها عبر كل . البلاد الإسلامية . ومنذ قرنين فحسب ، ذهبت جاعة من علماء المغرب إلى سفح جبل قاسيون ، خاشعين راغبين ، لكى يصلوا فى ضريحه ، ولا يزال هذا الصوفى الأندلسي الشهير موضع الإجلال والتقدير حتى يومنا هذا .

إن التشابه المثير في حياة كلا الصوفيين الإسبانيين ، المسلم والمسيحى ، يعود إلى خصوبتها الفكرية . لقد كتب ابن عربي ، ومثله في ذلك لوليو ، أكثر من أربع مئة مؤلف ، أو على الأقل هذا ما اعترف به نفسه في رسالة كتبها لابن السلطان الكامل . وهذا التشابه في السلوك يمكن أن يكون صدفة كله ، ولكن ما ليس سهلا تفسيره عن طريق الصدفة البحتة ، أو الاتفاق العارض ، هو التشابه في نظامها ومبادئها ، ومنهجها ، وطريقة عرضها لما يدعوان إليه ، وثمة موقفان ، أو ثلاثة ، بخاصة لها طابع شخصي ، ويشيران إلى العلاقة المباشرة الودود بين كليها .

كتب ابن عربي مؤلفاته يبغى بها تربية المرابطين والعاكفين ، وإثارة الحمية في نفوسهم

حتى يصبح اسم الله موضع الإجلال فى الأرض ، وليعملوا على بناء البشر وتهذيب أخلاقهم ، وأن يرتفعوا بفهمهم حتى يبلغوا الحقائق الإلهية . وإذا كان قد اهتم بالعلوم التى تستهدف أشياء دنيوية ، فلكى يعرف « المحبوب » على نحو أفضل ، فغاية العلم معرفة جوهر الحب الإلهى .

وابن عربى ، مثل لوليو ، يؤكد أن العلم واحد ، ويبحث عن الواحد ، والأشياء الموجودة ليست إلاكلمات الله ، الذي يرى صورته نفسها فى المخلوقات ، كما أن المرء يرى صورته نفسها عندما يقف أمام المرآة .

ويرى ، ومثله فى ذلك لوليو ، أننا يمكن أن نبلغ العلم عن طريق الإيمان ، وعن طريق الفهم طريق الفهم ، ولكن قوة الروح أقوى من قوة العقل الطبيعية ، لأن الإيمان فوق الفهم والعقل ، ومصدر العلم يجىء فيضًا لا تحصيلا ، والعقل يحتاج دائمًا إلى عون مافى براهنيه ، وهذه لا تكون علمًا حتى ولو استندت على الأسباب الضرورية ، أما الإيمان فضرورة بذاته ، ومن ثم يصلح أن يكون للعقل فى البحث عن الحقيقة ، وبالإرادة نستطيع أن نبلغ علمًا أسمى من علم الفلاسفة ، وما يعجز العقل الإنساني عن معرفته بطريق الفكر النظرى يكشفه الله لعباده إشراقًا ، لأن كثيرا من الأشياء تقع فى الجانب الآخر من جبل المعرفة الإنسانية . والله يهب الحقائق العليا لأصحاب الإرادة ، أما القياس المنطق فلا يكفى لما وراء الطبيعة أو العلم الإلهى .

وقد تلقى ابن عربى ، فيها يقول ، كل العلوم عن طربق النور الإلهى وحده ، ونفس الشيء يصرح به لوليو ، وعندما كان ابن عربى فى إشبيلية تلتى المعرفة بالعلوم الطبيعية والفلكية ، بلاكتب ولا أساتذة ، وعرف الكيمياء ، كها يصرح . عن طريق الإلهام علما موهوبًا . ولهذا ليس من عادته أن يشير فى كتبه كثيرا ، كها يفعل مؤلفون آخرون ، إلى العلماء أو المؤلفين . يقول ومثله فعل لوليو من بعد : « لسنا نحن الذين يشيرون إلى كلهات هؤلاء ، أو أمثال أولئك ، وإنما نقدم فى هذا الكتاب ( أى الفتوحات المكية ) ، وفى كل كتبنا ، ما منحنا الفيض الإلهى ، وما أمر لنا به الله » .

وأسلوبه متناسق مثل لوليو ، وبين العالم العلوي والعالم السفلي تطابق كامل فيما يري .

وأشكال الأفلاك العليا مثل الأشكال السفلى الأساسية ، ويوجد تناسق كامل بين كل الأنظمة ، ماهو متصل بعلم الكائنات ، وما هو منطق أو أخلاق . وهكذا فإن الكائن الصافى ، والكائن غير الصافى ، وما ليس كائنا ، ويمكن أن يصبح كائنا ، أى الممكن ، كلها تتلاقى فى نظام آخر من التقدير مع الله ، والعدم والعالم ، واليقين ، والإنكار ، والشك ، والنور ، والضباب ، والشفق ، والسماء ، وجهنم ، والبرزخ (^) . وتناسق نظامه السابق يبلغ النهاية من الكمال ثابتًا وجسورًا فى وحدة الوجود ، ويحاول فى جرأة عظيمة ومنطقية أن يستدل عليها من عقائد الإسلام الأساسية ، وأن يستخرج حتى الحروف نفسها من النصوص القرآنية .

والشكل الذي استخدمه ابن عربي لكي يعرض أفكاره ، وما يمكن أن نطلق عليه منهجه التعليمي ، له مشابهات لا شك فيها عند لوليو .

لقد نظم ابن عربى المواد المختلفة شعرًا ، مهاكان الموضوع جافًا ، وهذه الأشعار يمكن أن تتسم بالجفاف ، نعم إيقاعها منضبط ، وموسيقاها واضحة ، ولكن ما فيها من الشعر قليل ، وكل ما هنالك أنه يستخدم نغم القافية وسيلة يعاون بها القارىء على أن يحفظ من الذاكرة ما يحاول أن يعرض عليه . إنها أشعار ميتافيزيقية صعبة الفهم ، حافلة بالمعانى ، ولكنه يكتبها في سهولة منقطعة النظير ، ويبلغ به الأمر أن يعتقد ، حتى في هذه ، أنها جاءته إلهامًا ، لأنه ينظمها في الحلم ، ويتذكرها يقظًا ، وأحيانًا يلاحظ عندما يستيقظ أنها تخرج من فه آليا ، دون أى جهد ثقافي ، كما لوكان ثمة شيء في داخله يمليها عليه ، ونظمها في كل الأنواع : شعرًا وموشحة وزجلا ، وفي كل البحور ، واستخدم في قوافيها جميع الحروف . وخس في بعض قصائده الصوفية لونًا شعريًا واضحًا ومتميزًا ، ويتوجه فيها إلى الله محبوبه تحت رموز مختلفة ، وسوف نعرض لهذه الأشعار فيها بعد ، على نحو

ويلعب الجمّل السحرى دورًا عظيما عند ابن عربي ، وتعود أن نجلطها في كل أفكاره

<sup>(</sup> ٨ ) انظر : ميجيل أسين ملاتيوس ، عبى الدين أس عربي ، في كتاب ، نكريم مينيننديث أي بلايو ، حـ ٢ ، ص ٢١٧ – ٢٥٦ ، حيث يشرح بعض هذه المصطلحات .

تقريبًا ، وبها يشرح أحيانًا أشدها غموضًا وميتافيزيقية . ويؤمن بالفضائل الخاصة للحروف والأرقام ، ويستخدمها في مربعات كوسيلة تربوية .

ويبدو لابن عربى ، ومثله لوليو ، أن كل شيء سهل الفهم عن طريق الرموز ، وتجسيمه عن طريق الرسم ، ويعرض العلم فى أشكال رياضية ، ويشرحها مستخدما المثلثات والمربعات ، وقد تداخلت فى بعضها البعض ، والدوائر ومراكزها ، والمربعات داخلها ، وغيرها . وبعض هذه الأشكال قريب الشبه جدًا بما عند لوليو ، وأحيانا تجيء فى صورة دقيقة منها تمامًا ، ومعها ندرك العلاقة الوطيدة بينها ، كما لو أن أحدهما نسخ صورته من الآخر (٩) .

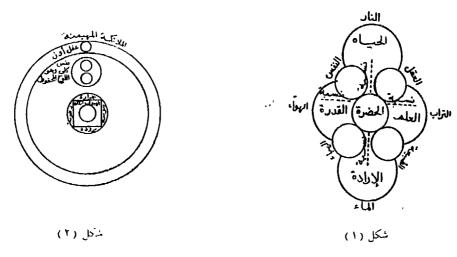

وتعرض لابن عربى مثل لوليو حقائق ماوراء الطبيعة ، وأخرى إلهية ، ف أشكال محسوسة ، ويرى الله أحيانًا في شكل نور بلا شعاع ، وفيه تذوب روحه ، على حين توجد في هذا ، في الوقت نفسه ، كل الأشياء بجواهرها التي تتكون منها ، وفي مرات أخرى كانت تعرض له ، كما لوكانت مركز دائرة ، يخرج منه ماهو ممكن في شكل شعاع ، وهناك بعيدًا من المحيط ، يوجد المستحيل والعدم الحالص وغيرها . وهذه الأحلام المدهشة التي يراها في إلهامه ، كانت أشياء محسوسة ، وليست عقلية ، وفي شكل حقيق وليست مثالا .

<sup>(</sup>٩) انظر أسين بلاتيوس في المصدر السابق: تصوير وتفسر دائرة المكن، ودواتر الأجماس والأنواع.

فلا غرابة إذن أن يضع فى عدد من مؤلفاته بعض الرسوم ، يصور بها جانبًا من أحلامه على نحو أكثر سهولة للناس من أصحاب الخيال (١٠٠) .

وتقنية ابن عربى مثل تقنية لوليو ، صعبة وغامضة على الغرباء ، وإن شئت طبقًا لما يصرح به هو نفسه ، إن علمه لا يمكن أن يخضع للتقنية ، ولا تكفى اللغة العادية لعرضه . وفيا يتصل بالأشياء التي تتشابه يكفى أن يتفق الناس على أن يعطوا نفس الأسماء لنفس الأشياء ، أما العلوم الإلهية . وتجيئه إلهاما ، فلا توجد لها مصطلحات لأن ماعند الله ليس له مثيل إولهن جانب آخر لا يحدث أبدًا أن يظهر ماهو إلهى للشخص الواحد مرتين في الصورة نفسها ، وبالتالى من المستحيل أن توجد تقنية لتوصيله . وفضلا عن ذلك يحدث للصوفية ما يحدث للعشاق ، حين يبلغ جهم هياج الشهوة مبلغه ، فيتحدثون مثل المجانين ، بطريقة شاذة ومبالغ فيها ، لأنهم لا يستطيعون أن يتحكموا في إرادتهم ، ولا أن يقيسوا المدى الذي تبلغه ألفاظهم .



فى ضوء ما فصلناه سابقا نستطيع أن نفهم موقف ابن عربى . وكان فى نطاق الإسلام شبيهًا بموقف لوليو بين المسيحيين : ذاك مثل هذا كان عدوًا متطرفًا وصريحًا لآراء ابن رشد الفلسفية ، والمفكرين الأحرار ، والذين يرفضون فكرة الإلهام والنصوص الدينية ،

<sup>(</sup>١٠) يقول ابن عربى فى كتابه الفتوحات المكية ، الجزء ٣ ، ص ٥٢٣ ، أنه ألف كتابا بعنوان : انشاء الجداول والدوائر ، صور • فيه العالم والحضرتين ممثلتين فى أشكال العلم بها على صاحب الحيال ، إذ لا تخلو العقول من حكم الأوهام فيما تعلم أنه محال ، ومع هذا تتصوره ، ويغلب عليها حكم الوهم ، إذ لا ينضبط لها العلم مدلك إلا بعد تصوره ، وحينئذ تضبطه القرة الحافظة وتحكم عليه القوة المذكرة » .

والإيمان. ولكنه من جانب آخركان يمضى بعيدًا عن طريق الفقه الرسمى ، كماكان لوليو بعيدًا عن الكنيسة الرسمية ، وكلاهماكان يحاول أن يصلح الناس ، وأن يهذب الأخلاق بوسائل تربوية غير حكومية.

وكان الصوفية يريدون أن يبعثوا النهج القديم من حياة الإسلام ، تلك الأيام التي تلت وفاة الرسول ، وكان لوليو يطمح أن يُبعث نظام الأحبار من الرسل .

ورجال الدين الرسميون فى كلا الدينين عاملوهما بكل برود ، واتهمهما دعاة العقل فى كلا الشعبين بالجنون ، وأنهما دعاة يحلمون بالمدن الفاضلة .

وكان الفقهاء يقولون عن المرابطين إنهم يتحدثون كسكارى ، لغتهم غير مفهومة ، وألفاظهم ذات معنى حين تؤخذ مفردة ، ولكنها فى جملة لا تفهم ، ولا تعنى فى ظاهرها شيئًا . وعل النقيض ، كان تلاميذهم ومريدوهم يجدون فى الكلهات التى لا يفهمها الآخرون معانى خفية ورائعة ، وتعودوا أن يقولوا عن معارضيهم إنهم ليسوا إلا رغوة أو دخانًا سوف يذهب بهم الزمان .

يقول كمال الدين ، أحد كبار العلماء في سورية : « يالهم من جهلة ! . يالهم من جهلة أولئك الذين يستخدمها ابن عربى في كتاباته ، أولئك الذين يستخدمها ابن عربى في كتاباته ، إنهم يجهلون معانيها لأنهم لا يملكون الذكاء الضرورى لفهمها ! . ليأتوا إلى ، سوف أحل لهم صعوباتها ، وأشرح لهم ما أراد ذلك الرجل العظيم أن يقول ، وبهذه الطريقة تبدو لهم الحقيقة واضحة ، ويمكن أن تزول همومهم الحاطئة » .

وقد سئل الفقيه زروق البرنوسى عن رأيه فى محيى الدين بن عربى فقال : « هو فى رأيى أستاذ عالمى ، أراه شيخ العلماء ، أولئك الذين يعرفون كل شيء ، وفيما يتصل باستقامة عقيدته يجب أن أعترف بأن الآراء لا تتفق فى هذا يراه بعضهم زنديقًا ، ويراه الآخرون وليًا ، ضربه الله مثلا للمسلمين » .

« ويسألون زروقا ، ومع أى الجانبين أنت ؟ فيجيب : فيما يبدو ، القول بأنه زنديق مجازفة من جانبى ، والقول بأنه ولى مخاطرة ، وقد تؤدى إلى فضيحة بين الجهال . وهو ما يجب أن يراه الإنسان الحكيم فى مثل هؤلاء الأشخاص كلهم ، كابن الفارض ،

والششترى ، وابن أملة ، وابن سبعين ، والعفيف التلمسانى ، وغيرهم ، فنى زهدهم حقائق تتصل بمذهب وحدة الوجود علىالتأكيد » .

وباختصار يمكن القول بأن رأى المسيحيين فى أفكار رايموند لوليو ، لا يبعد كثيرًا عن رأى المسلمين فى ابن عربى ، مع تفاوت بسيط لصالح الفيلسوف الميورق .

حين نتأمل جيداكل ما سبق تسترعى نظرنا المشابهات الكثيرة فى الحياة ، والنظام ، والمنهج ، والموقف ، بين هذين الصوفيين الإسبانيين ، كل منهما فى نطاق الدين الذي آمن به ، الإسلام أو المسيحية .

وفضلا عن هذه المشابهات، وهى دلائل واضحة على علاقات مباشرة، أو غير مباشرة، بين محيى الدين بن عربى ورايموند لوليو، استطعت أن أميز بعض الرموز، وهى دليل واضح على وجود علاقة خاصة، مباشرة وشخصية بين المذهبين، وتؤكد – فيما أرى – أن لوليو يجب أن يكون قد انتفع إلى حد بعيد بكتب ابن عربى، وهو ما يفسر لنا جانبًا كبيرًا من زهده ومن فلسفته.

بين أعمال لوليو المنظومة واحدة تحمل عنوان: « أسماء الله المئة » ، يقول المؤلف فى مقدمتها : « يقول المسلمون إن فى القرآن ٩٩ اسما ، وهى أسماء الله الحسنى ، ومن يعرف الاسم المئة يعرف كل الأشياء ، ولهذا ألّفت هذا الكتاب :

«أسماء الله المئة »، وأعرفها كلها ». « وفي كل اسم من أسماء الله نظمنا عشرة أبيات من الشعر ، ويمكن أن ترتل في الكنيسة على نغات المزامير ، فلهذا السبب نظمناها ، لأن المسلمين يرتلون القرآن في مساجدهم ». « وبما أن الله جعل للكلمات وللأحجار وللحشائش خاصية مميزة ، فكذلك مع أسمائه ، ولهذا أنصح بأن تذكر أسماء الله المئة كل يوم ، وأن نحملها مكتوبة معنا ».

كان فى ذهن لوليو ، كما نرى وكما يصرح به هو نفسه ، عندما كتب مؤلفه هذا ، أمثلة من التقوى الإسلامية يهدف إلى إدخالها فى المسيحية . وفضلا عن هذا ، نلحظ تأثير المذاهب الإسلامية فى أفكاره ، فهو يتحدث عن أسماء الله الحسنى كما لوكانت تعويذة لها فضل وتأثير ، وهو شىء إسلامى تمامًا .

ولست أعرف ، أنا على الأقل ، أن الفضائل الطبيعية أو المعجزة لأسماء الله الحسنى شائعة بين المسيحيين ، كما لو كانت أحجارًا أو حشائش لها قوة سحرية خفية . وعلى العكس كان المسلمون على الدوام يرتلون أسماء الله الحسنى ويتذكرونها ويحملونها معهم مكتوية ، كتعويذة تقيهم كل مكروه .

وإذا كان لوليو حين ذكر هذه الفضائل لأسماء الله الحسنى ، قد سار على خطى مؤلف مسلم ، وهو شىء واضح ، فن المؤكد أن هذا المؤلف هو محيى الدين بن عوبى ، لأن هذا كتب عدة مؤلفات شعرًا ونثرًا تتصل بأسماء الله الحسنى ، وفى الجزء الأخير من مؤلفه العظيم الفتوحات المكية توجد رسالة مطولة ، كتبها شعرًا ونثرًا عن « أسماء الله الحسنى » ، على الرغم من الجدل الذى قام حول ما إذا كانت هذه الأسماء التسعة والتسعون مذكورة فى القرآن أم لا .

وثمة ملمح خاص عن العلاقة الشخصية بين كلا المؤلفين يمكن أن نجدها فيما دعا إليه لوليو من أنه يجب إعادة تنظيم مجمع الكرادلة فى روما ، وذلك فى رسالته المسهاة « بلانكيرنا » ، فجعل لكل كاردينال ، بما فى ذلك البابا ، اسما اشتقه من أبيات ترتيلة « المجدللة فى الأعالى » ، وجعل لكل منهم رسالة يؤديها فى الدنيا مشتقة من اسمه الذى اختاره له ، فهناك كاردينال يسمى « نحمدك » ، وآخر يسمى « نباركك » ، وهكذاه وفى النظام الداخلى للصوفية ، كما رآه ابن عربى ، نجد أشخاصًا موكلين بالوعظ وتربية المسلمين وهم الأقطاب ، ولفظ قطب ومعناه المحور قريب من لفظ Cardo أو Cardo اللاتينى ، ومعناه قلب ، ومنه اشتق لفظ كاردينال . وكل قطب له لقب مقتبس لفظه من القرآن ، ومكلف بأن يعظ الناس بلقبه ، وأن يردده فى الخافقين ، وأن يمارس فى الوقت نفسه مهمة تنتصل بما يعبر عنه فى هذا النص ، فهناك قطب لقبه يمارس فى الوقت نفسه مهمة تنتصل بما يعبر عنه فى هذا النص ، فهناك قطب لقبه « لا إله إلا الله » ، وثان « الله محمود » وثالث « الحمد لله على كل حال » ، وغيرها (١١) .

<sup>(</sup>١١) أشك فى أن الصوفية ابتدعوا لفظ قطب، ربما لم يصنعوا شيئا أكثر من تقليد التنظيم الطبق العلنى فى الكنيسة الكاثوليكية، بطريقة خفية وغامضة، لتعريض غيبة مثل هذا التنظيم فى الإسلام، واقترح لوليو فيها بعد، متأثرا بالصوفية، أن يبعث ما سبق للصوفية أن قلدوا فيه المسيحيين، وبعد كل شيء فن المعلوم أن التصوف الإسلامي وليد الأفلوطونية الجديدة للمسيحية.

اتفاق نادر وغريب : إن التجديد الذي أراد لوليو أن يدخله إصلاحًا في المسيحية ، أطراه في شكل شبيه له ، الصوفي المسلم ابن عربي .

ولكن الدليل القوى ، وفيما أرى يمثل البرهان الحاسم ، ويفوق كل ما أتينا عليه من مشابهات واتفاقات فيما سبق ، ماورد فى كتاب الصوفى لوليو : « الصديق والمحبوب » ، يقول ، على نحو ما رأينا فى نصوص سابقة ذكرناها : إنه وجد الناس فى جانب من بلاد البربر يحكون هناك أن الأتقياء يرتلون الأناشيد عن الله والحب ، ويسيحون عبر الدنيا ، يعانون المسكنة وأعمالا أحرى كثيرة ، وأن هؤلاء الصوفية أو المرابطين تعوده أن يرسلوا بعض الأمثال والحكم القصيرة التى يتطلبها أسلوبهم ، ويضيف لوليو : إنه ألف كتابه طبقًا لهذا المنهج .

ونجد أيضًا اتفاقًا بالغ الغرابة ، وهو أن ابن عربى عنّون كتابا زهدبًا خالصًا له : المرجمان الأشواق » ، وصنفه كما يقول فى المقدمة منه ، وفى أمكنة أخرى من كتابه والفتوحات المكية » ، بأنه مجموعة من شعر العشق ، تشبه ما يقوله الحبيب فى محبوبه غير أن ألفاظه ذات معان رمزية ، وكل المفردات المطروقة فى الشعر العربى من : الأطلال ، وأريج الزهور ، والقمر ليلا ، والنجوم والبرق والرعد ، والصبا ، والروابى ، والحدائق ، والغابات ، والفتيات الكواعب والتماثيل الجميلة وغيرها ، لها معان خفية ، وأن الصور الغزلية ، والصفات الغرامية ، تشير إلى الله ، والعلوم الإلهية ، ولفهمها يجب التعمق فيها ، والغوص إلى أبعد أغوارها ، وليس الوقوف عند ظاهرها وحده . وقد كره بعض الفقهاء هذا الشكل من الشعر الصوفى ، وصدمهم أن تستخدم الأشعار الغزلية فى التوجه إلى الله ، والحديث عن الأشياء الإلهية . ولهذا وجد ابن عولى نفسه مضطرًا إلى أن يؤلف كتابًا آخر أعطاه عنوانًا : « ذخائر الأعلاق » ، وفيه عرض وشرح الغاية من كل لفظ أو تعبير أو تصوير ، وهي تفسيرات مفيدة لمن يقرأونها ، فيا يرى . لقد كانت تراتيل لفظ أو تعبير أو تصوير ، وهي تفسيرات مفيدة لمن يقرأونها ، فيا يرى . لقد كانت تراتيل الحب وقفًا على العاكفين أو خدام الله ، وهذه الكلات الحنون تجعل من الإثارة المعنوية الحب وقفًا على العاكفين أو خدام الله ، وهذه الكلات الحنون تجعل من الإثارة المعنوية

عملا جميلا ومحببًا (١٢)

وفضلا عن هذا فإن العقيدة التي يضمرها فيما يتصل بالحب الإلهي تفسر من بعيد مذهب وحدة الوجود ، الذي نلحظه في صوفية لوليو . ويكرر ابن عربي في أكثر من مكان من مؤلفاته مذهباً مشابها نتبينه من فقراته التالية : « إن الغاية التي يؤدي إليها الحب الروحي هي المطابقة ، بأن تصير ذات المحبوب نفس ذات الحجب ، وأن تكون المطابقة متبادلة ، فتصير ذات المحب نفس ذات المحبوب كذلك » . وهي فقرة تتفق تماماً مع ما يعرضه لوليو في بدء كتابه « الصديق والمحبوب » . فها يتفقان كلاهما في الشكل ، وفي الخطوط العريضة للمعني ، ويحملني هذا على الاقتناع بأن لوليو في مذهبه يتكا على كثير من الأشياء عند محبي الدين بن عربي .

ربما كان من الأوفق طبعًا أن نجد كثيرًا من جمل ابن عربى ، وفقرات من كتبه ، ترجمها لوليو ، ولكن الأمل فى أن نجد شيئًا شبيهًا بهذا لا يجب أن يستولى على مشاعرنا ، لأن لوليو لم يهمل ذكر المصادر فحسب ، ولكنه ترك ماتعود أن يفعله آخرون أحيانًا . مثل : رايموندو مرتين ، وألبرتو ماجنو ، وتوماس الأكويني ، وغيرهم . لقد حذف هؤلاء الأسماء ، غير أنهم كانوا ينقلون فقرات الفلاسفة السابقين كاملة . وليس ثمة شك فى أن لوليو درس كتب الصوفية ، وأطلع على علمهم وتمثل مذهبهم ، ولكنه فيما بعد ، مع كل هذه المادة التي تعلمها ، شكل طريقته ، وعندما كتب لم ينسخ عن آخر ، وإنما قال ما عندي ، كما لوكان له شخصيًا . كيف استطاع أن يعتقد أنه ملهم ، وأنه نقل النصوص مذهبه لم يتوقف عن نسخ النصوص العربية ؟ . إن القول بأنه ملهم ، وأنه نقل النصوص العربية فى الوقت ذاته ، لا يتسع لها معبد لوليو الأخلاقى ، وإذا لم يذكر الأسماء ، ويحدد النصوص . فلأنه كان يعتقد أنه جاءته إلهاما .

باختصار ، كان من عادة لوليو ألا يذكر مصادره ، وألا يترجم ، وأعتقد أنه استخدم الوسيلة الوحيدة لكي يشير إلى انتماء طريقته الفلسفية ، بأن يقول إنه سار على

<sup>(</sup>١٣) إلى أستاذى العزيز فرانسيسكو قديرة يعود الفضل فى الحصول على معس العقرات والملاحظات عن مذلعات محيى الدين بن عربى ، من كتامه « ترجمان الأشواق » ، وأخذها مباشرة ٍمن النسخ المخطوطة التى تحتفظ بها مكتبة الاسكوريال .

خطى الصوفية ، وابن عربى من بينهم بالذات يفسر لنا أشياء كثيرة خاصة ، أصبحت من ملامح الفيلسوف الميورق ، كالمبادىء الأساسية لمذهبه ، وسلوكه الخاص ، ورأيه العلمى ، ومنهجه التربوى ، وتقنيته ، وأخيرًا صوفيته . وهو نفسه يعترف ، وذلك شيء نادر جدًا ، بالتقليد الذي اتبعه في « الصديق والمحبوب » ، وهو نقطة الانطلاق في الصوفية المسيحية .

هذه الملاحظة الأخيرة كانت ، كما قلنا في ما سبق ، الخيط الموصل للبحث الذي حملنا على أن نلمح آفاقًا جديدة لم يكن يحلم بها أحد ، وفضلا عن أنها تملأ فجوة جاءت حلا « للاستمرارية » في تاريخ فلسفة مثل فلسفة لوليو ، كان لها أهميتها على امتداد مئات الأعوام في نطاق المسيحية ، وقادتنا في نهاية المطاف إلى أن نهتم بأن نخرج إلى الضوء أفكار بعض علماء ما وراء الطبيعة المتعمقين من المسلمين الإسبان ، ولا يتحدثون عنهم في أوربا غير القليل أو بالكاد ، ويحتفظون بأكثر من مفاجأة للباحثين . هكذا كان أصحاب وحدة الوجود الذين ولدوا في أرض مرسية ، مذهبهم فيما وراء الطبيعة كان صداه في العالم الإسلامي أعظم رنينا من مذاهب فلاسفة آخرين مشهورين جدًا بين المسيحيين ، مثل ابن رشد ، وابن طفيل .

وفي هذه المفاجأة لاأحتفظ لنفسي بأكثر من «مجرد سائح» يجيء في الطلبعة، ولكي نحمل القضية إلى نهاية سعيدة لا أعتقد في نفسي أنني مؤهل لذلك بدرجة كافية، وأدعها آملا وسعيدا وراغبا لصديقي الدكتور ميجيل أسين بلاثيوس، والذي سوف يقوم بها خيرًا منى . فهو يملك الاجتهاد . والعسبر . والحهاسة العلمية ، وتكوينا فلسفيا أصيلا ، وقوة مثل هذه الروح . وليست جامدة ولا متعصبة ، يمكن مع المرونة الضرورية أن/تواصل ، بلا عنف . اكتشاف التفكير المعقد ، والملتوى ، والدقيق ، والعميق ، لحؤلاء الصوفية المسلمين .

وبهذه الطريقة . وفي نطاق حقلنا . نحاول أن نكمل وصايا ونصائح بطل العلم الإسباني الممتاز . والذي أهدى إليه هذا المقال .

## الشعر الأندلسي وتأثيره في الشعر الأوربي

● هذه الدراسة القاها المستشرق الاسبانى الكبير أغل جونثالث بالنثيا عاضرة فى المعهد الاسبانى التابع لجامعة كولومبيا فى نيويورك. ونشرت فى و المجلة الاسبانية الحديثة » ، السنة الأولى . العدد الثانى ، يناير ١٩٣٥ . وتصدر عن المعهد نفسه .

سوف أتحدث إليكم عن المسلمين الإسبان، وعن جانب من الثقافة الإسبانية الإسلامية، ولعبا دورًا عظيا وبالغ الأهمية في الحياة الأدبية للشعوب الأوربية. وأود أن أعرض عليكم بعض النظريات الجديدة التي انتهى إليها كبار الأساتذة من العلماء الإسبان، حول نهج القصيدة الغنائية التي أنشدها المسلمون في وطننا، ومعها سوف تعرفون أن الأندلس كان يستخدم في العصور الوسطى البعيدة لهجة رومانثية في الحياة اليومية، ذات أهمية كبرى في دراسات فقه اللغة الحديث وستعرفون عرضًا قليلاً من الجهد الذي يقوم به المستشرقون المعاصرون في إسبانيا الحديثة، والازدهار الذي تشهده الجامعات الإسبانية، وفيها لمعت أسماء: خوليان ريبيرا، وأسين بلاثيوس، ومينينديث بيدال، وبهم عرفت قمة من المجد ليس لها شبيه.

وأول ما يجب علينا ، قبل أن نقتحم مجال تاريخ المسلمين في إسبانيا ، أن نسقط من اعتبارنا قولا معادًا ، ظل يتردد على امتداد أعوام طويلة خلت ، فحجب واقع أولئك الرجال ، وشوه حقيقة كيانهم ، وأشد هذه الأخطاء ، ويأتى في المقدمة ، الاعتقاد بأن أولئك المسلمين كانوا جميعًا عربًا أرومة ، وأن إسبانيا العصور الوسطى كانت منقسمة إلى فريقين ، في مواجهة مستمرة ، وفي صراع لا يتوقف ، دون أن يعرفوا اتصالا آخر غير الصراع اليومى ، وهي فكرة مطروقة ، وقول مكرور ، وكان محببًا إلى خطباء القرن

الماضى ، والصورة الحببة لديهم عادة أن يضعوا الهلال فى مواجهة الصليب ، وقد احتجب الأول حين رفع الكاردينال مندوثا صليبه البطريركى فوق برج الشمع فى غرناطة ، فى الثانى من شهر يناير عام ١٤٩٢ ، ولكن الحقيقة التاريخية تختلف عن هذا كثيرًا ، وفى ضوء ما عرفنا ، واقتنعنا به كلنا ، بعد الملاحظات البالغة الدقة التى انتهى إليها أستاذى خوليان ريبيرا .

لقد لاحظنا معه أن الفتح العربي لم يأخذ طابع الهجرة ، على نحو ما حدث في غزو شعوب شمال أوربا البربرية . حين استقروا في أنحاء مختلفة من الإمبراطورية الرومانية ، فقضوا عليها ، ومزقوها شر ممزق ، وجاءوا إليها بأسرهم وعاداتهم ودينهم ، وعاشوا فيها زمنًا دون أن يتأثروا في شيء بما هو روماني ، وأبقوا دائمًا على عادات أجناسهم الأولى في البلاد التي قدموا منها . ولكن المسلمين الذين جاءوا إلى إسبانيا لمساعدة آل غيطشة ، ضد لذريق آخر ملوك القوط ، كانوا عدة آلاف فحسب ، قد يبلغون العشرين ألف عددا ، من العرب وبربر شمال إفريقيا ، جاءوا على دفعتين ، جنودًا في جيوش مقاتلة ، وحين ارتأى قوادهم فتح شبه جزيرة إيبريا لحسابهم ، بدل أن يقنعوا بمساعدة أبناء غيطشة ، استقروا في الأرض الإسبانية ، وكونوا بيوتًا في بلادنا ، وتزوجوا في أغلب الأحيان بنساء إسبانيات . ولدينا أخبار عديدة عن سيدات عديدات من عليا الطبقة الاجتماعية القوطية ، أو الإسبانية الرومانية ، تزوجن من مسلمين . ونجد لذلك مثلا متميزًا في زواج أيلة Egilôn أرملة لذريق ، وتكنيها المصادر الإسبانية بأم عاصم ، من عبد العزيز بن موسى بن نصير ، ومارست على زوجها العاشق قدرًاكبيرًا من النفوذ والتأثير ، واستطاعت أن تشعل في أعاقه نار الطموح إلى العظمة ، وحب الفخفخة ، حتى أنه جرؤ على أن يفكر في الاستقلال بالأندلس ، وأوشكت الأميرة أيلة أن تحرر وطنها من التبعية المشرقية ، وهو حلم أتت عليه خناجر المغتالين حين أنهوا حياة الأمير فجاءة وهو يصلي في المسجد ، عقابًا له على اتهام كاذب ألصق به ، بأنه اعتنق المسيحية تحت تأثير زوجه . وامرأة قوطية أخرى ، كان أحفادها بدورا في سماء الإسلام الإسباني ، وأعنى بها سارة القوطية ، كما تدعوها المدونات العربية ، وقد بلغت الخليفة الأموى نفسه في دمشق ، دفاعًا عن حقوقها ، وحلت مشكلة

الإقطاعيات التي كانت بيد النبلاء الإسبان الأصليين ، ومن بين أحفادها المؤرخ الشهير ابن القوطية ، أحد المؤرخون الذين لحظوا آثار وجود حزب قومي في جنوب إسبانيا ، بين أولئك الذين اعتنقوا الإسلام من المسيحيين .

وحتى أمراء قرطبة الأمويين ينحدرون من أمهات إسبانيات ، ونعرف فيما يروى لنا ابن حزم المؤرخ ، أن أمراء العرش الأموى ، ابتداء من عبد الرحمن الداخل ، كانوا أبناء سيدات من شمال إسبانيا ، أغلبهن من الباشكنس ، أو الباسك فى اللغة الإسبانية الحديثة ، وبلغ بهم الأمر أن جاء شعرهم أشقر ، وعيونهم زرق ، لأن الرجال منهم كانوا يفضلون هذا اللون فيمن يتزوجون من النساء . فإذا نظرنا إلى عبد الرحمن الناصر ، الخليفة القرطبى الشهير ، فى ضوء هذه الاعتبارات ، وجدنا نسبه من ناحية الأب سلسلة متصلة من الأسماء العربية ، ومع ذلك ، فما يجرى فى عروقه من الدم العربى قليل جدًا ، لأن كل جداته كن إسبانيات . ونسبة الدم العربى فيه ، واستعير التشبيه البليغ الذى استخدمه ربييرا ، « مثل أن تصب قليلا من الأنيلين فى بركة ماء ، فليس ثمة شك فى أن الماء سوف يأخد لون الأنيلين ، ولكن طبيعة تركيبه الكمائى لم تتغير جوهريًا » .

إذا نظرنا إلى الأحداث من هذه الزاوية الجديدة لا نستغرب التأثير الذي لعبه المولدون ، وهم الإسبان الذين اعتنق آباؤهم الإسلام ، في الحياة الاجتماعية ، فقد أخذوا بحظهم من الحياة العامة ، وأسهموا في تطور البلد أدبيا واقتصاديا ، وفي القرون الأخيرة من الحكم الإسلامي بدأت تتردد في المدونات العربية أسماء كثيرة ذات ألقاب إسبانية أصيلة .

وجود جنس إسبانى واصل حياته فى الأندلس الإسلامى دفعنا إلى التفكير فى أن هؤلاء القوم واصلوا الحديث بلغتهم الأصلية ، وكذلك الذين جاءوا إليهم من شهال شبه الجزيرة لكى ينضموا إلى صفوفهم ، والنساء اللائى انتهى بهن المطاف فى قصور الخلفاء وكبار الشخصيات ، مثلهم فى ذلك مثل الذين ظلوا فى الجنوب واعتنقوا الإسلام دين الدولة الرسمى ، أو الذين آثروا أن يظلوا على دين أسلافهم فلم يفارقوا الكاثوليكية ، وتطلق عليهم المصادر الإسبانية اسم المستعربين Los Mozarabes وظلوا يتحدثون فى حياتهم

العائلية ، وقضاياهم اليومية ، لغتهم الأصلية ، أو يستخدمون مايسمى بعامية أهل الأندلس ، وهى لهجة بدأ علماء فقه اللغة يدرسون خصائصها . ويقول لنا المؤرخون ، مثل الخشنى فى كتابه قضاة قرطبة ، إنها كانت تتحدث فى داخل القصور ، وتفهم فى دور القضاء ، وكان الأندلسيون يفهمون النكات ، والتعبيرات غير المحتشمة التى تقال فيها ، وتحملهم على الضحك ، وبتأثير من هذه اللغة ابتدع العروض الرومانثى ، وسوف نتحدث عنه فها بعد .

وجود لغتين يتحدث بها الناس معًا فى الجانب الإسلامى من شبه الجزيرة ، أتاح الفرصة لطريقتين مختلفتين فى مجال الشعر الغنائى ، ومظهر بن متباينين فى ثقافة إسبانيا فى العصر الوسيط ، فأصبحت مثلا فريدًا بين كل دول أوربا ، فى هذا المجال ، وفى جوانب أخرى حيثًا اتصل الشرق بالغرب (١) .

لقد أغرم الإسبان بالأدب العربي ، لأن الطريق إلى الحياة الرسمية والوظائف العامة يبدأ من إجادة لغة القرآن الكريم ، ومع أنهم كانوا يبتدئون الدراسة بالفقه والسنة ، إلا أن منهج تعليم اللغة العربية المستعمل في المشرق ، والمطبق في إسبانيا الإسلامية ، أدى بهم إلى معوفة الشعر العربي وتذوقه ، والإعجاب به ، وهذا اللون من الشعر ، ونصفه بالتقليدي . يتركز في السير على نهج القصيدة الجاهلية ، وهي أشعار لا يعلى عليها فيما يرى النقاد العرب القدامي . ومن الواضح أن تقديس هذه النماذج أدى إلى التكلف . ذلك أن الشعراء العرب كانوا ينظمون دائمًا أشعارهم وفقًا لهذا المنهج التقليدي . « فكان على الشاعر الذي ينظم قصيدة وفقًا للطريقة القديمة أن يبدأ بذكر المنازل التي ظعن عنها أهلها ، ثم يتحسر ، ويرجو أصحابه أن يقفوا معه ، لكي يبكي ذكري حبيب ومنزل ، ورفاقًا رحلوا عن هذه الديار إلى منازل ومياه أخرى . وبعد ذلك يدخل في قسم النسيب من قصيدته ، غيشكو آلام الحوى . ومن ثم يستلفت الاهتمام نحو شخصه ، ثم يصف رحلاته الجهدة ، فيشكو آلام الحوى . ومن ثم يستلفت الاهتمام نحو شخصه ، ثم يصف رحلاته الجهدة ، الفياضة بالمتاعب في ربوع الصحراء ، ويتحدث عن نحول دابته من طول السرى ، الفياضة بالمتاعب في ربوع الصحراء ، ويتحدث عن نحول دابته من طول السرى ،

<sup>(</sup>۱) يمكن الرجوع إلى الحداول التي توضع هده الاتصالات في الحاضرة التي ألقيتها عند اختياري عضوا بمجمع التاريخ، بعنوان: تراث الإسلام. مدريد ١٩٣١.

ويمتدحها ، ويطنب فى وصفها . ويختمها بمدح الأمير أو الحاكم الذى ينشده قصيدته . حتى يفوز بشيء من عطاياه » (٢) .

ودور الشعراء الذين يقلدون هذه النماذج الجاهلية يقوم على تعميق الخيال ، وإحكام الاستعارة ، وإعطاء الأفكار والصور المطروقة شكلا جديدًا ، وفي هذا المجال أبدعوا روائع حقيقية ، وكما استخرجوا من تاج العمود التقليدي ، ذي الأوراق الأقنثية ، أرق الزخارف التي تزين العمدان في حمراء غرناطة ، واستطاعوا من زخرفة أوراق الحشف البسيطة ، وكانت محببة إلى البيزنطيين ، أن يضعوا الرخام الرائع الذي يزين محراب مسجد قرطبة الجامع ، كذلك فعلوا في الشعر ، استخرجوا من تلك الزخارف الشعرية والأرابسكية على حد تعبير أفضل والمستشرقين الإسبان المعاصرين معرفة بالشعر الأندلسي ، إميليو غرسية غومث ، الاستاذ في جامعة غرناطة (٢).

عالج الشعراء الأندلسيون كل موضوعات الشعر، وتتاح لنا الفرصة هنا لإصلاح خطأ شائع أيضًا، وهو اتهام عرب تلك الأيام، ثم أحفادهم من بعدهم حتى يومنا هذا. بالشهوانية الجاسية في عواطفهم، لأنهم، ولم لا؟، عالجوا الموضوعات العاطفية، ولا تنقصنا الأمثلة من شعراء كبار مشهورين، عرفوا بغرامياتهم العنيفة، سعداء أحيانًا، وتعساء أحيانًا أخرى، وتركوا صدى قويًا دائمًا في كتب التاريخ، ومن أشعارهم التقط أصحاب كتب المختارات القصائد التي يتخذونها مثلا، وليس أخلد في الأدب العربي كله من اسمى ولادة وابن زيدود،

يقول ابن زيدون في نونيته الشهيرة :

بنْتَم وبنَّا فما ابتلَّتْ جوانحنا شوقًا إليكم ولاجفَّت مآقينا

 <sup>(</sup>٢) ر. باسيه : الشعر الجاهلي ، باريس ١٨٨٠ ، وانظر : جونثالث بالشيا ، تاريح الأدب الأندلسي ، برشلونة ١٩٢٨ ، من ٣٥ – ٣٥ .

<sup>(</sup>٣)كان ذلك حين ألقى الكاتب محاضرته ، وفيها بعد أصبح أستاذا للأدب العربى فى كلية الأدب بجامعة مدريد ، ورئيسا لمدرسة العراسات العربية بها ، ورئيسا لتحرير مجلة الأندلس ، ثم سفيرا لوطنه فى العراق ، ولبنان ، وتركيا ، وهو الآن فى المعاش . ( المترجم )

يكاد حين تناجيكم ضمائرنًا يقضى علينا الأسى لولا تأسينا حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودًا. وكانت بكم بيضًا ليالينا إذ جانب العيش طلق من تألفنا ومورد اللهو صاف من تصافينا (٤) وقد ردت ولادة على رجاء الحبيب هذا. في مناسبة أخرى ، بهذه الأبيات ، تدعوه إلى لقاء ، وتحدد له موعدا :

ترقَّبْ إذا جنَّ الظلامُ زيارتى فإنى رأيت الليل أكتم للسرِّ وبي منك مالو كان بالشمس لم تَلْحْ وبالبدر لم يطلعْ ، وبالنجم لم يسر<sup>(٥)</sup>

ولا يزال المعتمد بن عباد ملك إشبيلية يتمتع بشهرة عريضة على امتداد العالم الإسلامي كله ، وكان خب اعتماد الرميكية ، وهي آخر شخصية لمعت من الجنس الإسباني الإسلامي ، وحين هبت العواصف عنيفة على ملوك الطوائف ، ووقعوا تحت تهديد ملوك الشمال المسيحيين ، وقوة هؤلاء كل يوم في ازدياد ، وبخاصة بعد استيلائهم على طليطلة عام ١٠٨٥ م ، تلفت المسلمون خو أفريقيا يطلبون العون من المرابطين ، وقاوم المعتمد ، وأدرك واعبا الكارثة المدمرة التي يمكن أن تصيب الإسلام الإسباني من جراء التدخل الأفريق .

وحين جاءت لحظة الاخيتار لم ينس أنه إسبابي . ولو أن المؤرخين العرب وضعوا على

<sup>(</sup>٤) كل تراحم الشعر الأندلسي إلى اللعة الأسباسية الواردة في هذه اللعراسة ، ستكون من عمل صديق وزميلي غوسية غومث ، وهو أقدر من عيره على ترجمة الشعر الأبدلسي ، إلى لعنا ، برعم صعوبته ، وكتابه الشعر الأندلسي ، ونشر في مدريد لأول مرة عام ١٩٣٥ ، أفصل تجموعة منه تعوفها اللعة القشتالية ، لقد عرف حقا كيف يهب الأشعار المترجمة روحا ، تما جعل ترجمته أعذب وأرق من ترجمة خوان بالبرا الأنقة ، في ترحمته لكتاب فون شاك الألماني ، شعر العرب وفهم في أسبانيا وصقلية .

صدرت من كتاب غرسية في الأسانية طبعات عديدة ، ولما تتوقف طبعانه ، وترجم إلى اللغة العربية بعنوان : الشعر الأندلسي ، وصدر في القاهرة لأول مرة عام ١٩٥٣ .

<sup>(</sup> المترجم )

 <sup>(</sup>٥) الأبيات من نرجمة بوس بيوحيس إلى الأسبانية ، وانظر كتالى : تاريخ الأدب الأندلسي ، ص ٦٠ ، الطبقة الأولى ،
 برشلونة ١٩٢٨ ، (ص ٦٩ من الطبقة الثانية ، برشلونة ١٩٤٥) .

 <sup>♥</sup> لا أطن هده الأبيات ردا على تلك . لأن هده تنضح رغبة ، وتقصح عن هوى مكنون ، أما النوية فقالها بعد أن انصرم ما بينه
 وبين ولادة من حب ، من جاربا على الأقل ، فكانت منه ذكرى آسية ، لعهد تقضى ، وحب ولى
 ( المترجم )

فه الجملة الشهيرة ، قبل أن يشهد احتضار الإسلام في إسبانيا : « أفضل أن أرعى الجال في أفريقيا على أن أرعى الخنازير في قشتالة » . ومن المؤكد أنه حين رأى المرابطين يعزون الأندلس لجأ إلى صهره ألفونسو السادس (١) ، وكانت لحظة توتر فاجعة في حياة إسبانيا ، لأن قوات الملك القشتالي بقيادة ألبر هانس Alver Fanez . الساعد الأيمن للسيد القنبيطور (٧) ، توجهت لمساعدة الملك الأندلسي ، ولكنهم هزموا في المدور قريبا من قرطبة ، ولم يعد ممكنا منذ هذه اللحظة أن يشهد الإسلام استقرارًا في إسبانيا ، لأن توجيه الأمور فيها انتقل إلى أناس أفريقيين ، بعيدين عن جنسنا ، ولا صلة لهم بتقاليدنا ، وأمضى الملك الشاعر التعس ما تبقي له من العمر سجينًا في أغيات ، بائس العيش ، تهدهد خياله الآمال في أن يعود إلى ملكه يومًا ، وهو أمل لم يتحقق أبدًا .

يروى ابن اللبانة الشاعر أن رجلا من أهل إشبيلية كان يُحفظ قصيدة المعتمد التي كتبها يستعطف بها أباه المعتمد ، لمّا فرط فى أمر مالقة ، وخذله أصحابه ، فأخرج منها ، ولجأ إلى رندة ، فأقام بها مدة تحت موجدة أبيه ، والتي مطلعها :

سكَّن فؤادَك لا تذهب بك الفكر ماذاً يعيد عليك البث والحذر ، وثم خرج من بلده لنية منه إلى أقصى حى فى العرب ، فأوى إلى خيمة من خيماتهم . ولاذ بذمة راع من رعاتهم ، فلما توسط القمر فى بعض الليالى . وهجع السامر ، تذكر

<sup>(</sup>٦) حين رفض المرابطون ترك الأندلس بعد انتصارهم الحاسم في معركة الزلاقة عام ١٠٨٦ م ، حاول المعتمد أن يخالف ملك قشتالة ضدهم ، ولكن المرابطين انتصروا عليهم ، وقتل بعض أبناء المعتمد وهم يدافعون عن ملكه ، ونقل هد نفسه وما تقى من أسرته إلى مراكش ، وسجنوا في أعات قريبا منها ، وأثناء ذلك هربت زوجة أحد أبناء المعتمد ، مع أسانها ، والتجأت إلى بلاط الفونسر السادس ملك قشتالة ، وارتدت عن الإسلام ، وأصبحت زوجة له ، وأنجب منها ابنه الوحيد شائحه ، وصوف يقتل فيا بعد . في معركة دارت بين أبيه والمرابطين . تلك هي الحملوط العريضة للقصة ، ولكن الرواية الأسانية ، الشعبة والرسمية والله بنية ، والعلماء فيا بعد ، فرحوا بالخبر ، التقطوه وصاغوا حوله الأساطيع : كنة المعتمد أصبحت ابته ، ولم تهرب ، إنما أهداها المعتمد نفسه لألفونسو ، لتكون عشيقته ، أو روجته في أحسن الأحوال ، والحفيقة ما ذكرنا واسم هذه الهاة سدة ، ولم المصادر الأسانية كلفونسو ، لتكون عشيقته ، أو روجته في أحسن الأحوال ، والحفيقة ما ذكرنا واسم هذه الهاة سدة ، ولم تكون عبد أن تكون سيده . كلفونسو ، لتكون العرب على ترحمتها ه زايدة « وفي نسوء القوانين العمونية للغتين الأسامية والعربية . عب أن تكون سيده . (المترجم )

 <sup>(</sup>٢) لمعرفة المزيد عن السيد القسيطور والعرهانس، انظر كتاف : ملحمة السياء، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة دار المعارف
 القاهرة ١٩٨٣.

الدولة العبادية ورونقها ، فطفق ينشد القصيدة بأحسن صوت وأشجاه ، فما أكملها حتى رفع رواق الخيمة التى أوى إليها عن رجل وسيم ضخم ، تدل سيما فضله على أنه سيد أهله ، قال :

- ياحَضرى ! حياك الله ، لمن هذا الكلام الذي أعذوذب مورده ، واخضوضل منبته ، وتحلّت بقلادة الحلاوة بكره ، وهدر بشقشقة الجزالة بَكْره ؟.

فقال : « هو لملك من ملوك الأندلس يعرف بابن عباد » .

فقال العربي : « أظن هذا الملك لم يكن له من الملك إلا حظ يسير ، ونصيب حقير . فمثل هذا الشعر لا يقوله من شغل بشيء دونه » .

فعّرفه الرجل بعظم رئاسته ، ووصف له بعض جلالته ، فتعجب العربي من ذلك ثم قال : وممن الملك إن كنت تعلم ؟.

فقال الرجل: هو في الصميم من لحم، والذؤاية من يعرب.

فصرخ العربى صرخة أيقظ الحى بها من هجعته ، ثم قال : هلموا ، هلموا ! ، فتبادر القوم إليه ينثالون عليه ، فقال : يامعشر قومى ! ، اسمعوا ماسمعته ، وعوا ماوعيته . فإنه لفخر طلبكم ، وشرف تلاصق بكم . ياحضرى ! أنشد كلمة ابن عمنا . فأنشدهم القصيدة ، وعرفهم العربى بما عرفه الرجل به من نسب المعتمد ، فخامرتهم السراء . وداخلتهم العزة ، وركبوا من طربهم متون الخيل ، وجعلوا يتلاعبون عليها باقى الليل . فلما أرسل الليل نسيمه ، وشق الصباح أوكاد أديمه ، عمد زعيم القوم إلى عشرين من الأبل فدفعها إلى الرجل ، وفعل الجسيع مثل مافعل . فماكان رأد الضحى إلا وعنده هُنيدة من الإبل ، ثم خلطوه بأنفسهم ، وجعلوه مقر سرورهم وتأنسهم » (٨) .

وشبيه بمأساة المعتمد موت الشاعر الغرناطي ابن سعيد ، ولا يزال صدى فاجعته في ذكرانا ، فقد قتله ابن السلطان عيد المؤمن ، في منافسة بينهما على حب حفصة الركونية ،

 <sup>( ^ )</sup> أوحز الكانب انقصة إنجارا شديدا ، وأنيت بها كاملة لما تنطوى عليه من دلالات ، ونصها في الحلة السيراء ، لابن الأبار ،
 ج ٢ ، ص ٥٨ ، طبعة القاهرة .

وهي شاعرة ملهمة ، عرفت كيف تعبر عن عواطفها الجامحة . وغيرتها الحادة . في هذين البيتين من الشعر :

أغارُ عليك من عيثى رقيبى ومنك ومن زمانك والمكان ولو أنى خبأتك فى عيونى إلى يوم القيامة ماكفانى وربماكان ابن خفاجة شاعر جزيرة شقر، من أهم شعراء الغزل الأندلسى ويدرس شعره الآن المستشرق الفرنسى هنرى بيريس ، الأستاذ فى جامعة الجزائر ، وينتظر العلماء بفارغ الصبر نشر ديوان الشاعر (٩) ، استمع إليه يصور منظرًا غراميا :

غزالية الألحاظ، ريمية الطلى مدامية الألمى، حبابية النغر ترنَّح فى موشية ذهبية كا اشتبكت زهر النجوم على البدر وقد خلعت ليلا علينا يد الهوى رداء عناق مزقته يد الفجر ولا أستطيع مقاومة الرغبة فى أن أردد ترجمة خوان باليرا لهذه الأبيات من شعر ابن خفاجة، وتنضح بشهوانية وثنية:

لدام وبيننا حديث كما هب النسيم على الوثرزو يعبق نفحه وأطيب منها مانعيد وما نبدى وسوسن الطلى ونرجسة الأجفان أو وردة الخد الكاس والكرى ومالا بعطفيه فمال على عضدى بين أضلعى من الحر ما بين الثنايا من البرد وشى برده فعانقت منه السيف سل من الغمد ستقامة قامة وهزة أعطاف ورونق إفرند مغرس النقا وألثم وجه الشمس في مطلع السعد أو تكنه فإنه أخوها كما قُدَّ الشراك من الجلد

وليلٍ تعاطينا المدام وبيننا نعاوده والكأس يعبق نفحه نفحه ونقل أقاح الثغر أوسؤسن الطلى إلى أن سرت في جسمه الكاس والكرى فأقبلت أستهدى لما بين أضلعى وعايتته قد سُلَّ من وشْي برده ليانَ مجس، واستقامة قامة أغازلُ منه الغصن في مغرس النقا فإنه فإنه أو تكُنه فإنه

 <sup>(</sup>٩) لا أعرف أن هنرى بيريس بشر ديوان ابن خفاحة كاملا ، والطبعات التجاريه مشوهة وباقعية ، والطبعة ال حيدة التحققة الني
 يُمكن الاعتماد عليها هي التي قام بها السيد غازى ، الأستاد في كلية الأداب جامعة الاستخدرية ، وبشرتها مستأه المعا ف ، الإسكندرية .
 ١٩٩٠ .

تسافر كلتا راحتى بجسمه فطورًا إلى خصرٍ وطورًا إلى نهد فتهبط من كشحيْهِ كف تهامةً وتصعد من نهديْه أخرى إلى نجد

ولكن ، أهذا كل شيء ؟ هل كانت مشاعر الإسبان المسلمين العاطفية على هذا النحو فحسب ؟ ليس الأمر كذلك لحسن الحظ ، فثمة مشاعر أكثر سمو وروحية تغلب على العلاقات العاطفية .

وخلال عهد الإمارة ، الأيام التي كان فيها الزعيم القومي عمر بن حفصون يهدد أمير قرطبة من وكنته في قلعة ببشتر . كان سعيد بن جودي يمثل النموذج الصادق للفارس العربي ، وتفرد في زمانه بالخصال العشر لا يدفع عنها ، ولا يكون فارسًا كاملا إلا من اجتمعت فيه ، وهي : الجود ، والشجاعة ، والفروسية ، والجمال ، والشعر ، والخطابة ، والشدة ، والطعن ، والضرب ، والرماية . وكان شخصيته متميزة ، كتلك الشخصيات التي نعرفها في عالمنا الإسباني : بدرونينيو ، ١٤٦٨ – ١٥٠٥ م ، البحار الذي رافق كولون في اكتشاف شواطيء فنزويلا ، أو المؤرخ المغامر دييجودي باليرا ، ١٤١٢ – ١٤٩٢ م ، وغيرهم كثيرون أمثلة حية للفروسية المغامرة ، أو مثل السيد الإلهي دون كيخوته ، وقد أحس مرة بأدق جراحات الحب .

وخلال عهد الأمير محمد بن عبد الرحس جاء ابن جودى ذات يوم إلى قرطبة ، الموكان مع جزالته مستهترا بالنساء صبا إليهن . مقدما لهن على جميع لذاته » ، ودخل المدينة من الباب الغربي . ومر بدار الأمير عبد الله ، الذي صارت إليه الإمارة بعد أبيه محمد . « فوافقه يشرب في علية له بأعلاها ، مطلة على الطريق ، مع جارية له تسمى جيجان ، كانت موصوفة في زمانها بالجال والحسن والإحسان ، فإذا بها تغنيه ، وهو يفديها ويستسقيها ، فأنصت للصوت وقد ذهب بلبه ، وعدل ناحيته يمتع سمعه ، ويلتمح ساعة ، إلى أن لاح له معصم الجارية ، وقد مدت يدها بالكأس إلى مولاها ، فراقه ما رأى من حسها ، ووقعت بنفسه فهام بذكرها ، وأداه ذلك إلى البحث عن اسمها ، فاجتهد في شراء جارية محسنة بقرطبة ، نقر عها ، وغالى في ثمنها ، حتى ملكها ، وسماها فاحتهد في شراء جارية محسنة بقرطبة ، نقر عها ، وغالى في ثمنها ، حتى ملكها ، وسماها

جيجان ، اسم هواة تلك ، ونال منها لذته ، فلم تسله عن سميتها ، وهام دهرًا بذكرها ، وقال فيها شعرًا كثيرًا . منه قوله :

سمعى أبى أنْ يكون الروحُ فى بدنى فاعتاض قلبى منه لوعة الحزَنِ أعطيتُ جيجانَ روحى عن تذكرها هذا ولم أرها ولم ترنى فقل للهيجان ياسؤلى وياأملى استوص خيرًا بروح زال عن بدنى كأنّى واسمها ، والدمع منسكب من مقلتى ، راهب صلى إلى وثنِ

ونستطيع القول بأن هذه الحالة ليست نادرة ولا شاذة ، وندعم رأينا بما ورد في كتاب ابن حزم المثير والطريف : طوق الحامة ، ويمكن أن يقرأ في أي من اللغات الأجنبية : الروسية ، أو الانجليزية ، أو الفرنسية ، أو الاسبانية ، أو الإيطالية ، ولغات أخرى ، إلى جانب اللغة العربية التي كتب فيها (١٠) .

مثل هذا الحب يمكن أن ندعوه بالعذرى ، نسبه إلى بنى عذرة ، وهى قبيلة عربية «يفضل الرجال فيها الحزن الحلو ، المستسلم المشوق ، للحب الإفلاطونى ، على العواطف الحادة للغرائز الحيوانية البهجة ، ويعرفون كيف يموتون حبًا ، قبل أن يدنسوا بالشهوة الملول المشبعة عرس الأفراح العفيفة ».

والأصول الفلسفية لهذه النظرية نجدها مبسوطة فى كتاب الزهرة لابن داود الأصفهانى (۱۱) ، وتتكأكا يقول المستشرق الفرنسي ماسينيون على النظرية الإغريقية القديمة عن الحب ، ومؤداها أن الحب تعاسة مادية ، وقوة طبيعية ، لا مهرب منه ، أعمى ، لا عقل له ولا غاية ، ينظر إلى سفو كليس بنفس العين التى ينظر بها إلى إمبدوقليس ، ولكنه حب طاهر ، على نحو ما فهمه وعاشه وتعنى به شعراء البدو الزاهدون

<sup>(</sup>١٠) في الأصل إشارة نقط إلى الترجمة الانجليرية التي قام بها أ. ر . نيكل . الأستاذ في المعهد الشرقى خامعة شيكاغو ، ولم يكن طوق الحمامة قد ترجم لغيرها من اللغات حينذاك .

<sup>(</sup> المترجم )

<sup>(</sup>١١) نشر نيكل مع إبراهيم طوقان ، القسم الأول منه ، شيكاغه ١٩٣٢ ، ونشر القسم الثانى الدّكتور إبراهيم السمرائى والدكتور ١٩٥٠ حمودي القيسي ، بغداد ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م .

من قبيلة بنى عذرة . ولكن هذه الفكرة ذات الأصل الإغريق تمتزج بالتقاليد الإسلامية ، والتى تنسب إلى الرسول قوله : « من حب ، فعف ، فمات ، مات شهيدًا » (١٢) . . وكان هذا الحب العذرى متأثرًا على التأكيد بالنماذج المسيحية التى يمكن أن يراها فى حاة رهبان الأديرة على خو مالحظ أسين بلائيوس (١٣) .

يمكن أن نشير هنا إلى أمثلة عديدة للحب الأفلاطونى ، أوردها ابن حزم فى كتابه طوق الحيامة ، وكان المؤلف نفسه يومها يمضى حياته كلها يستنشق أريج كلمة ، أو ابتسامة عذبة من فتاة شقراء ، تربت معه طفلة فى قصر أبيه ، ولم يستطع أبدًا أن يثير أهمامها به ، لا فى لحظات المجد التى بلغها بيتهم ، ولا فى سنوات التعاسة التى انتهى إليها ، وحين أصبح البؤس سيد قرطبة ، بعد فتنة البربر ، أناخ بكلكله فى بيت الفتاة السيئة الحظ ، وأذبل الحرمان مفاتنها ، ولقد وجدها ابن حزم « قائمة فى المأتم وسط النساء ، فى جملة البواكى والنوادب ، فلقد أثارت وجدًا دفينًا ، وحركت ساكنًا ، وذكرتنى عهدًا قديمًا ، وحبًا تليدًا ، ودهرًا ماضيا ، وزمنًا عافيًا ، وشهورًا خوالى ، وأخبارًا بوالى ، ودهورًا فوانى ، وأيامًا قد ذهبت ، وآثارا قد دثرت ، وجددت أحزانى ، وهيجت بلابلى . على أنى كنت في ذلك النهار مرزأ مصابًا من وجوه ، وما كنت نسيت ، ولكن زاد الشجى ، وتوقدت اللوعة ، وتأكد الحزن ، وتضاعف الأسف ، واستجلب الوجد ما كان كامنًا فلباه مجيبا فقلت قطعة منها :

يُبكِّى لميتٍ مات وهو مكرَّمْ وللحى أولى بالدموع الذوارفِ فياعجبًا من آسف لا مرىء ثوى وما هو للمقتول ظُلمًا بآسف

أو قصة يوسف الرمادي ، شاعر بلاط المنصور بن أبي عامر ، وقد أحب مبهورًا فتاة

<sup>(</sup>١٢) ماسينيون . هوى الحسبن س مصور الحلاح . شهيد الإسلام الصوق ، باريس ١٩٢٢ ، جـ ١ ص ١٧١ – ١٧٤ .

<sup>(</sup>۱۳) ابن حزم القرطبي ، حـ ۱ ، س ۵۳.

جميلة يجهلها ، ورآها مرة واحدة ، ولكنى لن أمضى مع القصة إلى نهايتها (١٤) ، وأرى من الخير أن نقرأ بعض المقطوعات الغزلية التى تعكس نظرية الحب العذرى ، على النحو الذى شاعت فيه عبر إسبانيا الإسلامية .

لنقرأ هذه الأبيات لشاعر مرسية أبى بحر ، صفوان بن إدريس ، وليكن عنوانها : « مشهد حب » ! :

والسحر مقصورً على حركاتِه باحسنَهُ ، والحسنُ يعضُ صفاته بدرٌ لو أن البدرَ قيل له: اقترحْ أملاً، لقال: أكون من هالاتهِ وإذا هلالُ الأفق قابل شخصَه أبصرتَه كالشكل فى مرآته ماخطً فيهاالصدغ من نوناته والخالُ ينقطُ فى صحيفة خدّه صاحبتُه والليل يُدنى تحتَه نارین من نفسی ومن وجناته أحنو عليه من جميع جهاته وضممتُه ضم البخيل لماله ظبي أخاف عليه من فلتاته أوشقته في ساعدي لأنه ، وأبى 🗫 عفافى أنْ أُقبِّل تُغَرِهُ. والقلب مطوىً على جمراته فاعجب للمهب الجوانيح غُلةً يشكو الظها والماء في لهواته

أو هذه المقطوعة **لابن فرج الجيانى** ، المتوفى عام ٩٧٦م ، وصاحب كتاب الحدائق ، وهو مجموعة من المختارات الشعرية ضاعت ، ولم يصلنا منها إلا ما نقله عنها الآخرون ، وعنوانها « عفة ! » :

وطائعة الوصال عففت عنها وماالشيطان فيها بالمطاع بدت في الليل سافرة فباتت دياجي الليل سافرة القناع وما من الليل سافرة القناع وما من القلوب لها دواعي فلكت النهي جمحات شوق لأجرى في العفاف على طباعي وبت بها مبيت السقب يظا فيمنعه الكعام من الرضاع

<sup>( 18 )</sup> يمكن العودة إلى القصة ف كتاب طوق الحيامة ، ص ٤٠ ، تحقيق الدكتور الطاهر أحمد مكمى . الطبعة الثالثة . دار المعارف . القاهرة ١٩٨٠ .

كذاك الروضُ ما فيه لمثلى سوى نظر وشم من متاع ولستُ من المراعى ولستُ من المراعى من المراعى ما أبعد هاتين المقطوعتين عن أبيات ابن خفاجة السالفة ، تطفح شهوانية ، وتفيض رغبة !

ولا أستطيع أن أمضى قبل أن أقدم لكم بعض المقطوعات الخمرية ، وكانت شائعة بين شعراء الأندلس ، وفى الدراسة الموجزة التى قدم بها غرسية غومث لمجموعة الأشعار الأندلسية التى اختارها وترجمها إلى الإسبانية ، يمكن أن نقرأ وصفًا مختصرًا لحفلة شراب جميلة ، « حيث قلب يدنو إلى قلب هوى ، وشفة توحى إلى شفة رشفًا » ، على حد تعبير ابن هانى الإلبيرى .

ولا أود أن أغفل الشعر الوصفى ، أو أمضى دون أن أقدم له مثلا ، لكنى ندرك المدى البعيد الذى بلغه شعراء الأندلس فى وصف أدق الأشياء ، واللذاذة التى يضعون بها أمام أعيننا أبسط الأمور .

لنقرأ كيف رأى أبو الحسن ، على بن حصن ، كاتب المعتمد بن عباد أمير اشبيلية . فرخًا من الحام ، وكيف وصفه ، يقول :

وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين الجزيرة والنهر مفستت طوق، لا زوردى كلكل موشى الطلى، أحوى القوادم والظهر أدار على الياقوت أجفان لؤلؤ وصاغ من العقيان طوقاً على الثغر حديد شبا المنقار داج كأنه شبا قلم من فضة مُدَّ في حبر توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طي الجناح مع النحر ولما رأى دمعى مُراقًا أرابه بكائى، فاستولى على الغصن النضر وحث جناحيه، وصفق طائرا وطار بقلبي حيث طار، ولا أدرى وجعفر بن عمّان المصحفى، الحاجب الوزير الشهير، والذي لعب دورًا هامًا في حياة

المنصور بن أبي عامر ، في خلافة الحكم الثاني ، وابنه هشام الثاني ، يصف سفرجلة على النحو التالي:

وتعْبقُ عن مسك ذكيِّ التنفُّس ولون محب، حُلَّةَ السقم مُكتسى وأنفاسُها في الطيب أنفاس مؤنسي وحاكت لها الأنواء أبرادَ سندس لأجعلها ريحانتى وسط مجلسي وكان لها ثوب من الزغب أغبرٌ يرفُّ على جسمٍ من التبر أملس فلمًا تعرَّت في يدي من لباسها ولم تبق إلا في غلالة نرجس فأذبلها في الكف حر تنفسي

ومصفرَّة تختالُ في ثوب نرجس لها ربيح محبوب، وقسوةُ قلبهِ فصفرتُها من صفرتى مستعارة فلمًا استتمَّت في القضيب شبابها مددتُ يدى باللطفِ أبغي اقتطافها ذكرتُ بها من لاأبوح بذكره رقة عذبة ورائعة ، لم يبلغها أبدًا أيُّ من كتاب النثر المحدثين!.

بالغ الرقة ، واسع الثقافة ، ومن ثم لم يستطع أن يمارس تأثيرًا كبيرًا على ما جاء بعده من آداب. ولكن ، لحسن الحظ ، ولد في الأندلس جنس غنائي آخر ، انبثق عن اللغة العامية ، وارتبط بعربية الشارع ، وباللغة الرومانئية وكانت تستخدم في الحديث اليومي ، وأصبحت لغة البيت ، وهو جنس بلغ من الحيوية والنضج حدًا عاليًا في شبه جزيرة إيبريا ، وامتد تأثيره خارجها ، وهو اكتشاف يدين به العالم المثقف لفطنة العلامة أستاذي حوليان ريبيراً . ففي عام ١٩١٢ اختاره المجمع الإسباني عضوا به . وكان بحثه الأول فيه عن ديوان ابن قزمان (١٥٠ ، وفيه قدم براهين جلية على وجود لغة رومانثية كانت تتكلم في الأندلس ، وهي اللغة التي كتب بها شاعر القرن الثاني عشر الميلادي أزجاله ، وهي ليست

ولكن هذا الشعر ماكان ممكنًا أن يصبح شعبيًا في إسبانيا لأنه متكلف إلى حد بعيد ،

لغة الشعر المعروفة ، التي كان المؤدبون يلقنونها للدارسين ، وإنما اللغة الدارجة ، الجارية

<sup>(</sup>١٥) مفدت الطبعة الأولى من هذا البحث . ثم أعبدت طباعته مع أغاث أخرى للمؤلف في محتارات له . صدرت في محلدین ، معوان : ه سبله ومقالات ، ، مدرید ۱۹۲۸ .

على الألسن فى قرطبة ، بما فيها من نكات سوقية ، وعبارات متبذلة ، ومعجم الساقطات فى المواخير ، وألفاظ الطلاب التى يستعملونها فى مباذلهم خارج الدرس ، ومفردات الأطفال حين يلعبون فى الأزقة ، وفيها الكثير من المصطلحات التى يتعارف عليها أهل كل حرفة ، ولا تخلو كذلك من اللغو الفارغ الذى تحفل به أحاديث البيوت . وبعض مفردات هذه القصائد الزجلية ملتقط حقًا من جمل موجودة فعلا ، تتردد دائمًا على ألسنة العامة ، وقد تكون مأخوذة من أغنيات أطفال لا تعنى شيئًا بالنسبة لنا الآن ، لأننا نفتقد مفتاح ترجمتها وتفسيرها .

انظر إلى إحدى هذه الأغاني المزدوجة اللغة:

أنا ، مطر ، تان شلباطو ،

نان حزين . تان بناطو !

ترى اليوم وشُطاتو ،

لم نذوق فيه غير لُقيْمة (١٦)

ليست الفرصة مواتية هنا ، لأضيف جديدًا إلى ما جاء به ريبيرا من براهين ذكية ، دلل بها على أن هذا الجنس الشعرى أندلسي المنبت ، ويعود إلى ما قبل القرن العاشر الميلادي . وأدلته مقنعة فكريًا ، ولكن النقاد وقد رأوا البناء العملاق الذي أقاموه حتى

<sup>(</sup>١٦) اعتمدت في كتابة هذه الفقرة على طبعة غرسية عومث لديوان ابن قزمان ، وهي أصح الطبعات وأدقها ، وتختلف اختلافا بينا عن غيرها ، ومعنى الكلمات الرومانئية الواردة فيها :

مطر matre ، ومعناها أم ، تال tan عندما تتكرر ، كما هنا ، معناها حينا . . . وحينا ، أو كثيرا عندما نجئ مفردة . وبناطو chiflado متألم أما كلمة شلباطو ، فيمكن أن تكون شيئا للسحرية ، ويرى غرسية أنها قريبة فى صوتياتها من كلمة الأسبانية ، وبعتمل أن تكون هي ، وهذه معناها معتوه ، مجذوب ، وترجمة الأبيات فى لغة عربية فصيحة ومعاصرة : أنا ، ياأمي ، حيا شامطو

روينا حرين، وحينا متألم،

ألا ترين اليوم طويلا ؟

ولم أذق فيه غير لقيمة !

وانظر القصيدة كاملة في كتاما ، شعراء الأندلس والمتنبي « - وفيه دراسة موجزة عن ابن قرمان ، من ١٥١ · ١٧٥ ، وهو ترجمة لكتاب غرسية غومث - الطمعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٣ .

ساعتها ، لتفسير أصول الشعر الغنائي في اللغة الرومانثية ينهار من أساسه ، يطالبون بالوثائق ، وبالشواهد التاريخية التي تبرهن على وجود هذا الشكل في تلك العصور البعيدة .

وظهرت الوثيقة ! وجدناها في فقرة أوردها مؤرخ الأدب العربي في الأندلس ، الشهير الثقة : ابن بسام ، فهو يقول في كتابه « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » :

« وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا ، واخترع طريقتها ، فيما بلغنى ، محمد ابن حمود القبرى الضرير (١٧٠) ، وكان يصنعها على أشطار الأشعار ، غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة ، يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز ، ويضع عليه الموشحة ، دون تضمين فيها ولا أغصان » . « وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب » .

وعندما نسمع هذا الرأى ، ويدل على احتقار ابن بسام للموشحات ، لأنها جاءت في المره أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة » ، وفيها ألفاظ عامية ورومانثية ، يرد في خاطرنا تعبير المركيز سانتيانا Santillana الشهير ، عن الأشعار الرومانثية ومؤلفيها ، فهويقول في رسالته « مقدمة إلى مشير البرتغال » : « شعراء منحطون أولئك الذين ينظمون هذه الأغانى والأشعار الرومانثية ، بلا أدنى نظام ولا قاعدة ، وهي لا تبهج إلا أسافل الناس والطبقات المنحطة » . وكها أنه على امتداد القرون التي خلت ، لا أحد غير الموسوعيين والذين يحترفون الأدب يذكر شيئًا من أشعار سانتيانا ، ونظمها على النهج الإيطالى أو الفرنسي ، على حين أن القصائد الرومانثية ظلت برهانًا خالدًا على قيمة الأدب الإسباني ، وتعتبر من مفاخر أمتنا في البلاد المختلفة التي تتكلم اللغة القشتالية ، حدث الشيء نفسه فها يتصل بالزجل ، فعلى حين أن القصائد ومقطعات الشعر العمودي الأندلسية التي اختارها ابن بسام لما تزل فعلى حين أن القصائد ومقطعات الصورالوسطى لايذكرهاأحد ، انتشرت الموشحة والزجل على

<sup>(</sup>١٧) يرى بعض الباحثين أن ابن بسام ، أو ناسخ الذخيرة ، أخطأ فى الاسم . وأن صُحته مقدم بن معافى القبرى . ويرى آحرون أنهما شخصان وجد كلاهما ، ولكن المثير أن يكون كلاهما من قبرة ، ويوصف بأنه صرير ، وعاش فى الفترة نفسها . وينسب اليه ابتداع الموشحات .

امتداد العالم العربى كله (وما زالوا يتغنون بها فى المغرب والجزائر، وحتى فى الهند) وعبر العالم المسيحى، واستطاع أن يمس، كما سنرى، شكل الشعر الغنائى فى اللغات الرومانثية، لأن الشعب فى كلا الجانبين، العربى والمسيحى، استولى على الطريقة الجديدة، وجعل من نفسه سيدًا لها، ونقلها كل جيل إلى خلفه، كشىء يكون جزءًا من روحه ذاتها.

طرفا هذه الطريقة الجديدة هما الزجل والموشحة ، والزجل أشد بساطة ، وهو يتكون من أدوار ، وكل دور يتكون من مطلع ، أو مركز ، ومن ثلاثة أبيات ، أو أكثر ، متفقة القافية فيما بينها ، تسمى الأغصان ، وبيت آخر ، أو أكثر ، هو القفل ، وقافيته ووزنه من نفس قافية ووزن المطلع .

وأما الموشحة فنظم تكون فيه القوافى اثنتين اثنتين ، على هيئة الوشاح ، «كالعقد يتكون من صفين من لآلئ مختلفة الألوان » ، فالتسمية تشير إلى طريقة تأليف القوافى ، وفيا عدا ذلك تشبه الزجل تماما ، فشكلها واحد ، وكل ما هناك أن الزجل يطلق على السوقى الدارج منها ، إذ لابد أن يكون فى اللغة الدارجة ، مما يتغنى به فى الطرقات ، أما الموشحة فلا تكون إلا فى العربى الفصيح ، ويمكن القول إن لفظ الموشحة يطلق على المهذب من الزجل ، الذى تستعمل فيه الفصحى ، أو ينظم فى أسلوب أرفع من أسلوب الأزجال . والمثل التقليدي للزجل نجده فى «أغنية التلامذة » لكاهن هيتا ، وهو :

Sennores, dat al escolar,

Que vos vienne demandar.

Dat Lymosna é rracion

Paré por vos oracion,

Que Dios vos dé salvacion

Querid por Dios â mi dar.

El byen, que por Dios feciéredes, La Lymosna, que à mi diéredes, Quando deste mundo saliéredes, Esto vos avrà à ayudar. صادن، اعطوا التاسد، الذي جاء يطلب مبكم. أعطوه صدقة صلاه، فهو مبصل من أجلكم، ويدعو الله أن يتحبكم، اتريدون أن تعطوما لل

وماصعم من حبر طله، وماأعظيم من صدقة فله، وعندما ندعون مذه الدنيا، ذكل ماضحم سيكون ان عودكم، وفضلا عن هذه الأزجال ذات الطراز البسيط للغاية ، ويتكون كل دور فيها من المركز ، وثلاثة أبيات هي الأغصان ، وبيت رابع هو القفل ، فهناك أزجال كثيرة تستخدم القوافي الممكنة في أغصانها ، ولكنها تحترم نظام القفل في كل دور دائمًا ، كقاعدة أساسية في هذا النظام ، ومن ثم يمكن أن تكون لدينا النماذج التالية :

O أدوار خياسية تكون قوافيها على هذا النحو : أ أ ب ب ب أ أ ج ج ج أ أ إلى آخر الزجل .

O أدوار سداسية تكون على هذا النحو: أب ج د د د أب ج إلى آخر الزجل. O أو سباعية تكون على هذا النحو: أب ج أ د د د أب ج أ إلى آخر الزجل. ومع ذلك ، يمكن القول أن الطابع الشعبى لهذه الأزجال ، وأشير إلى أزجال ابن قزمان بخاصة ، رغم قالبها المبتكر ، يدل على أنها نظمت ليتغنى بها الشعراء الجوالون فى الأسواق ، والمتسولون فى الشوارع والطرقات ، والمحتالون فى الحوارى والأزقة ، وأصحاب المجون والحلاعة ، و « النسوان والسكرى والسكران » ، على حد تعبير ابن سناء الملك . وهى ليست مما يتغنى به الإنسان منفردًا ، « وإنما ينشدها الناس جماعة فى الطرقات بصوت جهير ، وسط جمهور يتجمع أفراده حول المنشد ، حيث ينشدون المركز جماعة عقب كل فقرة يلقيها ، وتصحب ذلك كله آلات الموسيقى كالعود والناى والطنبور والدف والصاجات ، وربما تخللها الرقص » .

وأوزان هذه الأغانى ، على الرغم من أنها مشتقة من تفاعيل العروض الشعرى التقليدى ، لا تلتزم بقواعد النحو ، وألفاظها من الدارج الذى لا يعرف حركات الإعراب ، ولا يخضع النطق بقوافيها لشرائط التقفية المعروفة فى الشعر الفصيح ، ولا يفوتنا أن نشير إلى ابن قزمان كان يستعمل دائمًا الصوامت Consonants بطريقة أكمل مما نجده فى الأشعار الأوربية القديمة » .

ويكون المركز عادة مما يثير انتباه السامعين ، ويجذب أسماع الجاهير ، حتى يصغوا إلى الأغنية وهم راغبون ، ويجىء غزلا ، أو دعوة إلى الشراب ، مثل قول ابن قزمان : أيّامًا ملاح ، شرط الحلاعة خزيْت أمّ الذي يعمل صناعة الله على الله على

وقوله في زجل آخر :

نعطى ثيابى ونُنْفق مالى فسلمراب السببالى ويسمى ابن قزمان الجزء الأول من كل زجل: « التغزل » ، وهو مطلع الزجل الذى يومى الى موضوعاته ، « ولابد أن يكون فى أمر عام أو تقليدى ، وينبغى أن يصاغ فى قالب سهل خفيف فكه ، ويغلب أن يكون موضوعًا جنسيًا أو خمريا أو سخرية من المجتمع ، ولا يجى عارحًا ولا مثيرا ، وإنما مبتذلا لا تحفظ فيه » . ويعالج الغزل بطريقة لا صلة لها بالطابع العربي المشرق ، فلا أبل ولا تجوال ولا قفار ، ولا أثر للحياة البدوية الظاعنة ، ولا ذكر للديار التي هجرها أهلها ، ولا يشير إلى أى من موضوعات تاريخ العرب ، ولا يذكر الإسلام إلا في مواضيع قليلة ، ويكون ذلك عادة عند تعرضه للفقهاء والأتقياء ، وهو ينال منهم في غير حياء ، ويركبهم بألوان من السخرية ، فإذا ذكر شهر رمضان والصيام سخر من الصائمين ، وأطرى المفطرين والمقبلين على الخمر واللواط . وهو لا يذكر الدين إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة خلال أزجال المديح ، ويجىء هذا التوقير منه وهو في معرض السخط على نصارى الشهال » (١٨) .

« أما القسم الثانى من الزجل وهو المسمى « بالمديح » ، فيتغنى فيه ابن قزمان بفضائل من يهدى إليه الزجل ، ثم يختمه بطلب معروف أو عطاء » .

وفى يومنا هذا تقدمت كثيرًا الدراسات التى تهدف إلى جمع المادة التى تساعد على معرفة هذه الطريقة الأندلسية ، وفى العام الماضى نشرت مدرستا الدراسات العربية فى كل من مدريد وغرناطة النص العربى لديوان ابن قزمان (١٩) فى حروف لاتينية ، وترجمتا جانبا

<sup>(</sup>١٨) أوحر الكاتب هده الفقرة ، وآثرنا نقلها بالتفصيل من كتابه الأدب الأندلسي ، الفقرة ٥١ ، الطبعة الثانية ، برشلونة ( ١٩٤٥ .

ا ( ١٩ ) نشر غوسية غومث ديوان اس قزمان من جديد ، وجاءت طبعته في ثلاثة محلدات ، نشرتها دار و حريدوس ، في مدريد ، عام ١٩٧٧ ، وقد شعل الديوان وصه ، وبشره في حروف لانينية مع ترجمته إلى الأسبانية ، المجلدين الأول والثانى ، وأودع المؤلف أراءه وأفكاره ودراساته المحلد الثالث ، ومع أنه لا يمكن التسليم بكل ما قال من الحميم ، إلا أن تحقيقه لنص الديوان جاء عملا ممتازا ، وبالنالى ألتي ستار النسبان على كل ما سقه من محاولات .

كبيرا من أزجاله ، وليس كلها ، إلى اللغة الإسبانية ، لأن ترجمتها عسيرة للغاية .

نحن إذن إزاء واقع تاريخي لاشك فيه ، وهو وجود طريقة شعرية غنائية شعبية منذ القرن التاسع الميلادي ، انتشرت في العالم الإسلامي منذ العصور الوسطى حتى يومنا هذا ، لأن أصحاب الزجل والموشحات كانوا يمثلون اتجاها ، ورغم أن عددًا منهم لا بأس به عرف بقدرته على نظم الشعر التقليدي ، وله فيه قصائد معروفة ، أو كتب مؤلفات بالعربية الفصحي ، إلا أنهم صاغوا قصائدهم في هذا القالب الجديد ، لما يتميز به من حيوية بالغة القوة ، احتفظ بها إلى يومنا في اللغة العربية ، كما يقول خوليان ريبيرا ، فلا يزال يستخدم في المغرب ، وفي كل شمال إفريقيا ، وحتى في مصر ، وفي الحفلات الدينية في فارس والهند ،

وحتى المدائح النبوية جاءت فى نفس العروض ، ومن نفس القافية ، التى صبت فيها أغانى الخلعاء فى شوارع قرطبة ، حين يرسلون فى الهواء الجارى خطراتهم غير المحتشمة ، خلال القرن الثانى عشر الميلادى .

وبعيدًا عن عالم الإسلام ، في إسبانيا وفي أوربا ؟. لقد أصاب ريبيرا كبد الحقيقة حين دعا إلى الاهتام بهذه الوقائع الجديدة ونحن نبحث عن أصول الشعر البروفنسالى ، ولو أن الدوائر العلمية تلقت يومها فكرته في برود وفتور ، لأن من الصعب جدًا أن نشد الأفراد إلى خارج ما تعودوه ، بعيدا عن « الروتين » ، وأن ندفع بهم في طرق جديدة . يتطلب السير فيها جهدًا كبيرًا ، وربما كان رأى الناقد الفرنسي جان روا تلخيصًا أمينًا لما كان قد استقر عليه النقد الأوربي إذ ذاك . يقول : « جاء الشعر البروفنسالى منذ نشأته بعيدًا عن أي تأثير أجنبي ، لقد انبثق فجأة ، كزهرة انشقت عنها الأرض بلا ساق ولا جذور » . ويعتبر مينينديث إي بلايو الشعر البروفنسالى أصل كل الأشعار الرومانشة .

ومضت الأعوام الأولى، والصمت يلف فكرة ريبيرا، وبخاصة في المجلات المتخصصة، وفيا بعد، حين نشر نص ابن بسام الحاسم، أخذت نظرية ريبيرا طريقها إلى كتب التاريخ المسطة والموجزة، ومن ثم بدأت تنتشر، دون أن تتخلى أوربا عن

معارضتها العنيفة لها ، وسيكون قسوة منى أن أستغل صبركم ، وأمضى معكم فى رحلة عبر الجدل الذى أثاره كتاب أمثال : رودريجيز لاباRodriguéz Lapalلبرتغالى ، ونيكل Nykl التشيكى والمقيم فى الولايات المتحدة ، وسيجيه Siger ، وسبانك Spanke، وشلودكو Scheludko ، وغيرهم، ووجهة النظر التى قبلها كل من الإسبانى مينينديث بيدال M. pidal ، والبرتغالية كارولينا ميكائيليس Carolina Michaelis وآخرون من علماء الدراسات الرومانية ، وأفضل أن أقدم لكم بعض النماذج من الشعر الذى جاء فى قالب الزجل من الآداب الرومانية ، لتحكموا فى القضية بأنفسكم .

غيد مثلاً أن جيوم التاسع Guillaume IX ، كونت بواتيبه ، و دوق أقيطانية ، تزوج عام ١٠٩٤ من فيليبه ، أرملة شانجه ملك أرجون ، واشترك بنفسه في الحروب الصليبية عام ١١٠١ م ، وعاد منها بعد عام ، أى في سنة ١١٠٧ ، وتوفى عام ١١٢٦ م ، أو ١١٢٧ م ، ونظم في أواخر حياته أشعارًا في قالب الزجل ، ولو أنه أدخل تغييرًا طفيفًا على الطريقة الأندلسية ، فجعل المركز في نهاية الغصن لا في أوله ، واعتبره قفلا أو نهاية (٢٠٠ ، وجعل قافية أول بيت من القفل ترد في نفس قافية البيت الذي قبل البيت السابق عليها ، وهذا الأمر الجانبي جعل العروض البروفنسالي يأخذ طريقًا مختلفًا . أنظر إلى الأغنة السابعة من ديوانه :

"Farai un vers, pos mi sonelh,
E'm vauc e m' estauc al Solelh,
Domnas ia de mal conselh,
E sai dir cals:
Cellas C'amor de Cavalier
Tornon a mals."

ه سأنظم شعرى مادمت حالما.

عنطيا صهوة حوادى تحت ضوء الشمس
هناك سوة كثيرات سيئات البية.
وأقول لكم من هن:

إنهن الملائن يؤولن عشق الفارس
تأويلا ميثاه.

<sup>(</sup> ۲۰ ) من الواضح أيضا أن موشحات وأرحالا عربية كثيرة جاءت أيضا ملا مركر ، واصطلح النقاد القدامي على تسمية ما جاء كذلك و أقرع » في مقابل تلك التي تبدأ بالمركز ، وتسمى ه تام » أو «كامل » . كما أن بعض القصائد البروفسالية جاءت أيضا كاملة ، أي بدأت بمركز ، كما نرى في المثال التالى .

وأشد وضوحًا القصيدة الثامنة فى ديوانه ، وجاءت ثمانية المقاطع ، وفيها يشير إلى تجديده :

"Farai chansoneta nueva..

Ans qeu vent ni gel ni plueva

Ma donna m'assai em'prueva.

Quossi de qual guiza l'am,

E ja per plag que m'en mueva

No'm solvera de son liam.

سأنظم أغنية جديدة، قبل أن تعصف الريح، ويسقط الجليد، ويبطل المطر، فسيدق تأسرف وتبلوف، لتعرف كيف أحبها، ومهما ضاعفت أذاى، لن أفك نفسى من وثاق حبها.

وفى قصائد شعراء التروبادور الآخرين ، مثل : موان دى مونتودون Montaudon وكلمة موان تعنى راهب ، و ج . رينولد G. Raynold ، و ج . مجريت G. Magret ومركبرو Marcabru بحد أشعارا جاءت فى القالب الذى صاغ فيه أشعاره كونت بواتييه ، وظل نظام هذا الطراز من الشعر الأندلسي ، وأعنى به الزجل والموشحات ، باقيًا فى صناعة الألحان الموسيقية خلال العصور الوسطى ، ولا سما فى هذا النوع من الألحان المعروف بالروندو rondô ، وفى الأغانى الشعبية الفرنسية ، مثل : والتعسة فى زواجها La Reuse de Dunkerk » ، « ووردة دنكرك المقرن السابع عشر ، سارت بل إن هناك مقطوعات فرنسية راقصة شاعت بين الناس فى القرن السابع عشر ، سارت كلها على طريقة عرفت باسم « الرونديه Le Rondet » ، أى التوبة ولا تزال تذكرنا حتى اليوم ببحور الزجل الأندلسي .

ولابد أيضًا أن بعض الأغانى الشعبية القطلونية تتصل ببحور الزجل الأندلسي ، مثل هذه الأغنية ، وجاءت تحت عنوان : « La llebre » :

"Dentre l'hort me'n son entrada, i una llebre hi he agafada,
La flor del llinet
La flor del llinet m'agrada,
La flor del llinet.
Por la cua l'he agafada,
Si l'he uita a l'empallada,
tot tas tant me l'he manjada."
La flor del llinet........

وفيما يتصل باللغة البرتغالية توجد أشعار جاءت فى قالب زجلى فى « ديوان الفاتيكانة وفيما يتصل باللغة البرتغالية توجد أشعار جاءت فى قالب زجلى فى « ديوان الفاتيكانة (Concioneros de la Vaticana وتظهر أيضًا فى قصائد فرنان فلهو Fernàn Velho شاعر من عصر الملك ألفونسو العاشر ، الملقب بالعالم ، وفى ديوان الشاعر بايوسواريز Payo Soarez وحتى فى إنجلترا نلتقى بأغان شعرية قديمة ، موجهة إلى العذراء ، أو تقال فى أعياد الميلاد ، صبت فى هذا القالب الشعرى الأندلسي ، وحتى يومنا لا نزال نجد فى الأغان الشعبية فى إسكوتلاندة ، وفى إيرلندة ، رباعيات جاءت على نمط أزجال مسلمى الأندلسي .

وقد درس العلامة خوسية مياس فايكروسا Millàs Vallicrosa الأستاذ فى جامعة برشلونة ، تفصيلا وفى عمق ، الصلات التى كانت قائمة بين الشعر الإيطالى فى العصر الوسيط وبين أصوله الإسلامية ، ووجد أن عروض القالب الشعرى المسمى « الكونتراستو Contrasto، ، ومعناه الخصام أو الاختلاف يرجع إلى أصول فارسية ، ويصاغ فى قالب الزجل الأندلسى . ويرى أن الشعر الدينى الإيطالى فى العصر الوسيط ، والذى يطلق عليه اسم « المدائح Laudes » ، وينظم فى اللهجة الدارجة ، على النقيض من التراتيل اللاتينية ، ولم يكن الجمهور يفهمها ، كان على صلة وثيقة بعروض الزجل الأندلسى . ونجد أفضل نماذجه عند جاكابون دى تودى على كاملا أحيانًا مثل :

"Dulce amor di povertade, quanto ti degiamo amare!. Povertade poverella, Umildade e tua sorella, ben ti basta la sacodella, e al bere e al mangiare».

احب العقر الرقيق،
 كم ينبغى أن نحبك!.
 إن الفقر المسكين،
 إن الفلة أختك،
 يكميك طبق صغير،
 للشراب والطعام.

وأحيانًا أخرى يحور شكل الزجل الأندلسي ، فيقسم البيت إلى أشطار ، فيصبح ثمانى المقاطع ، بعد أن كان رباعيًا :

"O magioa virtuoso – retenutta battaglia
non e senza travaglia – per lo megio passare.

L'amor me costrenze – d'amare le cose amante
ne l'aomre e l'odio – dé le cose blasmante
amare ed odiare – en un coragio stante
socce bataglie tante – non le porria stimare."

وتبدو أوزان الموشحات والأزجال فى الطراز الشعرى الإيطالى المعروف بالبلاتا لم المعروف بالبلاتا له المعروف الم المعروف الم المعروف المعروف المعروف الم المعروف ا

وأخيران فيما يتصل بإسبانيا ، احتفظت هذه بشكل الزجل حيّا خلال العصور الوسطى ، وفى العصر الذهبى للأدب الإسبانى (القرن السادس عشر الميلادى) ، ولقد حار علماء فقه اللغة زمنًا فى أوزان أغانى ألفونسو العاشر ، أما الآن ، وبعد أن قام خوليان ريبيرا بدراسة موسيقاها على نحو رائع وخالد ، فيمكن تفسيرها فى ضوء الزجل الأندلسي ، قالبًا ووزنًا . فإذا كتبنا هذه الأغانى دون أن نقطع الأبيات إلى أشطار وجدنا معظمها من طراز الأزجال ، وإن كان القفل ينظم على قافية سابقة مثل :

"Oimldades con pobreza, quer a Virgen coroada, mas d'orgulto con requeza e ela muy despagada.

E desta razon vos direi un miragle muy fremoso, que mostrou Santa Maria Madre do Rey grorioso, a un crerigo que era le a servir desenoso, e por en gran maravilla le foi per ela mostrada."

#### وترجمتها

في حيّار.

في حياد:

ف جاد:

عائشة وفاطمة ومربام

وقد سلبتي حياتي،

عائشة وفاطأة ومردام

ان السيدة العدراء المتوجة تفصل التواصع مع العقر، على العرور مع العني ؛ لأمها ختفرهما احتقارا سديداً . ولهدا سوف نقص علكم معجزة بالغة الحال، صعتها القديسة مارية أم الرب الحيد، لرجل دين كان راغبا ف خدمتها، وقد صنعت العدراء هذه المعجزة لتريه اياها

وقا. رأينا فها سبق كيف أن «أغنية التلاميذة» لكاهن هيتا جاءت في قالب زجلي، وكان الشاعر يعرف الحياة الإسلامية جيدًا، ويعرف الآلات الموسيقية التي يستخدمها المغنون العرب، وكتب أحيانًا أغاني مرقصة للمتبخترات والراقصات الموريسكيات ، وثمة شعراء آخرون في « ديوان بائنة » ، مثل: بياسندينو Villasandino ، وخرينا Gercna ، وآخرون مثل خمينيث دى أوريا Jiménez de Urrea وألبارث جاتو Alvarez Gato وستونييجا Stuniga ، والأغنيات التي تضمها الدواوين الموسيقية، مثل « ديوان بلاثيو »، ونشره بربييرى Barbieri . وكلها تومئ إلى أصلها الأندلسي ، استمع إلى أغنية المسلمات الثلاث هذه:

تلاث سيليات عشف "Tres moricas me enamoran: en Jaén: Axa y Fâtima y Marién. اللاب مسلمات والعالد الماران Tres moricas tan garridas, دهرا يعمعن الربيون iban a cogar olivas, فوحدته فداحم y fallabanlas cogidas, en Jaén: عائشة وفاطدة ومرام. Axa y Fâtima y Marién. ثلاث مسليات مانسات التصارية Tres moricas tan lanzanas iban a coger manzanas دمر بجير الدام،، فوحدته قد خمع y fallabanlas t omadas, en Jaén: Axa y Fâtima y Marién. قلت لمن: من أونى مافتيات Diieles: Ouienes Soies, Sonoras,

de mi vida robadoras?

Cristianas, que eramos moras en Jaén:
Axa y Fatima y Marién. قلن مسيحيات وكن مسلمات ف جيان: عاشة وفاطمة ومريام

إلى آخر هذه الأغنية ، ومامضى فقرات منها . وموضوعها وموسيقاها تعود إلى أيام هارون الرشيد ، وظلوا يتغنون بها فى إسبانيا حتى القرن السادس عشر الميلادى ، والتقطتها السيدة كارولينا ميكائيليس فى البرتغال فى القرن التاسع عشر الميلادى .

وبعض مقطوعات الشاعر خوان دل إنثينا Juan del Encina الدينية جاءت في البحر نفسه ، الذي جاءت فيه القطعة السابقة :

No te tardes, que me muero; carcelero, No te tardes, que me muero!

Apresura tu venida,
porque no pierda la vida,
que la fe no està perdida,
Carcelero,

No te tardes, que me muero, sacame desta Cadena, que recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena, Carcelero

No te tardes, que me muero

لاتغب عنى، فإن أموت، يا سجاق، لاتغيب عنى، فإن أموت، عجل بالجيء، حتى لا أخسر حياتى، وفيك لم يضع إيمال، ياسجان،

لاتغب عنى، فإن أموت، فك عنى هذه القيود، وفيها قاسية آلامي، حين تغيب عنى تقضى على، با سجائ،،

لاتغب عني، فإن أموت.

وبعض أغنيات المهد جاءت فى نفس هذا القالب الزجلى ، وكثير من الأشعار الدينية التى تنشد بمصاحبة موسيقى علمانية ، وظل هذا التقليد متبعًا حتى القرن السابع عشر الميلادى ، وقد نظم الشاعر الإسبانى كيبيدو Quevedo بعض الأبيات يسخر فيها من بعض السود ، وجاءت فى قالب زجلى ، وحتى الكاتب المسرحى كالديرون كمن بعض السود ، وجاءت فى قالب زجلى ، وحتى الكاتب المسرحى كالديرون كالديرون فى مسرحيته المأسوية الرائعة «حب بعد الموت » ، يرسل على ألسنة بعض الموريسكيين الأنشودة التالية ، ذات الطابع الزجلى الخاص الحالص :

Aunque en triste cautiverio, de Alâ por justo misterio,
Llore el africano imperio.

su misera ley esquiva

su Ley viva!.

viva la memoria extrana,
de aquella gloriosa hazana,
que en la libertad de Espana.

a Espana tuvo cautiva

su ley viva!.

على الرغم من الأسر التعيس، وأراده الله لنا عدلا خفيًا، فاتنا نكى الامراطورية الأفريقية. وماقدر عليها من شقاه وليحى دين الله! ولتحى الذكرى الرائعة، لللك الممل الهيد(٢١) التي جعلت من أسبانيا أسية حريتها.

باللحيوية الرائعة التى ينطوى عليها هذا النظام الشعرى! ، لقد ظل يقاوم التلاشى على المتداد قرون وقرون ، وأصبح وسيلة للتعبير عن مشاعر شعوب مختلفة ، وفى لغات متباينة ، وبحب أن نضيفه إلى أنجاد الحضارة العربية الخالدة ، والتى امتدت إلى أوروبا عن طريق الإسبان المسلمين ، والتى لا تنحصر فى مسجد قرطبة الرائع ، وأؤكد لكم أنه لا يوجد مسجد آخر يضاهيه أهمية وروعة على امتداد كل العالم الإسلامي الذي أعرفه مشاهدة من المغرب إلى أسطنبول ، ولا فى منارة الخير الدا الجميلة فى إشبيلية ، رمز الأندليس ، وإبداع مهندس مسلم يحمل لقبًا إسبانيًا ، وليس لها شبيه فى الجال والرقة فى كل العالم الإسلامي ، ولا أستثنى من ذلك منارة الكتبية الشهيرة فى مدينة مراكش ، ولا فى روعة قصور بنى نصر الحالمة فى غرناطة ، وليس للحمراء مثيل فى كل المعار المدنى القائم فى العالم الإسلامي . وعندما نتذكر بناة هذه الروائع لا يجب أن ننسى أولئك الشعراء المغمورين والضائعين ، مثل مقدم بن معافى القبرى ، والذين أبدعوا لنا قالبًا شعريًا يفيض بالقوة والحيوية ، على غو مارأينا وحللنا فى إيجاز . وفى كل الحالات عندما نتذكر التراث الذى أضافه الإسبان المسلمون إلى الحضارة الأوربية ، نشعر بالزهو لأن هؤلاء الذين خلفوا لنا هذه الروائع الفيدن ، المسلمون إلى الحضارة الأوربية ، نشعر بالزهو لأن هؤلاء الذين خلفوا لنا هذه الروائع الفنية ، من الزجل والموشحات والنظريات الفلسفية التى تربى عليها المفكرون الغربيون ،

. (٢١) يشير إلى فتح للسلمين لأسبانيا . وكتب العلم والطب التي أسهمت في أن تجعل من الحياة الإنسانية شيئًا أجمل وأفضل، والذين بلغوا القمة بالحضارة على أيامهم، وجعلوا من إسبانيا أرقى دول أوربا ثقافة، هؤلاء كانوا أجدادنا، من جنسنا، وليس عدلا أن نجردهم من إسبانيتهم لمجرد أنهم كانوا مسلمين.

# رثاء المدن والمالك ف الشعر الأندلسي

### 0 أصول مشرقية:

بكاء المدن الزاهرة شعرًا حين تأتى عليها الفتن المدمرة ، والمالك حين تذهب بها الثورات العاتية ، له أصول مشرقية ، أول ما نلتقى بها فى تلك الدموع الغزيرة التى ذرفها الشعراء على بغداد أثناء الفتنة بين الأمين والمأمون عام ١٩٧هـ= ٨١٢م ، حين حاصرها طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون ، ولاقت خلاله بلاء شديدًا يعجز عنه الوصف ، وحين اقتحمها كان القتال يدور من شارع إلى شارع ، ولكى يقضى الجيش على المقاومة التى لقيها كان يدك أحياء برمتها ، « وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسنها » ، واستحالت إلى إطلال ، ولم يكن لها فى مدن العالم يومها نظير ازدهارًا وثراء وجالا . وقد بكأها عموو بن عبد الملك الوراق ، ورد ما أصابها إلى العين :

من ذا أصابك يابغدادُ بالعينِ ألم تكونى زمانًا قرّة العينِ ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهُم زينًا من الزينِ صاح الغرابُ بهم بالبين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البينِ أستودع الله أقوامًا ما ذكرتُهمْ إلا تحدر ماء العين من عينى كانوا ففرقهم دهر وصدّعهم والدهر يصدعُ ما بين الفريقين

وفيها قال إسحاق بن حسان , أبو يعقوب الخريمي . وهو من الفرس ، قصيدة طويلة في مئة وخمسة وثلاثين بيتًا ، وصف فيها ما حل ببغداد في نبرة آسية ، ولوعة صادقة ، صور خلالها الفتنة تصويرًا دقيقًا مسهبًا ، حتى لتبدو أمام العين ، حين قراءتها ، صور

التخريب واللماء والقتل والذعر الذى يتغشى الناس فى الطرقات ، وانتصر فيها بحكم فارسيته للمأمون :

يابؤس بغداد دار مملكة دارت على أهلها دوائرُها لما أحاطت بها كبائرُها أمهلها الله ثم عاقبها فضل وعزَّ الرجال فاجرُها رقً بها الدين واستُخفُّ بذي الـ وصار ربًّ الجيران فاسقُهُمْ وابتزَّ أمرَ الدروبِ شاطُرها يُحرق هذا، وذاك يهدمُها ويشتفي بالسُّهاب داعرها يستن شُدُانها وعائرها والكرخُ أسواقَها معطّلةً آساد غيل غُلبًا قساورها أخرجت الحربُ من أساقطهم من البوارى تِراسُها ومن الخو ص إذا استلأمت مغافرها لا الرزْقَ تبغى ولا العطاء ولا يحشرها بالعناء حاشرها

وبعد ذلك بثانين عامًا ، أو بالدقة في سنة ٢٧٧ هـ = ٨٩٠ م ، اقتحم الزنج مدينة البصرة في ثورتهم التي قاموا بها ، وقاوموا الدولة خلالها أربعة عشر عاما ، وقام بها ضحايا الاستغلال الذي مارسه زبانية الإقطاع تجاه المستضعفين الذين كانوا يعملون في مناجم الملح الواقعة في نهر الفرات الأدنى ، فغرس السخط والحقد في نفوسهم ، ونفوس من كانوا في مثل حالتهم ، وأرسلت الدولة الجيش لإخضاعها ، ولكن ظروف المقاطعة وكثرة المستنقعات والترع جعلتهم ينتصرون على كل هؤلاء الجنود ، واعتنقوا مبادىء الخوارج التي اعتنقها زعيمهم على بن محمد ، وكانوا يقتلون دون رحمة كل من يقع في أيديهم من اعتنقها زعيمهم على بن محمد ، وكانوا يقتلون دون رحمة كل من يقع في أيديهم من الأسرى وغير المحاربين ، ويقدر عدد من ذهب ضحية وهدرًا في هذه الحرب بأكثر من نصف مليون ، وعقب إحدى المعارك بلغ عدد الرءوس التي لم تطلب من الكثرة حدًا نصف مليون ، وعقب إحدى القنوات التي حملتها إلى البصرة ليتعرف عليهم أهلوهم جعل الزنوج يفرغونها في إحدى القنوات التي حملتها إلى البصرة ليتعرف عليهم أهلوهم وأصدقاؤهم هناك ، ولقد هجر الناس البصرة وواسط والأهواز والأبلة ، ودمر الزنج البصرة عن آخرها .

وقد وجدت البصرة فى ابن الرومى الشاعر الذى يبكيها ، فوصف غلبة الزنج عليها ، والمآسى المروعة التى تعرضت لها ، وكعادته يهتم بالوقائع . ويستقصى دقائق الأحداث وتفاصيلها ، وقصيدته تبلغ الذروة إحكامًا فى بنائها . وتسلسلا فى أفكارها ، وكل بيت يسلمك إلى ما بعده ضرورة ، وفيها يتحدث عن العذارى يتعرضن للإعتداء ، وبجعلهن أبكار تأكيدًا ، وأن فضحهن كان جهارًا ، ووقف عند الاعتداء على الأطفال وقتلهم ، وألمح إلى القصور التى استحالت إلى تلال من الرماد والتراب :

ذاد عن مقلتى لذيذ المنام شغلُها عنه بالدموع السجام أى نوم من بعد ماحل بالبصرة ماحلٌ من هنات عظام دخلوها كأنهم قطيع الليه لي إذا راح مدلهم الظلام كم فتاة بخاتم الله بكر فضحوها جهرًا بغير اكتتام كم رضيع هناك قد فطموه بشبا السيف قبل حين الفطام بُدّلت تلكم القصور تلالاً من رماد ومن تراب ركام صَبّحوهم فكابد القوم منهم طول يوم كأنه ألف عام

وحين اجتاح التتار مدينة بغداد عام ٦٥٦هـ – ١١٦١م. وسحقوها في غير رحمة ، وأتوا على الحلافة فيها إلى غير رجعة ، بكاها الشعراء ، بكوا المدينة والحلافة معًا ، ولكن هذا الأمر جاء وقد استقر رثاء المدن والمالك في الشعر الأندلسي على أصوله . ومن ثم فأمر أشعارها لا يعنينا هنا .

هل جاء الأمر في الأندلس تقليدًا لما جرى في المشرق ؟. لا أرى هذا ، وأكاد أقطع بأن قصيدة الحريمي في فتنة الأمين والمأمون لم تبلغ الأندلس ، فصاحبها شعوبي متعصب لقومه وجنسه ، وإن سلمت عقيدته وحسن إسلامه ، فأدارت لها بغداد ظهرها ، على مافي القصيدة من جال وقوة ، ربما لأن الشاعر متعصب أولا ، ومحاولة منها لنسيان الفتنة ثانيًا ، ولأم الجراح بين بني العباس ، فالقاتل والمقتول من أبناء هارون الرشيد ، ولعل الدولة نفسها رأبًا للصدع كانت تدفع الناس إلى نسيانها ، وليس صدفة فيما أرى أن

الخريمي ليس له ديوان كامل ، رغم رقة ما وصلنا من شعره وجودته ، وكان الطبرى ، وهو مؤرخ سياسي دقيق ، الوحيد الذي أتى بقصيدته فى الفتنة كاملة ، وأورد ابن قتيبة فى « الشعر والشعراء » أبياتًا منها ، وجاء الجاحظ بأبيات منها أقل فى كتابه « الحيوان » (١) . وقصيدة هذا حالها فى المشرق بعيد أن تبلغ الأندلس الأموى وأن تؤثر فيه .

وبعيد أن يكون ابن الرومى بقصيدته وراء العاطفة التى تفجرت بين جوانح ابن حزم وصاحبه ، فشتان ما بين الأمرين والمناسبتين . فذاك يبكى مدينة سمع بخرابها ولم يعش فيها ، ولا تمسه محنتها من قريب ، وهذان يبكيان مهابط طالما ترددا فى أرجائها ، وقصورًا طالما أمضيا أجمل الساعات بين قاعاتها ، وجنانًا نعا بوافر ثمرها ، ورطيب فيئها ، وجال أشجارها ، إلى جانب أننى أشك كثيرًا فى أن قصيدة ابن الرومى هذه عرفت مبكرًا فى الأندلس ، لأن الشاعر نفسه أقل الشعراء ترددًا فى أسماع الأندلسين ، ولا يجىء ذكره فى مدوناتهم إلا قليلا وعرضًا ، ومن خلال الحكايات القليلة التى شهر بها ، وارتبطت به متشائمًا أو منطيرًا ، أو حين يبلغ الدقة الكاملة فى التصوير ، مثل أبياته فى «صانع متشائمًا أو منطيرًا ، أو حين يبلغ الدقة الكاملة فى التصوير ، مثل أبياته فى «صانع مرفاق » ، وأبيات أخرى شبيهة .

أما فى الأندلس فولد هذا الشعر بين الأحداث المتلاحقة ، ومن الصراع المستمر بين الأحزاب المختلفة التى قامت على أنقاض الحلافة المهارة ، وبين الأندلسيين وغزاتهم من أفريقية ، وبينهم وبين النصارى فى شهال وطنهم ، ومهد له التغنى بحب الوطن قرية أو ضيعة ، ومدينة أو عاصمة ، وكل الأرض التى جابها الشاعر حبًا فى الرحلة ، أو طلبا للرفد والمتعة ، يصف ما على وديانها من زهر وثمر ، وما فى سمائها من برق وسحب ،

(١) انظر:

<sup>●</sup> تاريخ الطبرى ، جـ ٨ ، ص ٤٤٨ وما بعدها ، تحقق محمد أبو الفضل إبراهيم ، سلسلة ذخائر العرب . دار المعارف بمصر.

<sup>●</sup> ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، جـ ٢ ، ص ٨٥٥ ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، القاهرة ١٣٧٨ هـ ١٩١٧ م .

<sup>●</sup> الجاحظ ، الحيوان ، جـ ١ ص ٢٢٥ وجـ ٥ ص ٢٠٤ ، تحقيق عـد السلام هارون ,

وما يخترقها من بحيرات وأنهار ، وما يتحرك عليها من طير وحيوان ، وماله فيها من صداقات وذكريات ، ومجالس أنس وشراب . فإذا افتقد ذلك غريبًا حن إليه ، وإذا ذهبت به الحرب بكاه ، وكان لنا مع هذه المشاعر شعر يرثى المدن الذاهبة ، والمالك الضائعة ، والأرض تسقط فى يد العدو ، ويصور فى جوى صادق فواجع المسلمين . وكان لنا فى النثر الأدب المفاخر ، يبشر بتفوق الأندلس ، ويعدد سبقه ، يزهو بعلمه ، وما يضم من عظماء الرجال ، على نحو ما نرى فى رسائل ابن حزم ، والشقندى ، وابن سعيد ، فى فضائل الأندلس )

فبكاء المالك المنهارة ، والمدن الذاهبة ، فن أندلسى أصيل فيما أرى ، وجدت دوافعه في المشرق والمغرب على السواء ، وخص الأندلس ببعضها ، وتفرد بأنه جرى مع هذه اللدوافع إلى غايتها ، فكان له معها قصيد رائع أحيانًا ، ودون الجيد أحيانًا أخرى ، تبعًا لاتقافة الشاعر وطاقاته النفسية ، وحظه من تجارب عصره عمقًا واتساعًا . وكان وراء ذلك كله ما أسمه :

# ٥ الوجدان الأندلسي :

فى أعداد قليلة لا تتجاوز الخمسين ألفًا من العرب الخلص ، وضعفهم من البربر ، أزيد أو أقل شيئًا ، جاءوا إسبانيا فاتحين ، أو مهاجرين بعد الفتح ، بحثًا عن حياة أفضل ، أو حبًا فى المغامرة ، أو سعبًا وراء المجهول ، أو رحالة يستهويهم الجديد ، أو رغبة فى نشر الإسلام ، أو رباطًا فى ثغوره دفاعًا عنه ، أو فرارًا من اضطهاد سياسى أو قبل أو عقيدى يلاحقهم فى المشرق ، وعلى هذه الأرض الأوربية استقروا ، وتزوجوا من إسبانيات ، وبدأوا يكيفون أنفسهم مع الواقع الجديد ، لم يتخلوا عن عاداتهم ودينهم ولغتهم ، ولكنهم أيضًا لم يديروا ظهورهم وقلوبهم وعقولهم لما وجدوا على هذه الأرض ، ولم تمض غير سنوات قليلة فى عمر الشعوب ، حتى أصبحت العربية لغة كل القوم ،

<sup>(</sup>٢) الرسائل الثلاث نوحد في كتاب ندح الطيب للمقرى ، جـ ٣ ، ص ١٥٠ وما بعدها ، طبعة احسان عباس .

والإسلام دين الغالبية بينهم ، لم يفرضه سيف ، ولا أكرهت الناس عليه محاكم التفتيش ، وإنما استهوتهم فيه أشياء جميلة ، فقد كرم الإنسان ، وأعلى قدره ، واحترم إرادته ، فلا إكراه في الدين ، والناس سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربي على عجمى إلا بالتقوى .

ويضغط الباحثون الأوربيون ، فى جانب كبير منهم ، على الدوافع الاقتصادية ، ودورها فى دفع الناس إلى الإسلام ، ورغبة الإسبان فى تحسين أحوالهم الاجتاعية ، وأن يأخذوا بحظهم من المناصب الإدارية ، وهى قولة فيها بعض الحق ، وفيها كثير من الباطل . أما الحق فالمناصب العليا فى الجانب الأعظم منها كانت وقفًا على المسلمين ، ولكن . . كم يبلغ عدد هذه الوظائف فى عاصمة كقرطبة ، تجاوز تعدادها فى نهاية القرن العاشر الميلادى المليون نسمة ؟ . وأما الباطل فربط ارتفاع الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالإسلام ، فلا صلة بين الأمرين ، وبوسع أى فرد أن يملك الأموال الطائلة ، والثروات الضخمة ، والضياع الواسعة ، تاجرًا أو مزارعًا أو صاحب صناعة ، دون أن يتوقف هذا على دينه فى شىء ، ولدينا شواهد عديدة فى كتب التاريخ على نصارى أغنياء ، ويهودًا على كيكون دنيا عريضة من المال والعقار ، وسوف يضيق بها المسيحيون فيما بعد ، بدءا من يملكون دنيا عريضة من المال والعقار ، وسوف يضيق بها المسيحيون فيما بعد ، بدءا من القرن الرابع عشر الميلادى ، ويفتعلون الكثير من الأزمات ليستولوا عليها ، تغريمًا لهم أحيانًا أخرى ، وطردهم من الأندلس نهائيًا فى نهاية أحيانًا ، وتجريدهم منها مباشرة أحيانًا أخرى ، وطردهم من الأندلس نهائيًا فى نهاية المطاف .

على أية حال لا نكاد نبلغ القرن العاشر الميلادى ، حتى تنصهر كل العناصر الإسلامية التي سكنت شبه جزيرة إيبريا ويتكون الوجدان الأندلسي المتميز شيئًا فشيئًا ، فتخف حدة القبلية ، وتأخذ العصبية العرقية في التلاشي ، وتبرز أشياء كثيرة تصبح مدعاة الفخر ، إلى جانب عراقة الأسرة ، كالثقافة الواسعة ، والكفاءة في النهوض بالمناصب ، والشجاعة في الحرب ، والنجح في معترك الحياة . نعم ظل المسلمون في جانب ، وأهل الذمة من النصارى واليهود في جانب آخر ، ولكن يجب ألا ننسي في أية لحظة أن جل المسلمين كانوا من سكان شبه الجزيرة الأصليين ، قوطًا أو لاتينا ، أو من بقية العناصر الأخرى التي

سبقتهم فى الوجود . وأن الفوارق الدينية لم تكن دومًا حواجز حائلة بين الصلات الإنسانية المختلفة ، التى يفرضها التعايش ، ويتطلعها تشابك الحياة ، والتعاون والتكاتف على مواجهة صعابها ، وجعلها أقل عسرا ، وأسهل تناولا ، وبخاصة فى المدن الكبرى ، وبين الطبقات الدنيا ، على حين ترتفع الثقافة بالطبقات الأخرى إلى ما فوق هذا الاختلاف ، ونعرف من اعترافات ابن حزم فى طوق الحهامة ، وكان خصا لدودًا لكل ما ليس إسلامًا ، أن مكانه المفضل فى مدينة ألمرية حين لجأ إليها ، كان دكان يهودى طبيب وعطار (٣) . وكانت حياة الناس فى جملتها رضية ، وبخيرات وطنهم قانعون ، وإحساسهم بأن بلادهم تفوق جيرانها مدنية يشيع فى نفوسهم الحب لها ، والحرص عليها ، على حين يثير فى أعاقهم إدراك الخطر المحدق بها ، وبعدها عن مركز الإسلام ، خوفًا خفيًا ، ومن ثم تولد بين أدبائهم ، من شدة ارتباطهم بها ، ما أسميه :

### 0 شعر الحنين :

ولست أزعم أنه وقف على الأندلسين دون المشارقة ، فقد كنت ، وما زلت ، أرى أن المقدمات الطللية إلى شعر الحنين أقرب منها إلى الغزل أو النسيب (١) ، ولكن حنين الأندلسيين جاء خاصًا ، وصادقًا ، ومتميزًا ، وكثيرًا ، وازدهر حين ضاع من أندادهم فى المشرق بين صخب الحياة فى المدينة ، وعمّق إحساسهم به كثرة رحيلهم ، داخل الأندلس نفسه ، أو خارجه إلى بلاد بعيدة ، وراء الأفضل من العيش ، أو لمجرد الرحلة ، فهم فى حنين دائم إلى حياة جميلة فارقوها ، ولذاذات متنوعة عاشوا عليها ، وأناس يضطرب مع ذكرهم القلب ، وطبيعة تهفو لجالها النفس .

أمضى المعتمد بن عباد أيامًا من فتوته عاملا على شلب Silves أيام أبيه،

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حزم، طوق الحامة، طبعة دار المعارف بتحقيقنا، ص ٣٥، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظركتابنا : امرؤ القيس . حياته وشعره ، ص ١٥٤ وما بعدها ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٥) هي الآن مدينة صغيرة في جنوب البرتغال ، قريبا من شاطئ المحيط ، تتبع محافظة الغرب algarve ، وكانت أيام الحكم الإسلامي قاعدة كورة أكشونية ، وسقطت في أيدى النصاري عام ١١٥١ م .

وهي مدينة حباها الله من جهال الطبيعة الشيء الكثير، على مرمى البصر من المحيط الإطلنطي، ذات «بسائط فسيحة ، وبطائح عريضة ، ولها جبل عظيم منيف ، كثير المسارح والمياه» ، تعلوه أشجار التفاح ، وتتضوع منه روائح االعود ، «حسنة الهيئة ، بديعة البناء ، مرتبة الأسواق ، وأهلها وسكان قراها عرب من اليمن وغيرها ، وكلامهم بالعربية الصريحة ، وهم فصحاء يقولون الشعر ، وهم نبلاء خاصتهم وعامتهم » ، وكانت للمعتمد فيها خلوات ولهوات ، « فهي ملعب شبابه ، ومألف أحبابه ، عمر نجودها غلاما ، وتذكر عهودها أحلاما ، وكان قصر الشراجيب من معالمها ، ويصفة ابن خاقان بأنه «متناه في البهاء والإشراق ، مباه لزوراء العراق » ، فلما تولى الملك بعد أبيه ، عام فوجهه إليها متفقداً لأعالها ، فلما ودعه أهاجه الشوق ، وغلبته الذكرى ، ودعا شاعره أن فوجهه إليها متفقداً لأعالها ، فلما ودعه أهاجه الشوق ، وغلبته الذكرى ، ودعا شاعره أن ينقل إلى مرابعها تحيته :

وسهلنَّ: هل عهد الوصال كاأدرى؟ له أبدًا شوقٌ إلى ذلك القصر فناهيك من غيلٍ وناهيك من خاتُر بمخصبة الأرداف بجدبة الخصر فعال الصفاح البيض والأسلِ السمر بذات سوارٍ مثل منعطف البدر نضير كما انشق الكمام عن الزهر

ألا حى أوطانى بشلب أبا بكر وسلَّمْ على قصر الشراجب عن فتى منازلُ آسادٍ وبيض نواعم وكم البلة قد بت أنعم جُنْحها وببضٍ وسُمْر فاعلات بمهجتى ليال بسد النهر لهوًا قطعتُها نضت بردها عن غصن بانٍ منعم

ويحكى ابن بشكوال عن الشيخ أبى بكربن سعادة أنه دخل مدينة طليطلة مع أخيه ، على الشيخ الأستاذ أبى بكر المخزومي ، قال : فسألنا من أين ؟ ، فقلنا : من قرطبة ، فقال : متى عهدكما بها ؟ فقلنا : الآن وصلنا منها ، فقال : قرّبا إلى أشم نسيم قرطبة ، فقربنا منه ، فشم رأسى وقبّله . وقال لى : اكتب :

أَقرطبة الغرَّاء هل لى أوْبة إليكِ وهل يدنو لنا ذلك العهد

سقى الجانبُ الغربيُّ منك غامةٌ وقعقع في ساحات دوحاتك الرعد لياليك أسحارٌ وأرضك روضةٌ وترُبك في استنشاقها عنبرٌ وَرْدُ

ويدع ابن زيدون قرطبة فارًا بحريته ، قاصدًا إشبيلية ، ويمر في طريقه إليها ببطليوس ، ويتوقف بها بضعة أشهر ، ويمر عليه عيد الأضحى وحيدًا ، « وقد ثار به الوجد بمن كان يألفه والغرام، وتراءت لعينيه تلك الظباء الأوانس والآرام»، فذكر أعياده بها، ومتقلب نزهاته فيها ، ومضى يسترجعها مهبطًا وراء آخر:

دواعي بث تُعقب الأسف البُرحا

خليليٌّ لا فطرٌ يسرُّ ولا أضحى فا حال من أمسي مشوقاً كما أضحي لأن شافني شرق العقابِ فام أزل أخص بممحوض الهوى ذلك السفحا وما انفكَّ جوفيُّ الرصافة مُشعْرى ويهتاج قصر الفارسيّ صبابة لقلبي لا يألو زناد الأسي قدحًا

معاطاة ندمان إذا شئت أو سحا قوارير خُضْر خلتها مُرِّدت صرْحا أجلتُ المعلىُّ في الأماني بها قَدْحا تقضى تنائبها مدامعه نزحا فخلنا العشايا الجون أثناءها صبحا

وأيامٌ وصل بالعقيق اقتضيتُه فإن لم يكن ميعادُه العيدُ فالفصحُّا (١) وآصال لهو في مسنّاة مالك لدى راكد تصبيك من صفحاته معاهد لذات وأوطان صَبُوةٍ ألا هل إلى الزهراء أوْبة نازح مقاصير ملك أشرقت جنباتها

ويرحل الكِاتب أبو بكر محمد بن القاسم ، ويلقب « اشكنهادة » <sup>(٧)</sup> ، وارتحل إلى المشرق لما نبت به قرطبة ، عند تقلب دولها ، وتحول ملوكها وخولها ، فجال في العراق ، وأقام خِلْبٍ ، ثم غلبه الشوق ، وحن إلى وطنه وأهله ، وصور لنا المهانة التي يلقاها

<sup>(</sup>٦) العسم عيد الساري

<sup>(</sup>٧) ه اشكهادة ، تعنى في عامية الأمدلس وشهال افريقية : ما هذا . وبيدو أنهاكانت من لوازم أبى بكر فعرف بها ، ووردت في ه المغرب في حلى المعرب ۽ منحصق الدكتور شوقي صيف ۽ اشكهاط ۽ وفي الدخيرة لابن بسام ، محلد ١ ، قسم ١ ، و اشكياط ۽ . وكلاهما تحريف فها أريى.

الغريب ، أى غريب ، ويدعو قومه إلى أن يتعظوا بما قاسى ، وأن ينأوا بأنفسهم عن هذه التجربة :

أين أقصى الغربِ من أرض حلب ْ أملٌ في الغرب موصولٌ التعبُّ من جفاه صبره لمَّا اغترتْ حنَّ من شوقِ إلى أوطانه بين شوق وعسناء ونصب فى الأرض لجاجًا حائرًا مستغيثًا بين عُجم وعربُ كلُّ من يلقاه لايعرفهُ واضياعاهُ وياغبن الحسبْ لهف نفسي أين هاتيك العلا والذي قد كان ذُخْرا وبه أرتجى المال وإدراك الرتبُ بين قوم مادروا طعم الأدب صار لى أبخسُ ما أعددْتُهُ ياأحباى اسمعوا بعض الذى يتلقاه الطريد المغترب يرجعُ الرأسُ لديها كالذنبُ وليكن زجرًا لكم عن غُربةٍ

اما الأديب الشاعر أبو الحسن على بن موسى بن سعيد ، متمم كتاب « المغرب في حلى المغرب » ، فقد هاجر من وطنه ، صحبة والده . وأقام بمصر زمنا ، وامتزج بأدبائها وشعرائها ، ورحل إلى غيرها من بلاد المشرق ، وعاد إلى تونس ، ثم رحل منها ثانية إلى المشرق أيضًا ، وعاد فاستقر بها أخيرًا إلى أن لتى الله ، وأعطانا صورة دقيقة للغريب حين يواجه عالمًا جديدًا عليه للمرة الأولى ، وبخاصة فى عاصمة كبرى كالقاهرة ، فهو يقول حين وردها :

أصبحتُ أعترض الوجوه ولا أرى مابينها وجهًا لمن أدريه عودى على بدئى ضلالاً بينهم حتى كأنَّى من بقايا التيه ويح الغريب توحشت ألحاظه في عالم ليسوا له بشبيه إن عاد لى وطنى اعترفتُ بحقه إن التغرب ضاع عمرىَ فيه

وفى القاهرة أيضا حن إلى وطنه ، وأدركته وحشة قاسية ، تذكر معها ماكان يعهد بالأندلس من المواضع البهجة ، التي قطع بها العيش غضًا خصيبًا ، وصحب الزمان يافعًا

ولبس الشباب قشيبًا ، وصور لنا هذا فى قصيدة طويلة ، وازن فيها بين ماترك هناك وما يرى هنا ، وأتى على ذكر المعاهد التى خلف فيها جميل ذكرياته ، وبقايا من حياته ومن أحبائه ، وهى طويلة وراتعة ، أتى فيها على ذكرياته تفصيلا فى مدن الأندلس الزاهرة : إشبيلية ، والمرج ، وشتبوس بلد ابن عار الشاعر ، والجزيرة الحضراء ، ومالقة ، ومرسية . ولقد تتكرر التجربة ، ولها فى كل مرة مذاق خاص ، وتتشابه المهابط ، ولكل مهبط جال متميز ، وفاق ابن سعيد أقرانه فى أنه وقف عند كل ذكرى طويلا ، فأعطانا لها صورة مجسمة ، لم يقف بها عند مجرد الحنين والشوق ، وإنما حرص على أن يقدم لنا كل دقائقها ، فالسواقى تتهادى ، والحائم تشدو ، وجميلات شنبوس يشرقن من النوافذ ، وغناؤهن فى جاله يكرهك على أن تسمع وإن لم ترد ، وفى عفوية آسرة يتمنى : «ليتنى وغناؤهن فى جاله يكرهك على أن تسمع وإن لم ترد ، وفى عفوية آسرة يتمنى : «ليتنى هناك مازلت أذنب ، فالبلدة طيبة ، والله غفور رحيم ! » .

هذه مصرُ فأين المغربُ؟ منذ نأى عُنى دموعى تسكبُ فارقته النفسُ جهلاً إنما يُعرف الشيء ما يذهبُ إذا أين حمصٌ ؟ أين أيامي بها ؟ بعدها لم ألْقَ شيئًا يُعجب كم تقضَّى لى بها من لذةٍ حيثُ للنهرِ خرير مطربُ وحهام الأيك تشدو حولنا والمثانى فى ذراها تصخب ذكره من كل نُعمى أطيب أى عيشٍ قد قطعناه بها بعدها ما العيش عندي يعذب ولكم بالمرج لى من لذَّةٍ بالنوبي عن مهجتي لاتُسلبُ والسنواعير التي تمذكمارهما قد قضيناهُ ولا من يعتب. ولكم في شنتبوس من مُنيًّ كم بها من خُسْن بدر معصَبُ حيث هاتيك الشراجيبُ التي سامعٌ غضبًا ولا من يغضبُ وغناءٌ كل ذى فقرٌ لهُ ليتني مُّازلتُ فيها أَذْنُبُ (١٨) طابت وربٌ غافُر ىلدة

 <sup>(</sup>٨) اجتر أنا من القصيدة بالأبيات السابقة ، ويمكن العودة إليها كالملة فى نفح الطيب ، جـ ٢ ، ص ٢٨١ - ٢٨٣ ، طبعة الحسان عباس .

هذه ملامح عامة ، غير مستقصية ولا مطنبة ، لجوانب من شعر الحنين ، ونلمح معها أنه لم يبدأ إلا بعد القرن العاشر الميلادى ، حين انصهر الأندلس في دولة ، ونما إحساس الناس بالوطن على مهل ، وهو شعر نظائره قليلة في المشرق . ولافت للنظر أيضًا أن العرب أو اللبربر الذين جاءوا إلى الأندلس واستقروا فيه ، لا نعرف لهم حتى ولا في الأعوام الأولى ، خارج التشبيهات المطروقة تجيء عرضًا ، شعرا يحنون فيه إلى أيامهم الأولى ، في مهابطهم التي قديموا منها ، هناك في شال إفريقية ، أو مصر . أو الشام ، أو العراق ، أو الجزيرة العربية . ولا أعرف غير مقطعات ثلاث للأمير عبد الرحمن الداخل ، ومنها ما ينسب لغيره ، وجاءت كل واحدة منها في أربعة أبيات ، يتشوق إلى معاهد الشام في مقطوعة ، ويناجي نخلة في اثنتين ، وهو استثناء يدعم القاعدة ولا ينقضها ، فقد جاء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس مكتمل الوجدان والذوق ، ورأى نفسه وباعترافه غريبًا على أرض الأندلس ، وماكان ممكنا أن يتأسى هنا عن أمسه هناك ، فقد خلف وراءه خلافة عظيمة انتزعت من بيتهم ، وانتهى به المطاف أميرًا على مقاطعة من مقاطعات خلافة ، محدودة المساحة والقدرة والمجد ، صنعها بيده ، وظلت مجهولة القدر والمصير حتى آخر أيامه ، فهي لا تعوضه ولا تنسيه أمجادهم هناك .

وقد تولد عن جهال الأندلس فى جملته ، وحب الناس له فى عامّتهم وارتباطهم به وطنًا حين يقيمون عليه ، واحتفاظهم له بذكرى حنون حين يفارقونه ، أن بكاءهم عليه ، حين يعرض له مكروه ، يجىء حارًا صادقًا ومن أبعد أغوار النفس . ويمكن أن نجمل المكاره التى تعاورت الأندلس فى هذا الجمال فى ألوان ثلاثة : مدن خربتها الثورات والفتن ، وملوك أزاحهم المسلمون أنفسهم ، وبلاد استولت عليهاالنصارى ، ولكل لون شعراؤه وطابع بكائه ، وكانت قرطبة عاصمة الحلافة ، وجوهرة مدن الأندلس ، أول مدينة أتت عليها الثورة ، وامتدت جها أعواما ، وشاركت فيها كل الجاهير .

## بكاء قرطبة :

حين تولى عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر الحجابة بعد أبيه ، واتخذ اسم المظفر

لقباله ، وواصل سياسة والده ، وكان « الأندلس يشهد تغيرًا جذريًا في حياته ، لقد حل الصراع الطبق محل الصراع العنصرى ، وظهرت اتجاهات جديدة في الدين والسياسة ، وطفت على السطح الظواهر العامة التي تسبق أية ثورة ظهرت قديمًا ، أو حتى في أيامنا هذه ، والتي ستودى بالحلافة بعد قليل : سخط عام وعميق ، وفساد حقيقي يمتد واقعًا أو تصورًا إلى الطبقة الحاكمة ، وثروات ضخمة تظهر فجأة دون مقدمات ، ولا يملك أصحابها من المؤهلات أو رأس المال شيئًا ، إلا صلات مريبة بالحكام ، أو من يتصل بهم من زوجات وبنين وبنات وموظفين ، وشيوع من يحكمون في الظلام ، أو من وراء ستار ، أو بالتعبير السياسي الحديث أولئك الذين يحكمون وليسوا مسئولين لا دستورا ولا عرفًا ، ومكاسب قليلة ، براقة وخادعة ، تسكر الحاكم ، وتذهب بعقله ، وتغرس فيه الغرور بدل التأمل ، ومحاولات غير جادة وفاشلة لوقف ذلك كله ، ثم تنفجر الأرض عن تنظيم سياسي خنى ، يأتى بنظام جديد غير متوقع ، حتى لأولئكم الذين يفكرون في التغيير سياسي خنى ، يأتى بنظام جديد غير متوقع ، حتى لأولئكم الذين يفكرون في التغير أو قاموا به » (1) .

ولم تطل أيام المظفر. شهد طلائع الثورة ، وإمارات التغير ، ورحل فى زهرة شبابه قبل أن يطحنه ثقلها عام ١٠٠٨م ، وتولى الحجابة بعد أخوه عبد الرحمن الملقب «شنجول» ، فى سن طرية لا يتجاوز العشرين عامًا ، ويفتقد كل الخصائص والمزايا التى كانت لأبيه أو أخيه من قبل ، وحدّث نفسه أن يصبح ولى عهد هشام الثانى ، فثار عليه أعضاء البيت الأموى وقتلوه ، وانفجرت الثورة ، واحتدم الصراع عنيفًا ومدمرًا بين الفئات المتصارعة ، من عرب وبربر وإسبان ، وأمويين وشيعة ، وأتينا على أحداثها تفصيلا فى كتابنا « دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة » ، واستمرت حتى عام تفصيلا فى كتابنا « دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحامة » ، واستمرت حتى عام الجاعى الشامل للشيوخ والنساء والأطفال ، والنهب والتدمير والحرائق . ومعها تحول أفخم ما عرفت أوربا والعالم على أيامها . وعلى أيامنا أيضًا ، إلى أكوام من الخرائب

<sup>(</sup>٩) د. الطاهر أحمد مكي ، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحيامة ، ص ١٠٥ - ١٠٦ ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٧٧ م

والأنقاض ، وأتت على كل ضواحيها الجميلة ، بما فيها الزهراء والزاهرة ، ومات الناس جوعًا ، وفنيت المواشى ، وعمت البطالة ، وأغاض الشقاء الشامل كل بوادر الأمل ، وتكفل وباء بالطاعون بالقضاء على ما أفلت من هذه المحن .

خلال هذه الفتن أتى البربر على بيوت آل حزم فى بلاط مغيث ، وترك ابن حزم نفسه العاصمة نجاة بشخصه ، حين انهارت مقاومة الخليفة الذى وقف إلى جانبه ، وعمل معه وزيرًا ، فلجأ إلى ألمرية ، وبتى فيها فترة ، جاء خلالها من يحدثه عن قصورهم ، وما فعل الزمان بها ، فبكاها نثرًا وشعرًا ، وجاء نثره فيها جميلا ، يعكس مأساته فى صدق ، ويصور محنة العاصمة فى دقة ، وينضح تشاؤمًا وزهدًا ، عرض لما كانت عليه بيوتهم وقرطبة إجالا ، وما انتهى إليه حالها ، فى جمل قصيرة مزدوجة موجعة ، وتمثيل مجسم حزين الإيقاع ، تكاد معه ترى كل شىء وتلمسه ، وغلبت على أسمائه صيغة الجمع ، سالمًا أو مؤنثًا أو مكسرًا ، واتكأ كثيرًا على ما أسميه الطباق النفسى ، فهو يضع ما كان فى مواجهة ما هو كائن ، بشرًا ، أو حيوانًا ، أو جادًا ، أو حركة ، إلى جانب الطباق بين المفدات (١٠٠) .

وألحق بنثره فيها قصيدة كاملة من الشعر ، اقتصر منها ناسخ طوق الحامة على بيت واحد فحسب ، وجاء ابن الخطيب في كتابه «أعال الأعلام» (١١١) بأبيات منها تبلغ العشرين ، لا ندرى معها إن كانت هذه هي القصيدة كلها أو جانب منها ، لأن ابن حزم طويل النفس في شعره عادة . والمعانى التي تتردد في الشعر هي نفسها التي جاءت في النثر ، مع تفصيل في هذه ، غير أنه أشار في الشعر إلى أنه ترك قرطبة مجبرًا ، ولو استطاع لآثر أن تكون له قبرًا ، وردً ذلك إلى القدر النافذ يمضي طوعًا أو كرهًا :

فيادارُ لم يقفرْكِ منا اختيارنًا ولو أننا نسطيعُ كنت لنا قبرا ولكنَّ أقدارًا من الله أنفذتْ تدمَّرنا طوعًا لما حلَّ أو قهرًا

<sup>(</sup>١٠) يمكن العودة إلى هذا النص في وطوق الحامة، بتحقيقنا، ص١٢٦ و١٢٧، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٧. (١١) ابن الحطيب، أعمال الأعلام، ونشر باسم تاريخ أسبانيا الإسلامية، ص١٠٧ و ١٠٨، تحقيق ليني بروفتسال، الطبعة الثانية ١٩٥٦.

وحمل الأبيات تحيته إلى أهل قرطبة ، إلى أى مكان نزحوا ، ودعاهم إلى الصبر وإن كان طعمه مرًا :

ويادهُر بلَّغ ساكينها تحيَّتى ولو ساكنوا المروين أوجاوزوا النَّهُرا فصبرًا لسطو الدهر فيهم وحكمِه وإن كان طعم الصبر مستثقلاً مرًا وأسلوب ابن حزم فى الشعر، كأسلوبه فى النثر، يقوم على الموازنة بين الأمس والحاضر، ماكان لهم وما وصاروا إليه، وتميز بمناجاة الدهر، وتمنى العودة، ويكثر فيه من استخدام أداة النداء، والطباق بين الألفاظ، غير أن الصور الأدبية فى النثر أرق وأدق منها فى الشعر، ربما لأنه فى النثر كان حرًا طلبقًا، فلما حاول أن يأتى شعرًا على ما قاله نثرًا وجد نفسه مقيدًا بالمعانى والأفكار والصور التى أبدعها فى هذا، فهى فى النثر عفوية وفى الشعر صناعة، وفقدان الحرية فى الفن، وفى كل شىء فى الواقع، فى أى جانب منها، يفسد على الفنان إبداعه ويهبط به.

وثانى من بكى قرطبة وقد صارت أطلالا ، الشاعر الناقد ابو عامر بن شهيد ، المتوفى عام ٤٢٦ه على ١٠٣٥ م ، وكان ندًا لابن حزم ، ويكبره بعامين ، وتربطها صداقة وطيدة ، يدعمها التوافق فى المزاج ، والتقارب فى الأهواء ، ووحدة الطبقة ، فكلاهما وزير وابن وزير (١٢٠) ، ولكن ابن شهيد لم يفارق قرطبة كصاحبه ، وعاش نهاية أيام العاصمة عن قرب ، وشهد مأساتها كاملة ، وصوته لا يبلغ قرطبة من بعيد ، وإنما يصدر من أعاقها ، بين الأطلال وأكوام الخرائب ، وجاء صدى لهذا الواقع الأسيف كله ، وهو يتلفت حوله فلا يرى أحدًا يستجير به ، فالناس جلهم قتلى ضمتهم القبور ، والقلة الباقية توزعتها الطرق مولية ، وأين اليوم فى بلقعه وخوائه ووحدته من شمل جامع بالأمس ، وعيش أخضر ، وروائح يفتر منها العنبر ، الأمن يلفها ، والقوم ينعمون بجالها ، والقصور طيبة ومن فيها أجمل ، لقد نزلت بها النوى فدمّرت المسكن والساكن ، وتغيرت الدنيا ومن عليها ، ولم يملك ابن شهيد غير أن يدعو لها بالغيث ينزل بساحتها ويحيى رياضها ،

<sup>(</sup> ۱۲ ) راجع نشاطها المشترك في قرطبة في كتابنا : • دراسات عن ابن حزم ، وكتابه طوق الحامة ؛ ، ص ٧٦ ، الطبعة الثانية ١٩٧٧ .

وأن يجود الفرات ودجلة والنيل بساحتها ، ويأسى على ماكان من أيامها وظبائها وسلامها ، وماعمرت به من كرام وعلماء ، وأدباء وظرفاء ، وسراة ورواة ، مضى كل هؤلاء ، ولهم جميعًا قلبه يتفطر :

ما في الطّلول من الأحبّة مُخبُر فن الذي عن حالها نستخبرُ يُنبيك عنهم أنجدوا أم أغوروا لا تسألنَّ سوى الفراق فإنه جار الزمانُ عليهم فتفرقوا فى كل ناحيةٍ وباد الأكثر جرت الخطوبُ على محل ديارهم وعسليهم فستسغيرت وتسغَّيروا يسكى بعين دمعها يتفجر فلمثل قرطبةٍ يقل بكاءُ من عهدى بها والشملُ فيها ْ جامعٌ من أهلها ، والعيش فيها أخضُر والدار قد ضرب الكمالُ رواقه فيها، وباعُ النقص فيها بقصر ورياحٌ زهرتها تلوح عليهمُ بروائح ينفترٌ منها البعنبر ··· والقوم قد أمنوا تغيَّر حُسنها فــــــعـــمُّـــمـــوا بجمالها وتسأزّروا ياطيبهم بقصورها وجذورها وبدُورها بقصورها تتخدر ياجنَّةً عصفت بها وبأهلها ريخُ النوى، فتدمّرت وتدمروا آسَى عليك من السماء وحُقَّ لى إذ لم نزل بكِ في خياتك نفخر يامنزلاً نزلت به وبأهله طيْر النوى، فتغيروا وتنكروا جاد الفراتُ بساحتيك ودجلةٌ والنيلُ جادبها وجاد الكوثر وسُقيتَ من ماء الحياة غامةً تحيا بها منكَ الرياض وتزهر أسفى على دارٍ عهدت وبوعها وظباؤها بغنائها تتبختر أيام كانت كف كل سلامةٍ تسموا إليها بالسلام وتُبْدرُ حزْنی علی سرواتها ورواتها وشقاتها وحاتها يستكسرر نفسى على آلائها وصفائها وبهائها وسنسائها تستحسر کبدی علی علائها، حلمائها أدبائها، ظرفائها، تنفطر<sup>(۱۳)</sup>

<sup>(</sup>١٣) ديوان ابن شهيد ، القصيدة رقم ٢٦ ، ص ١٠٩ ، وأبياتها هناك ثلاثين بينا

إذا وازنا بين ابن حزم وصاحبه ابن شهيد وجدناهما يتفقان في أشياء ويحتلفان في أخرى ، فالأول لاذ بالصبر واتكأ عليه ، وتنضح أبياته زهدًا وتشاؤمًا ، وردَّ ما حدث إلى الدهر والقدر ، أما الثانى ، وهو ابن شهيد ، فلم يدع أصلا إلى الصبر ، وإيقاعه ، مع ذلك ، هادىء مستسلم ، ورأى ما حدث جورًا من الزمان ، وعرض لما كان في المدينة من مجالس العلم ، والفن وألوانه ، ولم يشر ابن حزم إلى شيء من هذا . وبعامة كان ابن شهيد ، وهو شاعر أصلا ، أرق موسيقا ، وأسلس لفظا ، وأوضح عفوية ، وكان في شعر ابن حزم ، وهو بعض مواهبه ، شيئًا من البطء والرتابة ، يوحى بأنه ينتزع أبياتها انتزاعًا ، فتجيء تجرها خيول على حد التعبير الإسباني ، ويتحرك معها ، أو بها ، داخل أسوار عالية لا يستطيع اجتيازها ، وكثرت فيها المحسنات اللفظية من جناس وطباق ، وهو أمر قل أن يجيء عفوا ، ولكن الحق أن كليهها كان يصدر عن عاطفة صادقة وقلب كليم ! .

كان بكاء ابن حزم وصاحبه مدينتها الحلوة فاتحة رثاء كثير خُصَّتْ به ، حزين وعابر ، يجيء فى أبيات قصيرة ، أو هذا ما وصلنا منه ، خطرات نفس مكلومة ، قبل لحظة المحنة ، كتلك الأبيات التى حفظها لنا ابن عذارى ، فى كتابه «البيان المغرب» لشاعر مجهول لم يذكر اسمه ، يبكى فيها عاصمة الخلافة :

الفتنة ، لأنه يعتب على مواطنيه كيف غفلوا عن حالهم ولن ينتبهوا إليه ، ولو فعلوا لبكوا دمًا ، ويدعوهم إلى تدبر الأمر لأن المحنة عمتهم جميعًا ، ولن تنقضي أبدًا :

أضعتمُ الحزمَ في تدبير أمركمُ ستعلمون معًا عُقبي البوار غدًا فلو رأيتم بعين الفكر حالكم بكيتم بدم أن دمُّتُم بددًا لاكنَّ سُبُل العمى أعمت بصائركم فألبستم ثيابًا للبلَى جدُدا ماكلٌ من ذلَّ أعطى بالصغار يدا في شأنكم أنزلت لم تعدكم أحدا نعم وفي الكهف العشرين خاتمةٌ (١٥) تقضى عليكم بألا تفلحوا أبدًا

يا أمَّةً هتكتْ مستور سوءتها فى سورة الحشر آياتٌ مفصَّلة<sup>(١٤)</sup> فاستشعروا سوء عقباكم فقد شملت جميعكم محنة لا تنقضي أبدًا

والأبيات توحي بأن قائلها فقيه متوسط ، فهو يعطى الفتنة تأثيرًا فقهيًا خالصًا ، وعلى الرغم من جودة الأفكار لم يستطع أن يضعها في صورة جميلة أو إيقاع أخاذ ، ومعجمه اللغوى محدود ، حتى أن كلمة القافية في البيتين الأخيرين جاءت واحدة ، حروفًا ومعنى .

وبعد انتهاء الفتنة بأعوام ليست دون الأربعين ، وخلال عصر الطوائف الذي قام على أنقاض الخلافة ، جاء « باقعة عصره ، وأعجوبة دهره » ، الشاعر الرافض ، الثائر على واقع أيامه الفاسدة، خلف بن فرج السميسر إلى قرطبة في تاريخ نجهله ، ولكنه ليس قبل عام ٤٤٠ هـ = ١٠٤٨ م على التأكيد ، فوقف بأطلال الزهراء يناجيها ، ويستخرج العبرة مما آل إليه حالها ، ويبكى مجدًا تليداكانت تمثله ، وحياة عامرة كانت تصطخب فيها :

وقفت بالزهراء مستعبرًا مستعبرًا أندب أشتاتا فقلتُ : يازهرا ألا فارجعي قالت : وهل يرجع من ماتا فلم أزل أبكى وأبكى بها هيهات يُغنى الدمعُ هيهاتا آثار من قد مضي كأنما ماتا نوادب يندبن من

<sup>(</sup>١٤) يشير إلى الآية رقم ١٩ من سورة الحشر « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » .

<sup>(</sup>١٥) يشير إلى الآية ١٠١ من سورة الكهف: والذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاء.

وحديثه عنها ، كما نرى ، على شاعريته حديث من يندب أطلالا ومجدًا تومىء إليه ، ولأنه لم يشهد الأحداث نفسها لم يعرض لما أصاب الناس والحياة وقرطبة العاصمة ، ومن المؤكد أنه عندما جاءها وجد الحياة دبت فيها من جديد ، فعاد خرابها عارا ، وارتفعت أطلالها بيوتًا ، وإن لم تعد إلى ماكانت عليه حتى يومنا هذا ، أما الزهراء فظلت أنقاضًا لم يرتفع فيها بناء ، ولا امتدت إليها يد إصلاح ، حتى سنوات قليلة خلت ، فقد أخذ الإسبان ينفضون عنها غبرة الموت ، ويعيدونها حجرًا إلى حجر ، لمجرد رسم صورة ، ولو ماهتة ، لما كانت معالمها عليه .

تتردد أفكار الشعراء فى تناول المحنة وأسبابها بين السلبية والإيجابية ، بين الرضى المستسلم والشماتة المثيرة ، أو التأمَّل الهادىء ، وكلها تصدر عن نبع واحد ، فحين تحل الحطوب الجسام بالشعوب المتحضرة تُفقدها لحين القدرة على التمييز الدقيق ، والتفكير المنطق ، فتعود إلى القلب بدل العقل ، وتفسر الأمر عن طريق العاطفة بدل الفكر ، وتركن إلى أوهى الأسباب هروبًا من واقعها الأليم .

ولم يعرض أى منهم ، فيما وصلنا من شعر ، لعناصر الشر ورعوس الفتنة ، ولم ينحوا باللائمة على أحد ، وبخاصة ابن حزم وابن شهيد ، وكلاهما شهد المأساة ، ولها مقام اجتماعي وسياسي ملحوظ في العاصمة ، وشاركا في أحداثها . أتراهم كانوا يحسون في أعاقهم بأن إلقاء المسئولية على فريق بعينه فيه عدوان على الحق ؟ . وأن كل الذين في قرطبة مسئولون عما حدث ؟ . نحن نعرف أن ابن حزم ظل إلى آخر رمق في حياته ، حتى بعد أن ترك السياسة جانبًا ، وامتدت به الحياة طويلا ، يلتزم جانب الشرعية فيما يتصل بقضية الحلافة ، فبقي على ولائه لبني أمية لا يحيد عنه ، ونعرف أنه كان جريئًا في الحق ، يقول ما يعتقد بصوت مرتفع ، ومضى يناضل وحيدًا ضد الجميع ، وضد كل شيء ، ولا يمكن أن نعزو صمته إلى أنه مجاملة أو خوفًا من أحد . أما ابن شهيد فباح بآلامه من العاصمة نفسها ، ومغامرة منه أن يدين أحدًا في لحظة انزوى فيها القانون ، وحل مكانه الرعب

والفوضى ، والآخرون ، وهم مجهولون ، يبدو أنهم من غمار الناس ، ليست لديهم القدرة على إدانة أحد، فآثروا السلامة، وردوا كل شيء إلى القادر.

وبعد نصف قرن من أحداث قرطبة ، سوف نلتقي بقصيدة ابن رشيق القيرواني ، في رثاء مدينته القيروان ، حين اقتحمها عرب صعيد مصر ، والذين عرفوا باسم الهلالية ، عام ٤٤٩ هـ = ١٠٥٧ م ، بعد حصار لها دام أربع سنوات ، وصنعوا ما صنع جند طاهر ابن الحسين بمدينة بغداد ، أو الزُّنج بمدينة البصرة ، أو البربر بقرطبة . وهي قصيدة طويلة تبلغ خمسة وخمسين بيتًا ، تحدث فيها عن العلماء والزهاد والأئمة الذين ازدانت بهم مدينة القيروان أيام عزها :

بيض الوجوه شوامخ الإيمان كم كان فيها من كرام سادةٍ لله في الإسرار والإعلان متعاونين على الديانة والتقى سُن الحديث ومُشكّل القرآن وأثمَّة جمعوا العلوم وهذَّبوا علماء إن ساءلتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان

ووصف ما لحقها من الفظائع وكيف نقضوا العهود ، وخفروا الذمم ، وسبُّوا الحريم ، ونهبوا البيوت وما فيها ، وصور خروج الناس حفاة هاربين يحملون أطفالهم :

فتكوا بأمة أحمدٍ أتراهم أمنوا عقاب الله في رمضان؟ نقضوا العهودَ المبرمات وأخفروا ذمم الإله، ولم يفوا بضمان سبيى الحريم وكشفة النسوان والمسلمون مقسمون تنالُهم أيدى العصاة بذلَّة وهوانِ حتى إذا سئسوا من الإرنان فادوا نفوسُهم فلها أنفدوا بما جمعوا من صامتِ وصوان واستخلصوا من جوهر وملابس وطبرائيف وذخائر وأوانى خرجوا حفاةً عائذين بربِّهم من خوفهم ومصائب الألوان

فاستحسنوا غدر الجوار وآثروا يستصرخون فلاُيغاث صريخهم هربوا بكل وليدة وفطيمة وبكل أرملة وكل حصان وبكل بكر كالمهاة عزيزة تسبى العقول بطرفها الفتّان وعرض لما أصاب مسجد عقبة ، وكان ثانى مسجد هام أقيم فى إفريقية كلها ، ورابع مسجد فى الإسلام (١٦٠) ، بناه عقبة بن نافع عام ٩٧٥م ، وكيف توقفت الصلوات به ، وما أصابه من محن تبعث الأسبى ، وتثير الحزن فى الناس كافة :

والمسجد المعمور جامع عقبة خرب المعاطن، مظلم الأركان قفر فما تغشاه بعد جاعة لصلاة خمس ولا لأذان بيت بوحى الله كان بناؤه نعم البنا والمبتنى والبانى أعظم بتلك مصيبة ماتنجلى حسراتُها أو ينقضى الملوانِ وأفاض كثيرًا فى ذكر المحن التى حلت بالقيروان، وجعلتها خرابًا لقرون تلت، وتمنى لها أن تعود إلى سابق مجدها، وطيب أيامها:

أثرى الليالى بعدما صنعت بنا تقضى لنا بتواصل وتدان؟ وتعيد أرض القيروان كعهدها فيا مضى من سالف الأزمان ومن الواضح أن عاطفة الشاعر باردة ، وأسلوبه فيها ركيك يبلغ حد الإسفاف أحيانًا ، وتكاد أن تكون منظومة تاريخية ، ومرد ذلك فيا أرى ، أن ابن رشيق كان ناقدًا في المقام الأول ، فجاءت قصيدته تحمل سمات شعر العلماء والفقهاء من نظم وبرود وتكلف .

غير أن القيروان الخربة وجدت من يبكيها صادق اللوعة ، وفى شعر بالغ الروعة ، فى شخص ابن شرف القيروانى ، المتوفى عام ٤٦٠هـ = ١٠٦٧م ، وكان صديقًا لابن رشيق ، ورفيقًا ملازمًا ، وغادر كلاهما عاصمة أفريقية بعد خرابها ، انتقلا إلى المهدية أولا ، وإلى صقلية من بعد ، وفى هذه استقر ابن رشيق ، وآثر ابن شرف أنه يدعها إلى الأندلس ، وفيه أمضى بقية حياته جاءه على أيام ملوك الطوائف ، وأقام به عشر سنين

<sup>(</sup>١٦) أول مسجد أقيم في أفريقية . وثالث مسجد في الإسلام ، هو الذي بناد عمرو بن العاص في فسطاط مصر القديمة عام ٦٤٢ م .

موزع القلب والعاطفة ، حائر العقل والفكر ، وفيه وقبله قال شعرًا كثيرًا رقيقًا ضاع معظمه ، وكتب عشرين مقامة يعارض بها الحريرى ، لم يبلغنا منها غير ثلاث : اثنتين فى النقد الأدبى ، والثالثة جرت مجرى الهزل والمجون .

ومن بين ما وصلنا من شعره قصيدته فى بكاء مدينة القيروان ، وهى من روائع الشعر العربى ، دقة تصوير ، وبراعة تعبير ، ورقة موسيقا . وصف فيها المدينة وقد لفها الظلام ، وأطبقت عليها الوحشة ، وعمها الصمت ، وخلت منها الحياة ، ومست المأساة حتى نجومها فى أفق السماء ، فهى تتحرك ثقيلة الخطا ، بطيئة الحركة ، فاترة متوانية ، كأنما متغشاها النعاس :

آوِ للقيروانِ! أنَّةُ شجوٍ من فؤادٍ بجاحم الحزنِ يصلى حين عادت بها الديارُ قبورًا بل أقولُ الديارُ منهن أخلى ثم لا شمعة ، سوى أنجم تخطو على أفقها نواعس كسلى بعد زُهرِ الشماع توقد وقدا ومتانِ الذَّبال تَفُتّل فتلا والوجوهُ الحسانُ أشرف من من ويفضلنهن معنى وشكلا

وفاق كل رفاقه من الشعراء ممن عبروا عن هذه الفواجع ، بأنه قدم لنا صورة مفصلة لواقع الهاربين من هذه المدن ، رجالها ونسائها ، شيوخها وأطفالها ، وقد سارت بهم الطرق ، وازدحمت بهم المسالك ، وتوزعتهم المآسى ، وتعرضوا للعدوان الوحشى ممن لا ضمير له ، ولا يرقب فى العزّل إلا ولا ذمة . خلفوا وراءهم ما يملكون من ثياب وأثاث وأموال ، وخرجوا فراراً لم يودعهم جار ، ولا حياهم قريب ، يلقون المذلة والهوان فى كل بلد يحلون به ، أشرافهم يعملون أخس المهن ، ولأرذل الناس ، وليس هناك من يعزى أو يواسى ، أو يعين على تجاوز المحنة . إنها صورة حية لواقع من نطلق عليهم فى أيامنا هذه اسم ه اللاجئين ، ، فى أى بلد ، ومن أى شعب :

بعد يوم كأنما حُشَر الخلْقُ حفاةً به، عوارى، رجْلى ولهم زحمةً هنالك تحكى زحمة الحشر والصحائفُ تتلى وعجيجٌ وضجَّةٌ كعجيج الخلْق يسبسكون والسرائسر تسبل

من أيامَى وراءهن يتامىَ مُلئوا حسرةً شجوًا وثكْلا وحَصانٍ كأنها الشمس حُسنًا كنفتها الأطارُ نجلاءً، كحلى فات كرسيها الجلاء فأضحت في ثيابِ الجلاء للناس تُجليَ جار فيهم زمانهم وأولو الأم ــ ر ففروا يرجون في الأرض عدلا تركوا الربَع والأثاث وما يشْ قل لا حاملٌ من الناس ثقلا ف، وعاد النبيهُ في الناس غفلا نادباتٌ : عفراء تُسعد سعُدى وسعادٌ تجيب بالنوْح جملا ليس منهن من يودع جارًا لا، ولاحرمة تشيُّع أهلا كلهن اعتدى الفراق عليه فاقتحمن الجلاء حفلاً فحفلا مر لهم غير ذلك النبل نبلا من ثعابين حاملين نيوبًا عصلا: ذابلا ونبلا ونصلا ن بجوف الفلا مساكين عُزلا وتشق البطونَ تُغسل غسلا اءِ قوم غمّوا بذلك كُلا فاذا نجت المقادير منهم راحلاً بالخلاص يحمل رحلا كان في سائر البلاد وحلاً طالبًا عنده حقودًا وذحْلا فترى أشرف البريَّسة نفسًا ناكسًا رأسه يلاطف نَذُلا ضُ مطايا الفراق خَيْلا ورجْلا مُزِّقُوا في البلاد شرقًا وغربا يسكبون الدمع هَطلا ووبلا لايلاق النسيب منهم نسيبًا يستعزَّى به ولا الخلُّ خلا

لبسوا الباليات من خشن الصو فإذا الدهر ضمَّهم فرق الدهـ وشييساطين رامحين يلاقو فتعرِّى الظهور تعتلُّ عتلا فإذا مطمع أصابوه في أحشه لــقـى الهونَ والمذلّــة أُنَّــى ليس يلقى إلا امرأً مستطيلاً کل مانبت بهم أرْ

هل يمكن القول بأن ابن رشيق وصاحبه ابن شرف في قصيدتيهما احتذبا أحد الرجلين ، أبا شهيد أو ابن حزم ، وكلاهما تجاوزت شهرته حدود وطنه ، وكانت إفريقية خلال عصر الطوائف على صلة وطيدة بالمالك التى ينحدر أمراؤها من أصول بربرية بخاصة ، أو جاءوا إلى الحكم بدعم منها ، ولم تتوقف الرحلات بين الجانبين ، قدومًا وذهابًا ، من مختلف الطوائف والطبقات ، أدباء وعلماء وجنودًا ، ومن عامة الناس ، رغم التفاوت الشديد بينه وبينها في الجودة والأسلوب والأفكار ؟ بلى .

ولكن ، يمكن من جانب آخر أنها أيضًا جاءت وليدة تأثير مشرق ، لأن أفريقية ظلت تلعب على امتداد العصر الوسيط دور الناقل ، ومركز الالتقاء بين الثقافتين المشرقية والأندلسية ، ولو أن القيروان في ثقافتها كانت أقرب إلى الأولى منها إلى الثانية ، وهو ظن يدعمه أن قصيدة ابن رشيق أقرب في أفكارها إلى قصيدة ابن الرومي منها إلى ابن حزم وصاحبه ابن شهيد ، على حين جاء ابن شرف نسيج وحده في جل أفكاره .

# رثاء المدن والمالك

#### في عصر الطوائف

#### 0 طابع عصر:

«كان أحسن الأزمان وأسوأها ، عصر الحكمة وعصر الجهالة ، عهد اليقين والإيمان وعهد الحيرة والشكوك ، أوان النور وأوان الظلام ، ربيع الرجاء وزمهرير القنوط : بين أيدينا كل شيء وليس بين أيدينا أي شيء قط ، وسبيلنا جميعًا إلى سماء عليين وسبيلنا جميعًا إلى قرار الجحيم . تلك أيام كأيامنا هذه التي يوصينا الصاخبون من ثقاتها أن نأخذها على علاتها ، وألا نذكرها إلا بصيغة المبالغة فها اشتملت عليه من طيبات وآفات » .

هذا هو عصر الثورة الفرنسية كما وصفه الكاتب الإنجليزى «شارلز دكنز» فى بداية قصته «المدينتين»، وليس أصدق منه تصويرًا لعصر الطوائف فى تاريخ الأندلس البعيد. لأنك «قد تنقل هذا الوصف إلى أمة غير الأمة الفرنسية، وعصر غير القرن الثامن عشر للميلاد، وأنت لا تخرج به عن زمانه ومكانه وفحواه، إذ هو وصف صادق لكل عصر من العصور فى «تواريخ الانتقال والاضطراب». إنه عصر «لا يوصف فى جملته إلا بمثل هذا الوصف الغامض الجلى الذى كأنما يصف لك عصرين مختلفين لا عصرًا واحدًا متناسق الأوضاع والأحوال، لأنه فى الحقيقة عصران مختلفان أو عدة عصور مختلفات، وإن اجتمعت فى نطاق واحد من الزمان» (۱).

كان عصر الطوائف أوان الحصاد لكل ما بذرت أيام الحلافة المجيدة ، وعصر الحجابة الزاهرة ، من جراثيم الحنير وعناصر الفلاح على السواء. وأثمر فيها الحطأكما أثمر التوفيق ،

<sup>(</sup>١) اقتبست هذه الفقرة الجامعة من كتاب : ابن الرومى ، حياته من شعره ، لعباس محمود العقاد ، ص ١٠ – ٢١ ، الطبعة الثانية ، ١٣٥٧ – ١٩٣٨ ، ولو أنه بصدد الحديث عن القرن الثالث الهجرى فى دولة الإسلام الشرقية ، لأنها خير ما يعبر عن واقع الأندلس فى القرن الحامس الهجرى .

وبلغت الغاية في الحالين ، وتوزعت خيراتها ، وشرورها أيضًا ، جاعات مختلفات من كل جنس ودين . ولقد أنهار صرح الخلافة الواحدة ، وانتثر عقد بلادها ، وتفرقت أيدى سبا . وقام على أنقاضها رؤساء طوائف العرب ، وأمراء الجاعات البربرية ، وفتيان صقالبة القصور، وتقاسموها إمارات، ومع التفرقة ضاعت القوة الواحدة الموجهة للسياسة الأندلسية العامة ، واختفى ما هو أخطر من ذلك ، وهو المثل الأندلسي الأعلى (٢) . وظهر اليهود على المسرح السياسي ، ومكنوا لأنفسهم في إمارة غرناطة زمنًا (١٣) ، وتغيرت الأمور حول الأندلس تغيرًا حاسمًا ، فقد استيقظت إسبانيا النصرانية ومدت يدها إلى أوربا ، ونظم أهل المغرب أمورهم في صحرائهم وأقاموا لأنفسهم دولة ، وبين ناري النصاري في الشمال والبربر في الجنوب وقف ملوك الطوائف ، وقد وهن أمرهم ، وأضعفهم النزف والبذخ ، لا يكاد سلطان أحد منهم يتخطى حدود بلده ، وكانت دويلاتهم أشبه بجمهوريات إيطالية في ثياب شرقية ، وسادت العصر كله روح من البذخ المسرف ، والإجرام السافر الذي لا يتورع عن شيء من المطامع والنزوات إلى الحناجر والسموم (١٠) . وبين صخب الحياة اللاهية ، وعريدة اللحظات الماجنة ، وغيبة الوعى بالغد

والمصير، استيقظ الأندلس كله على كبرى القوارع، وكانت:

### سقوط طليطلة .

قُدَّر لطليطلة أن تكون أولى المدن الكبرى الذاهبة ، ورغم أنها لم تسقط في حرب ، ولم يخسرها المسلمون في قتال ، إنما ذهبت نتيجة خدعة ماكرة من ألفونسو السادس ، واستسلام مهين من القادر يحبي بن ذي النون ، كانت الضربة القاصمة التي شالت بعدها كفة المسلمين ورجح جانب الكاثوليك ، وكانت محنة حقيقية لما تمثله طليطلة من ثقل في حياة الأندلس السياسية والحربية والشعورية ، كانت عاصمة أسبانيا على أيام القوط ،

<sup>(</sup>٢) غرسية غومث: الشعر الأندلسي، ص٣١- ٣٢ من الأصل الأسبابي، وص٣٣- ٤٤ من الترجمة العربية.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل الخاص بالقصيدة التي فجرت ثورة في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) غرسية غومت: الشعر الأندلسي، ص ٣٦، الترجمة العربية ص ٤٤.

وأحيط فتحها على يد طارق بن زياد بأساطير جميلة ، ذات خيال ممتع ، عالمق فيها المسلمون من كنوز وثروات وسلاح ، ولم تفقد أهميها حتى بعد أن أصبحت العاصمة قرطبة ، فتميزت كقاعدة حربية ذات ثقل ملحوظ في شهال الدولة الإسلامية ، وزادها قدرًا ما تتمتع به من موقع استراتيجي ممتاز ، يتيح لها منعة طبيعية في وجه المغير ، كانت على قمة جبل مرتفع ، يطوقها نهر تاجه (تاخو Tajo في الإسبانية الحديثة) وتصلها بما وراءها قنطرة محصنة ، وعرفت إلى جانب ذلك بإبائها الصلب متمثلا في ثورات لا تنهى ، وبلغت - كغيرها - قدرًا عاليًا من الرقى والتحضر ، وأخذت بحظ وافر من الثقافة ، وإذا كان حظها من الأدب متواضعًا فقد فاقت غيرها في التأليف العلمي ، ففيها عاش الزرقالي (أبو ابراهيم بن يحيي النقاش ٢٥١ - ٢٧١ هـ = ١٠١١ - ١٠١٠ م) أبرع عبد الكبير ٨٨٨ - ٢٦٦ هـ = ١٠٠٨ م) أبرع عبد الكبير ٨٨٨ - ٢٦٦ هـ = ٤٦٠ م ١٠٠١ م) أوصحب مؤرخين نابهن كصاعد الطليطلي (٢٠٠ - ٤٦٠ هـ = ٢٠١ م) صاحب مؤرخين نابهن كصاعد الطليطلي (٢٠٠ - ٤٦٠ هـ = ٢٦٠ م ١٠٦٩ م) صاحب مؤرخين نابهن كابن مغيث (أبو جعفر أحمد بن محمد تن عمد تا ١٠٦٩ م) الوثائق والعقود المتمكنين كابن مغيث (أبو جعفر أحمد بن محمد تن محمد تا أصحاب وغيرهم .

وبقدر ماكانت تمثل كان تشاؤم المسلمين من سقوطها ، ولم تحفظ لناكتب الأدب من رد الفعل المباشر عند الشعراء إلا أبياتا ثلاثة قالها الزاهد الفقيه أبو محمد عبد الله بن العسال (ت ٤٨٧ هـ = ١٠٩٤ م). حين تركها ورحل إلى غرناطة :

ياأهلَ أندلس حُثوا مطيكُم فما المقامُ بها إلا من الغلطِ الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط ونحن بين عدو لايفارقنا كيف الحياة مع الحياتِ في سفط

وهو صوت غريب أجش فى الأسماع ، لأنه بدل أن يبكى ما حل بوطنه يحذر الأندلسيين من الإقامة فيه ، ويدعوهم إلى الرحيل ، ولو فهمنا الأبيات على ظاهرها لقلنا ر

إنها تمثل موقفًا إنهزاميًا ، ولكن هذا اللون من التعبير السلبي يستهدف في الحقيقة المبالغة في النذر والتذكير.

يمكن تعليل قلة الشعر المروى فى سقوط طليطلة بدءًا بأن الحرب كانت لا تزال سجالا ، وأن المسلمين ثأروا لهزيمتهم فى معركة طليطلة ، قبل مضى عام واحد بانتصار حاسم ورائع فى معركة الزلاقة عام ١٠٨٦م ، وأن الأمل فى استرداد المدينة ظل قائما ، كما أن الشروط التى تم تسليم المدينة فى ظلها كانت - فى مثل ظروفها - مشرفة ، فقد آلى الفونسو السادس على نفسه أن يحافظ على حياة مسلمى طليطلة ، وحياة نسائهم وأطفالهم ، وألا يلحق ضررًا بأملاكهم ، وتعهد بأن يسمح لمن يريد أن يخرج بالخروج ، ومن يريد أن يبقى بالبقاء ، ومن يبقى لا يطلب منه أكثر من دفع ضريبة الرأس ، ومن يهاجر يمكنه أن يعود فى الحال ، ويسترد أملاكه مها عظمت قيمتها دون معارضة ، كما أجيب أهل طليطلة إلى الضهانات التى طلبوها فيما يتصل بحرية ممارسة شعائرهم الدينية والحفاظ على جامعهم الكبير .

لكن الكاثوليك ما لبثوا أن تنكروا لعهودهم ، فنقضوا المعاهدة لأسابيع من دخولهم طليطلة (٦ من مايو ١٠٨٥ م) ، فحولوا المسجد الجامع إلى كنيسة في يوليو من العام نفسه ، وحيل بين المهاجرين وبين العودة إلى ديارهم ، وضيق على المسلمين في أداء شعائرهم أولا ، ثم أكرهوا عبى التكثلك فيا بعد حين أزفت شمس الاسلام الاندلسي على المغيب .

كان للأحداث التى وقعت بعد سقوط المدينة صدى أضخم من الأحداث التى صاحبت السقوط ، بين سكان المدينة أنفسهم أو بين بقية مواطنيهم فى حواضر الأندلس ، وعلى نحو خاص ما اتصل منها بالدين والعقيدة ، وكان لتحويل جامع طليطلة وهو الثانى بعد جامع قرطبة سعة وضحامة وأبهة وعارا بالعلم والدرس رنة أسى حزينة ، ويحكى المقرى أن الاستاذ الشيخ المغامى كان آخر مسلم وطئت قدمه الجامع ، لقد ذهب ليتزود مند ، « صار إليه وصلى فيه ، وأمر مريدًا له بالقراءة ، ووافاه الفرنج هناك ، وتكاثروا عليه لتغيير القبلة ، وكلما قالوا له : عَجَّل ، أشار هو إلى تلميذه بأن أكمل القراءة ، ثم قام عليه لتغيير القبلة ، وكلما قالوا له : عَجَّل ، أشار هو إلى تلميذه بأن أكمل القراءة ، ثم قام

ما تهیب فصلی به ، ورفع رأسه وبکی الجامع بکاء شدیدًا »<sup>(ه)</sup>.

ما حدث فى طليطلة نجد صداه واضحًا فى قصيدة وحيدة طويلة تبلغ اثنين وسبعين بيتًا ، حفظها لنا المقرى كاملة ولم ينسبها إلى قائل (1) . ويبدؤها الشاعر متسائلاً فى عجب : هل فى الأندلس من يقر هادئًا وقد ضاعت طليطلة ، فُهد بضياعها ركن الدين الحصين ، وتوالت بعدها النكبات والمصائب ، وأحس المؤمنون بالفزع حين علموا أن الغلبة كانت فى جانب ألفونسو السادس :

لتُكُلكِ كيف تبتسم النغور سرورا بعد ماسبيت ثغور أما وأبى مصاب هذ منه ثبير الدين ، فاتصل النبور لقد قُصمت ظهور حين قالوا أمير الكافرين له ظهور ويمضى فى تساؤله : أليس بالمدينة شهم يقاوم الاحتلال ويحررها من العبودية ؟ لقد خضع الذين تعودوا النصرة ، واستكان من كان فى طبعهم النفور ، وهان القوم على

أنفسهم ، وتساعوا في حرماتهم :
أليس بها أبي النفس شهم يدير على الدوائر إذ تدور أليس بها أبي النفس شهم يدير على الدوائر إذ تدور لقد خضعت رقاب كن غلبا وزال عتوها ومضى النفور وهان على عزيز القوم ذل وسامح في الحريم فتى غيور ويخلص من هذه المقدمة العامة ليعرض ماجرى في طليطلة نفسها ، لقد انتصر الكاثوليك واستولوا على المدينة ، ذات الحصون العالية ، تفوق ضخامة ومنعة إيوان كسرى والخورنق والسدير . كانت معقل الإسلام ومنار علمه ، فخبا ضؤوها وعادت دار كفر ، وأخرج سكانها المسلمون ، وحولت مساجدها إلى كنائس ، وعبثوا بحرائرها : كفر ، وأخرج سكانها المسلمون ، وحولت مساجدها إلى كنائس ، وعبثوا بحرائرها : طليطلة أباح الكفر منها حاها ، إن ذا نبأ كبير فليس منالها إيوان كسرى ولا منها الخورنق والسديس فليس منالها إيوان كسرى ولا منها الخورنق والسديس عصر ألية المسلمة الم

<sup>(</sup>٥) المقرى، نفح العليب، ٤ /٤٤٧ طبعة احسان عباس.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق. ٤ /٤٨٣ وما بعدها .

ألم تك معقلاً للدينِ صَعباً فهذا لله كا شاء القدير وأخرج أهلها منها جميعا فصاروا حيث شاء بهم مصير وكانت دار إيمان وعلم معالمها التي طمست تنير فعادت دار كفر مصطفاة قد اضطربت بأهليها الأمور مساجدها كنائس، أى قلب على هذا يقر ولا يطير؟ مساجدها كنائس، أى قلب على هذا يقر ولا يطير؟ ويرد الأحداث إلى تقلب الدهر، يذكر ذلك في بيت واحد، ثم يمضى، لا يقف عند الأمر، ولا يجعل منه قضية يدور حولها، وإنما يتجاوزها ليرد على الذين جعلوا الهزيمة عقابًا من الله على معاص ارتكبها أهل طليطلة، وإنكارًا منه لواقع في حياتهم لا ترتضيه الشريعة، وحجته في الرد أن غيرهم أسوأ منهم، وأشد فسقًا وفجورًا، فإذا ارتضينا هذا الشريعة، وحجته في الرد أن غيرهم أسوأ منهم، وأشد فسقًا وفجورًا، فإذا ارتضينا هذا قوم سقطوا في محنة الاحتلال، فهم في حاجة إلى شيء آخر غير التقريع والذم، وتذكير الغافلين في بقية مدن الأندلس بما يمكن أن ينتهي إليه حالهم، إذا واصلوا سيرتهم العابثة، وواصلوا مظالمهم وعصيانهم سرًا وعلانية:

نذورً كمان للأيام فيهم يمهلكهم فقد وفت النذور فإن قلنا العقوبة أدركتهم وجماءهمم من الله المنكير فإنا مثلهم وأشد منهم نجور وكيف يسلم من يجور أنأمن أن يحل بنا انتقام وفينا الفسق أجمع والفجور وأكل للحرام ولا اضطرار إليه فيسهل الأمر العسير يزول السر عن قوم إذ ما على العصيان أرخيت الستور وينتقل داعيا إلى سل السيوف لنصرة الدين والثأر للقتلى ، والموت دون حياة عزيزة خير من الحياة في ظل عيش ذليل ، ويضيق بالصابرين على الثأر ، ويلوم القاعدين دونه :

خذوا ثأر الديانة وانصروها فقد حامت على القتلى النسورُ ولا تهنوا وُسلُّوا كل عَضْبٍ تهابُ مضاربا منه النحور

وموتوا كلكم فالموت أولى بكم من أن تُجاروا أو تجُوروا أصبور أصبرًا بعد سبى وامتحان يُلام عليها القلب الصبور ويصور قعود الناس عن الحرب، ويتهمهم بالجبن، وأنهم أبقار تخور، ترعدهم أخبار الهزائم وما يجرى لمواطنيهم في المدن التي سقطت في قبضة الكاثوليك، ويتمني لوكانوا أسودا تزأر وتخيف وترعب:

نخور إذا دُهينا بالرزايا وليس بمعجب بَقُر يخورُ ونجبنُ لكان لنا زئير ونجبنُ ليس نزأر. لو شجعنا ولم نجبن لكان لنا زئير لقد ساءت بنا الأخبارُ حتى أمات المخبرين بها الخبير ويعرض لمحاولات الإغراء المادية من جانب العدو وكيف استجاب لها من المسلمين الغنى والفقير، فبتى بعضهم فى أرض الكفر خزيان ينمى ثروته، وجرى آخرون مع الخزى إلى نهايته فارتدوا عن دينهم، وبلغ الحزن غايته حين آثر الجميع البقاء، وحجتهم: إلى أين نذهب ؟ وكيف نترك بيوتنا وأموالنا وليس لنا وراء البحر دور ولا أموال، ليست لنا هناك ضياع ننعم بوارف أشجارها وطيب ثمارها، ولا طبيعة فياضة بجالها من ظل وماء واعتدال هواء:

تجاذبنا الأعادى باصطناع فينجذب المخوّل والفقير فباق في الديانة تحت خوْي تنتّبطه الشويْهة والبعير وآخر مارق هانت عليه مصائب دينه فله السعير كفّى حُزْنا بأن الناس قالوا: إلى أين التحول والمسير؟ وأنترك دورنا ونفّر عنها وليس لنا وراء البحر دور ولا نَمَّ الضياغ تروق حسنا نباكِرُها فيعجبنا البكور وظل وارف وخرير ماء فلا قسر هناك ولاحرور ويؤكل من فواكهها طرى ويُشرب من جداولها نمير ويورد الشاعر المجهول حجج أولئك القوم ، الذين آثروا عيش التخاذل ، وارتضوا حياة الدعة في ظل الاحتلال ، يؤدون الجزية للإسبان كل شهر ، ويدفعون عشر محصولهم

كل صيف وهم صاغرون. ويعاود الحديث عن تلاشى اليقين ، وذهاب الدين ، ورضا المسلمين بالرق ، ويبكى ضياع دولة الإسلام ، ويندب الضائعين من أهله فى بلاد الشرك ، ويحث المسلمين على القتال لأن الحزن لا يفيد ، والبكاء لا ينقذ ، ويندب رفاقًا حيارى خلفهم وراءه فى طليطلة ، لا استقروا على البقاء ، ولا أقدموا على الهجرة ، وارتضوا أن يدفعوا الجزية ، وأن يؤدوا الضرائب ، عشر دخلهم كل صيف ، مادام الذين استولوا على المدينة يحمونها ، وأصبح المسلمون مواليهم ، ولا يقنع بالندب والنوح وإنما يدعو إلى نبذ السلم ، والدعوة إلى الحرب فهى وحدها التى تغسل عار الهزيمة ، وتجبر العظم الكسير :

صائفةٍ عُشُورُ ويُؤخذُ كل يُؤدِّي مَغرمٌ في كل شهرٍ وأولى الموالى والعشير بنا ، وهم أحْمى لحوزتنا وغر القوم بالله الغرور لقد ذهب اليقينُ فلا يقين فلا دين ولا دنيا ولكن غرورً بالمعيشة ما غرور رآه وما أشار به مشيرُ رضوا بــالــرقّ يـالله مـاذا فما ينفى الجوى الدمع الغزير مضى الإسلامُ فابك دمًا عليه ونح واندب رفاقًا في فلاةٍ حسيساري لا تحطُّ ولا تسير ولا تجنح إلى سلم وحارب عسى أن يُجبرَ العظم الكسير ويقارن بين موقف العدو وموقف المسلمين ، وكان نصيب أولئك الرشد ، وحظ هؤلاء عمى البصيرة ، وكيف يلقون منهم واحدا ويفرون عنه جمعا ، ويدعو المسلمين إلى الثبات عند اللقاء ، والصبر عند الشدة ، لأن كثرة العدد وحدها لا تغنى شيئا . ويختم قصيدته يبكى دولة الإسلام الضائعة في بطاح الأندلس ، ويندب أهله المضيعين في بلاد الشرك ، ويتمنى لو وجدت الجموع الحائرة قائدا مقتدرا . ينصح الرأى ، ويعطى المثل ، ويحسن الطعن ، ويتقدم عند اللقاء ، فإنه لكبير أن يكون سكان الأندلس إما قتيل أو أسير :

أنعمى عن مراشدنا جميعا وماإنّ منهمم إلاّ بصيرُ

ونلقى واحذًا ويفرُّ جمعٌ كها عن قانصٍ فرّت حميرُ ولكنُّ مالنا كرمُّ وخيرُ أَنَّا ثبتنا كان خيرًا فليس بنافع عددٌ كثير مالم يكن صبر جميلًّ ألا رجل له رأى أصيلً مما نحاذر نستــجير بــه إذا ولَّتْ كرور إذا السيوفُ تناولتْهُ ىكر وأين بنا الرمح ماهذا الخطير بالقنا الخطّار حتى يقول و بطعن باندلسِ قسيلٌ أوأسير عظيمٌ أن يكون الناس طرا

أكثر الشاعر من التنديد والتقريع فى قصيدته ، ولكنه لا ينتهى بها إلى تثبيط العزائم ، أو إشاعة اليأس ، وإنما يهدف من ورائه إلى استنهاض الهمم وإثارة الحمية ، ودفع الناس إلى التماشك والوقوف فى وجه العدو ، ويختمها وقد فتح لهم طاقة من الرجاء ، ويتفاءل بالنصر فى أحلك ساعات المحنة ، مستمدًا ذلك من إيمان بالله ، وثقته فى نفسه وقومه رغم تطامن البلايا :

ونرجو أن يتبح الله نصرًا عليهم، إنه نعم السنصير

لم يورد أى من المصادر الأندلسية التى بين أيدينا القصيدة أو أبياتًا منها ، وانفرد المقرى بإيرادها كاملة ، على مايبدو من أبياتها ، فى كتابه نفح الطيب ، ولم يصرح كعادته كثيرًا باسم المصدر الذى نقل عنه ، وقد تأملت الأبيات طويلا ، وبدا لى أن قائلها من طليطلة قطعا ، واحد أكيدا ، فهى متساوية النغم والبناء والمشاعر ، يؤكد على بعض الأفكار بتكرارها أحيانًا ، لكن لا شىء فيها يمكن أن ينصرف إلى مدينة أخرى ، أو أضيف لها فيا بعد .

الشاعر من طليطلة إذن ، شهد وقائع الأحداث الأولى على الأقل ، وفارقها قبل التسليم النهائى فيما أرجح ، لأنه يصور لنا حالتها حينئذ تصوير خبير ، يتحدث عن الأخبار الواردة على أهل طليطلة ، وعن يأسهم ، وطول انتظارهم للنجدات التي يأملونها ، وعن

سقوطها أخيرًا . ويعتذر لأخوان له فيها بأنه إذا كان قد هاجر فهو حاضر معهم بأحزانه وأشجانه :

لأن غبنا عن الإخوان إنّا بأحزانٍ وأشجانٍ حضورُ ويلمح إلى ماكان لطليطلة من دور ثقافي فيجيء تعبيره دقيقًا محددًا ، لا يقول إنها كانت منارة الأدب ، ولا مهبط الشعر ، ولم يكن لها هذا الدور ، وإنما يصفها بأنها كانت منارة العلم ، وحصن الدين ، ومهبط الإيمان ، وهي كذلك واقعًا . ويتحدث عن مناعتها الجغرافية ، ومعها كان الظن بأنها لا تسقط في يد غاز أبدا ، وأن العدو أرغم جانبًا من أهلها على الهجرة ، وأن مساجدها أصبحت كنائس ، وأصاب كبد الحقيقة حين ألمح إلى محاولات العدو في اجتذاب سكان طليطلة إليه بعد أن استولى عليها ، مما أوجزه المقرى في جملة مبينة : « وبسط الكافر العدل على أهل المدينة ، وحبّب التنصر إلى عامة طغامها ، فوجد المسلمون من ذلك مالا يطاق حمله » . ورغم تقريعه الشديد لأهل طليطلة عد ماوقع نذرًا من الأيام ، ولم يرجع به إلى غيبية محزنة ، تصاحب دائمًا فترات السقوط الفكرى ، والانحطاط العقلي ، وتجعل العصيان والفسوق وراء كل هزيمة ، دون تحليل النتائج وردها إلى أسبابها العلمية المباشرة ، بل ودافع عنهم ، وذكّر من جعل المعاصي النتائج وردها إلى أسبابها العلمية المباشرة ، بل ودافع عنهم ، وذكّر من جعل المعاصي عنروا لأن الدائرة سوف تدور عليهم إذا لم يفيقوا وينتبهوا . وهو لا يضغط على هذا المعني كثيرًا كما نجد في القصائد الأخرى التي تجيء فها بعد .

الشاعر أصيل فى أفكاره واتجاهه ، لأن قصيدته أوّل ما قيل فى بابها ، وليس عالة فيها على أحد سبقه ، ولا تنسحب تجربتها على أحداث أخرى مماثلة أو مشابهة ، ونلمح فيها على استحياء تصويرا عابرًا لداخله ، وتطل مشاعره الشخصية من بيت لانجد له شبيهًا عند رفاقه من بعد ، فقد أهمه الأمر وكان له معه ليل كليل امرىء القيس أو النابغة من قبل : يطول على ليلى ، رب خطب يطول لهوله الليل القصير يطول على ليلى ، رب خطب يطول لهوله الليل القصير وهو متمكن من أدواته ، عروضًا ولغة ونحوًا ، ليس فى قصيدته اضطراب أو ركاكة ، ولا فى إيقاعها تكلف أو إسفاف . ولكنه فيما يبدو ليس فنانًا هوايته الإبداع ،

ولا شاعرا صناعته القريض . وإنما يشغل الشعر حيرًا محدودًا من اهتماماته فحسب ، إلى جانب هموم علمية أخرى ، فصوره الشعرية قليلة ، وماورد منها جاء بسيطا سَاذجًا ، وهو يعتمد على ألوان التشبيه والاستعارات المألوفة ، إلى جانب المحسنات اللفظية ، ومن بينها الجناس بخاصة ، كاملاً أو ناقصًا ، ثم الطباق ، والموقف يستدعيه فنيا ، لأن المقابلة بين الفكرتين أو الموقفين تعطى التصوير الذي يهدف إليه بعدا ، والمعني مزيدا من التأكيد . ومع غيبة الوثائق القاطعة باسم الشاعر إثباتًا أو نفيًا ، آثرت أن أعتمد على الظن الراجح في الوصول إلى قائل هذه الأبيات ، وقلبت الأمر على وجوهه ، وتتبعت أخبار الشعراء في طليطلة في هذه الفترة فلم أجد من يمكن أن تنسب إليه هذه القصيدة غير أبي الوليد هشام بن أحمد الوقشي ، فقد عاصر هذه الأحداث ، وهو أصلا من طليطلة وأعطانا ابن بشكوال خطوطًا عريضة لحياته ، وملامح من اتجاهاته ، تنبىء بأنه صاحب القصيدة ، وسنأتى على ذلك فها بعد (٧) ، ويرجح بظنى أن ال**لقرى نق**ل له أبياتًا أخرى قصيرة ومتعددة ، في مناسبات مختلفة ، وسنلتقي به مرة ثانية في بلنسية يبكيها في قصيدة أخرى ، حين سقطت في يد السيد القنبيطور (٨) ، وتعرضت لمحنة شبيهة تمامًا بما تعرضت له طليطلة من الحصار والتجويع ، وفي هذه المرة وصلنا اسمه محرفا تمامًا ، وتوصلنا إليه ، أما القصيدة نفسها فضاعت ، وصلتنا في صورة طريفة . لا نظير لها في تاريخ الأدب العربي ، مكتوبة بعامية أهل الأندلس ، وفي حروف لاتينية ، ومترجمة عن ترجمة الأصل إلى اللغة القشتالية ، وسوف ندرسها تفصيلا في فصل خاص : « مرثية بلنسيَّة ضائعة » .

### المعتمد يرثى دولته :

بدأت دولة العبابدة فى أشبيلية ، قبل أن ينتثر عقد الخلافة الأموية ، على يد القاضى أبي القاسم محمد بن عباد ( ت٤٣٣ هـ = ١٠٤٢ م ) وثبتت أركانها على يد ابنه عباد الذى

<sup>(</sup>٧) انظر مصل: ومرثية للنسية ضائعة ، في الكتاب، ص ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٨) أتينا على تاريخ السيد، وما أصاب بلنسية على يديه تفصيلا، ف كتابنا: ملحمة السيد، دراسة مقارنة، دار المعارف،
 الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٨٣.

تلقب بالمعتضد (٣٠١ – ٤٦١ هـ = ١٠١٧ – ١٠٦٩ م)، وكان متناقض المزاج، يجمع بين الدهاء اليقظ، والقسوة البالغة، والإحساس الرقيق، والعلم الواسع، والذوق الرفيع، إلى ذاكرة واعية وقريحة شاعرة، وأحاط نفسه بهالة من الشعراء جعلت همها مديحه، وأسرف في الانفاق فبدأ في هيئة خلابة من العظمة، إلا أن ابنه المعتمد (٣٣١ – ٤٨٨ هـ ١٠٤٠ – ١٠٩٥م) وقد خلفه على عرش أشبيلية احتل في دنيا الأدب والتاريخ مكانة أعظم من مكانة أبيه، فقد فاقه في الشعر، وبرىء من أوزاره في السياسة، وكان يمثل الشعر خير تمثيل من وجوه ثلاثة: ينظمه على نحو يثير الإعجاب، وكانت حياته نفسها شعرًا حيًا، وكان راعي شعراء الأندلس أجمعين، بل الغرب الإسلامي كله.

ظل سلطان المعتمد فى ازدهار زهاء عشر سنين ، لكن سقوط طليطلة وضغط النصارى على أشبيلية وبقية الحواضر الإسلامية ، جعل ملوك الطوائف وعلى رأسهم المعتمد – يستنجدون بالمرابطين فى أفريقيا ، وعبر المرابطون إلى الأندلس ، وانتصروا على النصارى فى معركة الزلاقة ، لكنهم فى نهاية الأمر انقلبوا على ملوك الطوائف أنفسهم ، وأخذوا يستولون على معاقلهم واحد إثر آخر ، وسقطت أشبيلية فى أيديهم بعد كفاح مرير من المعتمد وأبنائه ، وقتل منهم المأمون والراضى ، ومن قبلهم الظاهر ، ومن بعدهم عبد الجبار ، ولما صار المعتمد فى أيدى المرابطين « جُمع هو وأهله ، وحملتهم الجوارى المنشأت ، وضمتهم جوانحها كأنهم أموات ، بعد ما ضاق عنهم القصر ، وراق منهم العمر ، والناس قد حشروا بضفتى الوادى ، وبكوا بدموع كالغوادى فساروا والنوح يعدوهم ، والبوح باللوعة لا يعدوهم (١) » .

كان المعتمد فى حياته شاعرًا أكثر منه حاكمًا ، إلا أن عراقة الأصل ، ونبل المحتد ، وحمية العربى ، تجلت واضحة فى مواقفه من ضغط المسيحيين فى الشهال ، فكان أول من اقترح دعوة المرابطين لمواجهة جيوش النصارى الزاحفة ، وحين خوفه المنتفعون بالفساد فى

<sup>(</sup>٩) اس خاقان، قلائد العقيان، ص ٢٣.

وطنه بأنهم إذا جاءوا لن يرحلوا ، كانت قولته الشهيرة «رَعْيُ الجال خير من رُعى الحنازير» ، وقاتل فى معركة الزلاقة قتالاً محمومًا شجاعًا ، وسار إليها على رأس جيشه واثقًا بالنصر ينشده :

لابد من فرج قريبِ يأتيك بالعجب العجيب العجيب غـزُوَّ عـالـيك مـبـاركُّ سيعود بالفتح القريب لله سيعـد بالفتح القريب لله سيعـدُك إنّـــهُ نُكُسٌ على دين الصليبِ لابـد من يوم يكو نُ له أخا يوم القليبِ (١٠)

وألتى ألفونسو السادس ملك قشتالة بثقل جيشه كله على المعتمد ، لأنه وراء هذه الحرب ، ومال عليه بكل جموعه ، وأحاطوا به من كل جهة ، وحمى الوطيس ، واستحر القتل فى أصحاب ابن عباد ، وصبر المعتمد صبرًا لم يعهد مثله لأحد ، وعضته الحرب ، واشتد عليه ومن معه البلاء ، وانكشف بعض أصحابه ، وفيهم ابنه عبد الله ، وأثخن جراحًا ، وضرب على رأسه ضربةً فلقت هامته ، حتى وصلت إلى صدغه ، وجرحت يمنى يديه ، وطعن فى أحد جانبيه ، وعقرت تحته ثلاثة أفراس ، كلما هلك واحد قدم له آخر ، وهو يقاسى حياض الموت ، ويضرب يمينًا وشمالاً ، وتذكر ابنًا صغيرا له ، كان مغرمًا به ، تركه عليلا فى إشبيلية ، يكنى أبا هاشم :

أبا هاشم هشمتني الشفار فلله صبرى لذاك الأوار ذكرت شُخيصك تحت العجاج فلم يَثْنني ذكره للضرار

وحين أطبقت جيوش المسلمين مجتمعة ، من مرابطين وأندلسين ، على جيش ألفونسو وأصحابه ، ونصرائه من كل بقية دول أوربا ، وصدقوا الحملة عليه ، « ولوّا ظهورهم ، وأعطوا أعناقهم ، والسيوف تصفعهم ، والرماح تطعنهم ، وتفرق جيش ألفونسو شذر مذر ، وغطت جثث جنوده ساحة المعركة ، فما يستطيع المرء أن يتحرك خلالها إلا على الحثث خوضًا في الدماء .

<sup>(</sup>١٠) يوم القليب هو معركة ندر.

« ولما رجع ابن عباد إلى إشبيلية جلس للناس ، وهُنِّي بالفتح ، وقرأتُ القرَّاء ، وقام على رأسه الشعراء فأنشدوه ، قال عبد الجليل بن وهبون : حضرت ذلك اليوم ، وأعددتُ قصيدة أنشدها بين يديه ، فقرأ القارئ ﴿ إِلَّا تَنْصِرُوهُ فَقَدْ نَصِرُهُ اللَّهُ ﴾ (١١) ، فقلت : بُعْدًا لى ولشعرى ، والله ما أبقت لى هذه الآية معنى أحضره وأقوم به » . لكن ابن تاشفين لأسباب سياسية إرتآها ، وليس هنا موضع مناقشتها ، قرر أن يزيح أمراء الطوائف عن عروشهم ، وبدأ بالمعتمد لأنه أعظمهم وأقواهم ، ولقرب عاصمته من عدوة المغرب ، وسهولة الوصول إليها إبحارًا ، ودافع المعتمد وبنيه عن ملكه ، وترامى على الموت بنفسه ، غير أن ذلك لم يجده نفعًا ، وخرج الناس من منازلهم ، وقد شُنَّتْ الغارة عليهم ، « يسترون عوراتهم بأناملهم ، وكُشفَتْ وجوه المخدرات العذاري ، ورأيت الناس سكاري وما هم بسكاري ، ورُحل بالمعتمد وآله ، بعد استئصال جميع ماله ، لم يصحب معه بُلْغة زاد، ولا بقيّة مراد،.

وأدرك المعتمد واعيًا أن دولتهم انهارت ، وملكهم تلاشي ، وبدأ شاعرًا يرثى ، ولا أقول يبكي ، مجدًا ضائعًا ، في أبيات شرقتْ وغرّبت ، لأنها تصوّر المثل الأعلى في حياة العربي ، أميرًا على عرش ، أو راعيًا وراء قطيع : السمّ ألذ مذاقا من الخضوع ، والشرف الرفيع لا يُسلب ، لم يتخلُّف عن القتال ، ولا ضنَّ بنفسه عن الاستشهاد ، ولنن عاش بعده فلَّن له عمرًا لم ينقض ، فما سار يومًا إلى معركة وأمَّل أن يعود منها حيًّا ، تلك هي أخلاقه ، وهي أخلاق أهله من قبل :

> لمَّا تماسكتِ الدموعْ وتنبُّه القلبُ الصديعُ وتناكرت همَمي لما يستامُها الخطبُ الفظيعُ قالوا الخضوعُ سياسةٌ فليبُدُ منك لهم خضوع وألذُّ من طعم ِ الخضو ع ِ على فمي السمُّ النقيع إنْ تَسْتلبْ عنى الدُنا ملكى وتُسْلمُني الجموع

<sup>(</sup>١١) سورة التوبة، الآية ١٠

فالقلب بين ضلوعهِ تُسْلم القلبَ الضلوع أيُسلُّبُ الشرفُ الرفيع لم أستُلبُ شرفَ الطبا قد رمتُ يومَ نزالهم أنْ لا تحصِّنني الدروع وبرزتُ لیس سوی القمیـ ے علی الحشا شی م دفوع وبذلتُ نفسى كيْ تسيـ ـلَ إذا يسيلُ بها النجيع أجلى تأخَّر لم يكن بهواى ذُلِّي والخضوع ما سرت قط إلى القتا لهِ وكان من أملي الرجوع شِيَمُ الأَلَى أَنَا مَنْهُمُ والأَصل تتبعه الفروع

وحين انفضت المعركة ، وخسر كل شيء إلا الشرف ، تطلع فإذا ابنه سراج الدولة أبو عمرو قتيل ابن عكاشة فى قرطبة ، وأبو خالد يزيد الملقب بالراضي قتله قرور اللمعوني غدرا برندة ، وأبو نصر الفتح الملقب بالمأمون قتيل في قرطبة أيضًا ، وفي طريقهم إلى مقرهم النهائي أسرى ، لم تتوقف أمهم ، اعتماد الرميكية ، ولا أخواتهم بكاء عليهم ، وصور لنا حاله تكبله القيود وذل الأسر ، وحال زوجه يغلبها الحزن ، وتزجرها التقوى ، وتذللها الذكرى ، وتفزع للبكاء ، وتصبر أحيانًا ، وهي مضيعة بين تلاطم هذه العواطف:

سأبكى وأبكى ما تطاول من عمرى يزيدُ ، فهل بعد الكواكب من صبر تخَّمشن لهفًا وسطه صفحة البدر وأصبرُ ما للقلب في الصبر من عذْر كها بيزيد الله قد زاد في أجرى ولم تلبث الأيامُ أنْ صغرت قدرى إلى غاية ، كل إلى غاية يجرى إذا أبصرتماني في الأسر يُعيدُ على سمعى الحديدُ نشيدَه ثقيلاً فتبكى العين بالحسِّ والنقرْ

يقولون صبرًا لاسبيل إلى الصبر هوى الكوكبانِ : الفتح ثم شقيقه ترى زُهْرَها في مأتم كل ليلةٍ يَنْحن على نجمينِ أَثْكَلُن ذا وذا أفتحُ لقد فتَّحتَ لي بابَ رحمة توليتما والسنُّ بعَّدُ صغيرةٌ توليتما حين انتهت بكما العُلا فلو عُدتما لاخترتما العُّودَ في الثرى

معى الأخوات الهالكات عليكما وأمّكما التكلى المضرَّمة الصدر فتبكى بدمع ليس للقطر مثله وتزجُرها التقوى فتصغى إلى الزجر أبا خالد أورثتنى الحزن خالدًا أبا النَّصرِ مذ وُدِّعتَ ودَّعنى نَصْرى وقبلكما قد أوْدَعَ القلْبَ حسرة تَجدَّدُ طولَ الدهر، ثُكلُ أبى عمرو وبلكما قد أوْدَعَ القلْبَ حسرة تَجدَّدُ طولَ الدهر، ثُكلُ أبى عمرو ودخل عليه ابنه أبو هاشم، والأب ويرسف في قيوده، ويتقلب في حديده، فخنقت الطفلَ العَبْرةُ ، وكان أحب أبناء المعتمد إليه ، وأحظاهم على صغره لديه، فناجى القيد، جعله شخصًا يخاطبه ويعتب عليه قسونه، لقد شرب منه الدم، وأكل فناجى القيد، جعله شخصًا يخاطبه ويعتب عليه قسونه، لقد شرب منه الدم، وأكل اللحم، ويودّ أن يهشم العظم، لا يبالى بطفل جاء يسترحمه، ولا بأخيات له جرعهن السم والعلقم، من يعى تكاد دموع الحزن تذهب ببصره والصغير لا يفهم يلوذ بالرضاع:

قيدى! أما تعلمنى مُسْلماً أبَيْتَ أَنْ تشفقَ أو ترحماً دمى شرابٌ لك واللحمُ قد أكلته لا تهشم الأعظا ارحمْ طُفيلاً طائشاً لُبُّه لم يخش أَنْ يأتيك مُسْترحا وارحم أخيَّاتٍ له مثله جرَّعتهن السمَّ والعلقا منهن من يفهم شيئا فقد خفْن عليه للبكاء العمى والغر لايفهم شيئاً فا يفتحُ إلا للرضاع فَا

وهى صورة بالغة الحزن ، جعل منها التشخيص شيئًا نحسه ونشعر به ، ويتسرب إلى أعاقنا خفبًا ، فيجسد التجربة أمامنا حية ، ويستل الدموع من أعيننا غزيرة ، كأننا نرى المشهد أمامنا .

وقد أورثته قسوة المحنة ، وهوْل الاعتقال ، وفداحة الآلام تطوّق بنيه بعد السعد ، ويعانون المهانة بعد العز ، زهدًا جليلاً ، وتأسيًا نبيلاً :

أرى الدنيا الدنيّة لا تواتى فأجملْ فى التصرَّف والطَّلاب ولا يغرْدكَ منها حُسْنُ بُرْدٍ له علَمَانِ من ذَهَبِ النَّهابِ فأولُها رجاء من سرابٍ وآخْرِهُا رداءٌ من تراب جاءت قصائد المعتمد فى رثاء دولته ، وبكاء واقعه ، كثيرة وفريدة ، ولم يُحدث قبله

أن فاضت ينابيع الشعر في أعماق أمير فصور لنا مأساته وأحزانه وآلامه وتأسيه ، وصاغ التجارب موحية مثيرة من واقعه ومآسيه ، كما صنع المعتمد ، في نبرة صادقة ، ومعاناة حقيقية ، وإيقاع حزين ، ولكنه في كل الحالات ينبض نبلاً ، وينضح بكبرياء عجيب . « لم يكن المعتمد حاكمًا عظيمًا بحال ، فقد تولى مقاليد شعب أفسد الترف طبعه ، فلم بصرف شيئًا من العناية إلى أمور رعيته ، وترامى على ملذات نفسه ، ومن ثم كان عبء الحكم عليه ثقيلاً ، كان بطبعه ميالاً إلى الراحة ، تشغله تلك الأشياء الخارجية التي تشغل الفنانين وتتألف منها مسراتهم وشقاواتهم ، فكان ذلك مما حال بينه وبين القيام بأعباء الحكم على النحو المطلوب. لكن أحدًا من الناس لم تنطو نفسه على قدر من الحساسية والفيض الشاعري الدافق كالذي ضمته نفس المعتمد ، وأتفه الأشياء في حياته وكل متعه وأحزانه ، كانت تأخذ على الفور شكلا شعريًا ، ويمكن كتابة تاريخ حياته ، أو على الأقل حياته الشعورية ، اعتمادًا على شعره وحده ، على بوحات قلبه ، إنها طافحة بالحزن والابتهاج الذي يأتى ويذهب كل يوم مع إشراقة الشمس أو تلبد الغيوم . ثم إن القدر أراد له أن يكون آخر أمير أندلسي الأصل يحمل في جلال علم ثقافة فكرية وقومية قُدِّرَ لها أن ﴿ تنطوي ويذهب أمرها تحت ظل المرابطين الذين فتحوا البلاد ، لقد أحاط به عطف خاص لأنه كان أصغر وآخر فرد من أفراد تلك الأسرة الكثيرة العدد . أسرة الأمراء الشعراء الذين حكموا الأندلس . لقد أسف **عليه الناس** أكثر مما أسفوا على أي شخص آخر دون استثناء ، تمامًا كما يأسف الإنسان على آخر وردة فى الموسم ، وآخر يوم جميل فى الخريف ، وآخر شعاع من أشعة الشمس الغاربة » (١٢).

### ابن اللبانة يبكى دولة العبابدة :

هذا الهبوط من السمو إلى الحضيض ، من سدة الملك إلى وهدة السجن ، أثار كوامن الشعر في نفس شاعر المعتمد ، أبو بكر محمذ بن عيسى المشهور بابن اللبانة (ت ٥٠٧ هـ –

Dozy: Histoire de Musulmans d'Espagne, Vol. II, p.422, Trad. espagnole. ( \) \( \)

١١١٣ م) (١٣) فبكي دولة العبابدة في شعر صادق طافح بالأسي ، عدّد فيه مآثرهم وما صاروا إليه . في عبارة رقيقة . وتصوير دقيق ، خال من المبالغة والتهويل : تبكى السماء بدمع رائح غاد على البهاليل من أبناء عبَّاد وكانت الأرضُ منهم ذاتَ أوتادَ أنوارُها فغدت في خَفْضِ أوهاد أساودٍ لهم فيها وآساد فاليومُ لاعاكفٌ فيها ولا باد فى ضمِّ رحلك واجمع فضلة الزاد خفُّ القطين وجف الزرع بالوادي تختالُ في عُدَدٍ منها وأعداد أصبحت في لهوات الضيغم العادى وكلُّ شيء لمقياتٍ وميعاد

على الجبال التي هُدَّتْ قواعدها والرابياتُ عليها اليانعات ذوتْ عِرّيسةٌ دخلتُها النائباتُ على وكعبةٌ كانت الآمالُ تعمرها ياضيفُ أقفرَ بيتُ المكرماتِ فخذْ ويامؤمِّلَ واديهم ليسكنَهُ وأنتَ بافارسَ الخيلِ التي جعَلتْ · أَلْقِ السلاح ، وخلّ المشرقَّى فقد لما دنا الوقتُ لم تخلف له عدَةً

تم يلتمس العذر لخلعهم . فقد خلع بنو العباس من قبل ، وكانوا أعز سلطانًا ، وأعظم ملكًا . فأقفرت منهم بغداد ، كما أقفرت من هؤلاء إشبيلية :

إنْ يُخلعوا فبنو العباس قد خُلعوا وقد خلت قبل حمص أرضُ بغداد لكنه لا يطيل الوقوف بهذه المقارنة ، ولا يتجاوزها إلى غيرها ، وإنما يخلص إلى موضوع القصيدة نفسه ، فيصور مشهد ركوب بني عباد السفن في طريقهم إلى المنفي ، لقد سيقوا إليها منظومًا بعضهم إلى بعض بالحبال ، وضمتهم السفن في جوفها كما تضم القبور أمواتها . كل الأحداث يمكن أن تنسى إلا ذلك اليوم! ، ولقد رأى الناسُ وهم على

<sup>(</sup>١٣) ابن اللبانة ، نسبة إلى أمه وكانت تبيع اللهن ، ويقال له الدانى نسبة إلى بلده دانية denia ، مدينة أندلسية على شاطىء البحر الأبيض، لترجمة حياته انظر:

<sup>●</sup> ابن سعيد المغربي ، المغرب ، جـ ٢ ص ٤٠٩ وما بعدها ، تحقيق شوقي ضيف .

<sup>●</sup> المراكشي، المعجب ص١٤٧ وما بعدها، تحقيق محمد سعيد العربان، ط. الأول.

<sup>🖷</sup> ابن خاقان، قلائد العقيان ص ١٥١.

ضفتى نهر الوادى الكبير نساء المعتمد، هن اللؤلؤ جالا ورونقاً وبياضًا، يشرين من نفس الكأس، وقد سفرن من هول الفاجعة، ومؤقن وجوههن بأظافرهن من شدة الحزن: حَمَوًا حريمَهم حتى إذا غُلبوا سيقوا على نسق في حبل مقتاد نسيت إلا غداة النهر كونهم في المنشآت كأموات بألحاد والناس قد ملأوا العبرين، واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أزياد حُط القناع، فلم تُستر مُخدَّرة ومِّزقَتْ، أوجُه تمزيق أبراد

ثم يصف توديع الناس لهم على نحو من الصدق والدقة يخيل إلينا معها أننا نرى الناس يتزاحمون على ضفتى الوادى الكبير ليروا السفن تبتعد عن الشاطئ بأصحابها وسط فيض هتون من العبرات :

حان الوداعُ فضجَّتْ كلُّ صارخةٍ وصارخٍ من مفداةٍ ومن فاد سارتْ سفائنهمْ والنوْحُ يصحبها كأنَّها إبلُّ يحدو بها الحادى كم سال فى الماء من دمع وكم حملتْ تلك القطائعُ من قطعاتِ أكباد

كان ابن اللبانة أصدق شاعر رفى دولة فى الأندلس، ولم يتوقف بكاؤه لها بزوالها وفقدان الأمل فى عودتها، وحاول أن يستخرج من مأساتها العظات والعبر، يوقظ بها نائماً أو يذكر غافلا، وألف فى ذلك قاصداً كتابه لا نظم السلوك فى مواعظ الملوك "، وبقى حياته يتردد على أغات حيث المعتمد أسير، يمدحه ويواسيه، ويبكى أيامه البوالى، وقال عن روحلته تلك، إنها « وفادة وفاء لا وفادة اجتداء »، وأشعاره فى الدولة العبادية كثيرة، وكملها بمنزلة عالية، وإذاكان المجال لا يتسع لأن نأقى عليها جميعها، فإن نفسى لا تطاوعنى أن أمضى دون أن آتى على شئ من قصيدة مطولة منها، وقالها بعد أن أنفذ القدر سهامه، وانتهى كل شىء إلى غايته، فجاءت أقل صريخًا، وأهداً نفسًا، وأعمق تأملا، وأحفل بالحكمة والرضى، فكل شىء مرهون بأوانه، والدهر حول قلب، ونحن تأملا، وأحجار من الشطرنج يحركنا كيف شاء، والعاقل من ينفض يديه من الدنيا بعد أن رأى المعتمد فى سماء عزه، ثم أتت عليه فهو فى حمأة السجن والأسر. ومجمل ما حدث

لإشبيلية بعده في بيت واحد من الشعر ، انطوى على مبالغة مقبولة : الأرض بعدهم أقفرت والناس قد ماتوا :

وللمني في مناياهن غاياتُ والدهرُ في صفة الحرباء منغمسٌ ألوانُ حالاته فيها استحالات وطالمًا قُمرتْ بالبيدق الشاةُ فالأرضُ قد اقفرتُ والناس قد ماتوا

لكيِّ شيءٍ من الأرض ميقاتُ ونحن من لُعَبِ الشطرنج في يده انفض يديك من الدنيا وزينتها وقل لعالمها الأرضيّ قد كتمتْ سريرةً العالم العُلُوي أغمات

وفى عام ٤٨٨ هـ = ١٠٦٥ م ، تُوفى المعتمد بأغمات ، وورى التراب هناك ، ونودى في الدعاء للصلاة على جنازته: « الصلاة على الغريب » ، وبعد أيام وافي قبره شاعره المخلص أبو بحر ابن عبد الصمد ، « فلما كان يوم العيد وانتشر الناس ضحىً ، وظهر كل متوارِ وضحا ، قام على قبره عند انفصالهم من مصلاهم واختيالهم بزينتهم وحلاهم ، وقال بعد أن طاف بقبره والتزمه ، وخر على ترابه ولثمه :

ملكَ الملوكِ أسامعٌ فأنادى أم قد عدتك عن السماع عوادى لما خلت منك القصور فلم تكن فيها كما قد كنت في الأعياد قبَّلتُ في هذا الثرى لك خاضعًا وتخذت تبرك موضع الإنشاد

وهي قصيدة أطال إنشادها ، فبكي وأبكي ، « وهذه نهاية كل عيش ، وغاية كل ملك وجيش ، والأيام لا تدع حيًا ، ولا تألواكل نشر طيا ، تطرق رزاياها كل سمع ، وتفرق مناياها كل جمع » . ومع ذلك بقيت مأساة المعتمد وإباؤه حية في وجدان الأدب العربي ، لم يقترب منها النسيان لحظة ، يرتادها القاص ، والشاعر والمؤرخ والمتذوق ، يستلهمها إبداعًا ، أو يذرف عليها دمعًا ، أو يتخذها وثيقة . أو يتخذ منها محورًا لرواية تدور حول أحداثها .

ونسى التاريخ بقية الملوك والطغاة!.

#### O ابن عبدون يرفى بني الأفطس:

وإلى الشال من دولة العبابدة في إشبيلية Sevilla قامت مملكة بني الأفطس في بطليوس Badajoz ، وكانوا يسابقون جيرانهم في رعاية العلم ، وإشاعة الثقافة . والإغداق على الأدباء ، وبلغت المملكة أوجها على أيام المظفو ، محمد بن عبد الله ابن الأفطس ، وحكم فيا بين ٤٣٧ و ٤٥٦ هـ = ١٠٤٥ ، وإذا كان المعتمد المتوكل ، أبو محمد عمر ، وحكم من ٤٦٠ إلى ٤٨٧ هـ = ١٠٩٤ ، وإذا كان المعتمد وأبوه من قبل قد شهرا بالشعر ، فقد عرف المظفر بالعلم ، فكان راوية أدب ونحو وشعر ونوادر وأخبار ، وألف مها موسوعته المظفري وجاءت في خمسين مجلدًا ، ورسخ ابنه المتوكل في الشعر والنثر ، إلى شجاعة مفرطة ، وفروسية عالية . فكان لا يغب الغزو ولا يشغله عنه شي . وعرف بلاطهم – كبلاط جيرانهم – عددًا كبيرًا من الشعراء والكتاب ، كابن السيد ، وابن القبطورنة ، وابن سارة ، وابن البين ، وابن عبدون ، وابن عبدون ،

وكما جمع القدر بين الدولتين في المنزع ، ومواجهة زحف النصارى الداهم من الشمال ، والاستنجاد بجيرانهم الأفريقيين وأخوتهم في الدين ، جمع بينهم في النهاية التعسة ، فكان زوال ملك بني الأفطس – كبني عباد – على يد المرابطين . وفي نفس العام ، وعلى نحو أشد قسوة وعنفًا إذ قتل المرابطون المتوكل ، ثم قتلوا ولديه الفضل والعباس من بعد ، قتلوا صبرًا . وضُربت أعناقهم في غرة ٤٨٧ هـ - ١٠٩٤ م (١٥٠) . وعندما طويت صفحة بني الأفطس قال فيهم ابن عبدون ، أبو محمد عبد المجيد

<sup>(</sup>١٤) حتى زمن قريب كان المعتقد أن المظفر حكم إلى عام ٤٦٠ هـ = ١٠٦٧ م ، ولكن عثر أخيرا في أسبانيا على عملة باسم ابنه . وخليفته يحيى المنصور مؤخرة في ٤٥٦ هـ ١٠٤٥ م ، فصححنا تاريخ وفاته بما ينفق وهذا الاكتشاف الحديث .

<sup>(</sup> ۱۵ ) ذكر المراكشي فى كتابه المعجب ص ٧٥ أسم قتلوا عام ٤٨٥ هـ = ١٠٩٢ م وهو وهم منه وقد ذكر ابن الآبار التاريخ صحيحا ، وعنه نقلنا ، في كتابه الحلة السيراء جـ ٢ ص ١٠٢ .

قصيدته التي يصفها عبد الواحد المراكشي بأنها و أزرت على الشعر ، وزادت على السحر ، وفعلت في الألباب فعل الخمر ، فجلت عن أن تُسامي ، وأنفت من أن تُضاهي ، فقل لها النظير ، وكثر إليها المشير ، وتساوى في تفضيلها وتقديمها باقل وجرير » (١٦) .

بدأ ابن عبدون قصيدته بمطلع تقليدى يشكو فيه الدهر الفاجع ، والدنيا الخادعة ، والليالى القلب ، فكم من دولة هيأت لها الأيام أسباب النصر والتأييد ، ثم كرت عليها فسلبتها كل ما منحت ، ولم تبق لها على خبر :

مينِ بالأثرِ أَمَّا البكاءُ على الأشباحِ والصورِ موعظةً عن نَوْمةٍ بين نابِ الليثِ والظفرُ أَنْ نومتُها أَمَّا صناعة عينيها سوى السهرِ أَمَّا عنرتنا من الليالي، وخانتها يد الغير مر خدمتها لم تُبْقِ منها – وسل ذكراك من خبر

الدهرُ يُفجع بعد العينِ بالأثرِ أنهاك أنهاك لا آلوك موعظةً فلا تَغرنْكَ من دنياك نومتُها ما لليالى ، أقال الله عثرتنا كم دولةٍ وليتْ بالنصر خدمتها

ومضى يذكر الدول والأسر والرجال الذبن عدت عليهم صروف الليالى ، من الجاهلية إلى الإسلام ، ومن الفرس إلى اليونان ، فيشير إلى دارا والإسكندر ، وإلى طسم وعاد وجرهم ، وإلى ترف اليمنيين وحضارتهم ، وأهداف المضريين وغاياتهم ، وإلى كليب ومهلهل ، وامرئ القيس وأبيه ، وعدى بن زيد ومقتله ، وحرب داحس والغبراء ، وإلى يزدجرد آخر ملوك الفرس ، وهربه عن عرشه وقاعدة ملكه حين وطئ جيش سعد بن أبى وقاص أرض بلاده ، وإلى يوم القادسية وغزوة بدر ، ويشير إلى الكثيرين من صرعى المسلمين على امتداد تاريخهم ، كعمر وعثان وعلى وغيرهم ، وإلى نكبة الأمويين ثم

<sup>(</sup>١٦) الوزير أبو محمد عبد المجيد ، من مدينة يابرة Evora ، كان شاعرا ناثراً لمع فى بلاط بنى الأفعلس ، ودخل بعد ذهابهم فى خدمة المرابطين . انظر ترجمته فى :

<sup>●</sup> عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص ١٦٤ وما بعدها .

<sup>●</sup> ابن الآبار، الحلة السيراء، جـ٧ ص١٠٧ وما بعدها.

<sup>●</sup> ابن خاقان، القلائد، ص ١٥١.

وكان المراكشي ، من بين هؤلاء وغيرهم ، هو الوحيد الذي أورد القصيدة التي نحن بصددها كاملة .

البرامكة من بعدهم ، والمستعين والمعتز من الخلفاء العباسيين ، ويختمها بالحديث عن مصرع المعتمد وبنيه ، وهو في ذلك كله لا يلتزم ترتيبًا تاريخيًا معينا ، إنما يستشهد بما يقع في ذاكرته من معلومات وسيعة ، يمهد بها للحديث عن نكبة بني الأفطس ، معتذرًا لهم أو عنهم ، ومتأسيًا بما حدث لسابقيهم :

وكان عَضْبًا على الأملاكِ ذا أثرِ ولم تدع لبني يونان من أثر عادٍ وجُرْهُمَ منها ناقضُ المِرَرِ ولا أجارت ذوى الغايات من مُضَر فما التقى راثحٌ منهم بمبتكر مهُلْهَالاً بين سمْع ِ الأرضِ والبصر ولا ثنت أسدًا عن ربِّها حُجُر عَبْسًا ، وغصَّتْ بني بدرٍ على النهر يدِ ابنِه أحمرَ العينين والشعَر عنه سوى الفُرُسِ جمعَ الترك والخزَر إلى الزَيْرِ ولم تَستَحِى من عُمر فدت عليًّا بمن شاءت من البشر بِمَا تَأْكُدُ لَلْمُعَتْرُ مِنْ مِرَر وأشرقت بقذاها كل مُقْتدر وأسلمتْ كلَّ منصورِ ومنتصر وأعثرتُ آل عبَّادٍ لعاً لهمُ بذيْلِ زبَّاءَ لم تَنْفُرْ من الذَّعُو

هوت بدارا وفلَّت غرْبَ قاتله واسترجعت من بني ساسان ما وهبت ْ وألحقت أختها طسمًا ، وعادَ على وما أقالتْ ذوى الهيئات من يَمَن ومزّقت سأً في كل قاصيةٍ وأنفذت في كُليْبٍ حَكمهَا ورمت ولم بَرُدَّ على الضَّلِّيلِ صحتهُ ودوختْ آل ذُبيانٍ وإخوتهم وألحقت بعدى بالعراقِ على وَبَّلَغَتْ يَزِدْجُرُدِ الصِينَ واخترلتْ وخضّبت شيْبَ عثمانوٍ دمّا وخطتْ وليتها إذْ فدتْ عمرًا بخارجةٍ وما وفت بعهود المستعين ولاً وأوثقت في عُراها كلَّ معتمدٍ وروعتْ كلَّ مأمونٍ ومؤتمن

وبعد هذه المقدمة الطويلة يبدأ الشاعر حديثه في رثاء بني الأفطس ، فيلعن اليوم الذي ذهبوا فيه ، ويبكى من بعدهم الأدب والكرم والشجاعة والحدود لا تجد من يحميها ويذود عما :

مراحلٌ ، والورى منها على سَفر سُحقًا ليومكُم يومًا ولا حملتْ بمثله ليلةٌ في غابرِ الْعُمُر من للأسنَّةِ يهديها إلى الثغر مَن للبراعة . أومن للبراعة . أو من للسماحة . أو للنفع والضرر

بني المظفِّر. والأيامُ لا نُزلتُ مِن للأسرةِ . أو من للأعنَّةِ . أو أو دفْع كارثةٍ ، أو ردع آزفةٍ أو قمْع حادثةٍ تعيا على القُدَر

ويذكر فضل المتوكل أبو محمد عمر ، وابنيه الفضل والعباس ، وقد قتلهم المرابطون حين اجتاحوا أرض بطليوس ، ويأسى على أيامهم الطيبة ، ويبكى فيهم الجلال والإباء والوفاء:

وَيِحَ السَّاحِ وويْعَ البَّاسِ لو سَلًّا واحسرةُ الدِّين والدُّنيا على عمر

سقتْ ثرى الفضل والعباس هاميةٌ تُعزَى إليهمْ سماحا لا إلى

ومر من كل شيءٍ فيه أطيبهُ حتى التمثُّع بالآصال والبُكرِ

القصيدة طويلة . تبلغ أبياتها خمسة وسبعين . وتنم عن علم واسع واطلاع متبحر . ذلك أن ابن عبدون لم يقنع بأن يجعل من قصيدته مجرد صرخة حزينة ، تعبر عن لوعة صادقة . في أبيات ذات جرس جميل . وإنما جعل منها معرضًا لكبار الرجال الذين أخنى عليهم الدهر. وعظام الدول التي عصفت بها يد الحدثان. في أسلوب صحيح يخالطه تأنق بين الحين والحين ، وهو يجهد القارئ ، ويبعث فى نفسه الملل ، بما يلجأ إليه من اللعب بالألفاظ ، وما يستخدمه من الأخيلة البعيدة التصور ، فهي ليست قصيدة تثير كوامن المشاعر بقدر ما هي عرض موفق لعلم واسع مثقل بالزخارف والزينة ، وعندما نقارن بين قصيدة ابن اللبانة في بني عباد ، وقصيدة ابن عبدون في بني الأفطس ، نجد الأولى أحر عاطفة وأصدق مشاعر ، وعلة ذلك فها يبدو أن ابن اللبانة كان يدين بحياته وشهرته لبني عباد ، فارتبط معهم شعوريًا على نحو وثيق ، أما عبدون فكان وزيرًا متمكنًا . لا يدين بجاهه لأحد ، ولم يربط مستقبله بمستقبل الذين كان يعمل في بلاطهم ، وآية

ذلك أنه دخل بعد ذهاب دولتهم . فى خدمة من ذهبت الدولة على يديه . ومن قتل ممدوحيه : الأمير المرابطي سير بن أبى بكر .

وعلى الرغم من ذلك نالت قصيدة ابن عبدون شهرة غامرة ، وأصبحت مادة لشروح وتعليقات كثيرة ، أكبرها وأذبعها شرح عبد الملك بن عبد الله المعروف بابن بدرون من أدباء القرن السابع الهجرى ، الثالث عشر الميلادى . وقد درس المستشرق الهولندى دوزى هذا الشرح ونشره فى لايدن عام ١٨٤٦ ، كما طبعت القصيدة فى مصر بشرحها على نحو تجارى عام ١٣٤٠ - ١٩٢١ .

وفى نفس العام الذى أزاح فيه المرابطون دولة بنى الأفطس ، كان السيد القنبيطور يقتحم مدينة بلنسية ، عام ١٠٩٤ م ، وبقيت تحت حكمه أعوامًا عانت فيها من الشقاء والذل ، ألوانًا ، مما عرضنا له فى كتابنا ملحمة السيد (١٧) تفصيلاً ، ويحدثنا التاريخ الإسبانى عن مرثية بليغة قالها شاعر عربى فى المدينة ، ولكن التاريخ العربى ، أو ما وصلنا من مصادره ، صمت عنها تمامًا ، ولعلها ضاعت فى غار الأحداث . ومن خلال المصادر الإسبانية أتينا على خبرها تفصيلاً وأفكارها تقريبًا ، وشغلت الفصل التالى كله .

<sup>(</sup>١٧) انظر: علجمة السيد، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣.

## مرثية بلنسيّة ضائعة!

وجاء الدور على بلنسية !

أكبر مدن شرق الأندلس ، على البحر الأبيض المتوسط ، وأعظم مرافئ الأندلس الإسلامي ، وكانت كما يصفها الحجاري المؤرخ في كتابه «المسهب » : «مطيب الأندلس ، ومطمح الأعين والأنفس ، خصها الله بأحسن مكان ، وحفها بالأنهار والجنان ، فلا ترى إلا مياها تنفرع ، ولا تسمع إلا أطياراً تسجع ، ولا تستنشق إلا أزهارا تنفح ، وما أجلت لحظك في شيء إلا قلت هذا أملح » وتميزت بوديانها المثمرة ، وخيرها الوفير ، ونظمها الدقيقة في الزرع والإرواء ، كانت مهبط كثير من الأسر العربية العريقة ، ومنتدى لجمع من الكتاب والأدباء والشعراء ، كابن الأبار وابن خفاجة وابن الزقاق . وسقطت رسميا في يد السيد في ١٥ يونية ١٠٩٤ م ، وكانت قبل ذلك تحت سيطرته الفعلية . أو تحت حاية ألفونسو ملك قشتالة ، منذ دخلت في حوزة بني ذي النون أصحاب طليطلة عام ١٠٠٥ م . أي أن التاريخ بين سقوط طليطلة في يد ألفونسو ، وبلنسية في يد السيد لا يتجاوز تسعة أعوام .

وكانت النتائج التى أدى إليها سقوط المدينتين واحدة فى مجال السياسة ، فبعد سقوط طليطلة عبر يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فى المغرب مضيق جبل طارق ، ولأول مرة ، لكى يثأر لذل المسلمين ، وبلغ بانتصاره فى معركة الزلاقة على الجيوش المسيحية جاهًا وبحدًا خالدين . وبعد سقوط بلنسية أحس بنفس المرارة التى أحس بها عند سقوط طليطلة ، وربما على نحو أعنف وأشد ، فحشد جيشًا من المغرب ، وكتب إلى قواده فى مدن الأندلس ، أن يمدوه بما يستطيعون من المئونة والجنود ، وجاء الجيش وعلى رأسه أكبر قواده ، ابن أخيه سير بن أبى بكر بن تاشقين ، وحاصر بلنسية ، ودام الحصار طويلا ، ونازل السيد فى عدد من المعارك ، خسر بعضا منها وربح بعضا ، وأخيرًا استطاع المرابطون

أن يحرروا المدينة فى أوائل مايو ١١٠٢م، أى بعد ثمانية أعوام من احتلال السيد. ولقد عانى أهل بلنسية من أهوال الاحتلال مالم يعانه أحد قبلهم، ذلا وجوعًا واسترقاقًا، ومع ذلك فإن سقوط بلنسية لم يكن له من الصدى بين الشعراء ماكان لسقوط طليطلة. وليس بين أيدينا من شعر فى المصادر العربية، يتحدث عنها، ويعرض لما أصابها غير أبيات قليلة، أربعة أبيات لابن خفاجة (١٠٥٨ – ١١٣٩م)، هى بالوصف ألصق منها بالرثاء، ويبدو صاحبها مسرقًا فى الحياد والموضوعية، لا تنضع بعاطفة، ولا تنم عن تأثر، ولا توحى بالمناسبة التى قيلت فيها، وهى كما تصدق على بلنسية اجتاحها العدو، وعبث بجلال أهلها المسيحيون، يمكن أن تنطبق على أية مدينة أخرى دهمها السيل أو عائت بها الحرائق قدرًا وعلى غير تدبير، وهى أقرب لأن تكون مقدمة طللية لقصيدة أو عائت بها الحرائق قدرًا وعلى غير تدبير، وهى أقرب لأن تكون رثاء لبلنسية ذات الجنان النضرة، والحضارة الحضرة، والمرفأ الزاخر بالحياة وبالناس:

عاثت بساحتك الظّبا يادارُ ومحا محاسنَك البلى والنارُ والنارُ والمعارِ فيك واستعبار فيك واستعبار أرض تقاذفت الخطوبُ بأهلها وتمخّضت بخرابها الأقلل ديارُ كتبت يدُ الحدثان في عَرَصاتها لا أنتِ أنتِ ، ولا الديار ديارُ

عجيب أن يكون ذلك رثاء ابن خفاجة لبلنسية موطنه ، وهو الذى وهب مغانى الأندلس شعره ، ووقف على تصويرها فنه ، وعب من لذاذتها حياته ، وتعلق بها أرضًا وماء ، وشجرًا وسماء ! .

لكن مرثية أخرى أتصورها رائعة ، لأن صاحبها كان أديبًا وشاعرًا وعالمًا ولغويًا ، ولأن مناسبتها كانت مثيرة وملهمة ، ضاعت فى زحام الأحداث ولم يصلنا عنها شىء فى المصادر العربية ، حتى ولا مجرد إشارة ، واحتفظت بها اللغة القشتالية نصًا مترجمًا إليها فى أقدم مدوناتها .

كان دوزى ( ۱۸۲۰ – ۱۸۸۳ م ) أول من وقعت عينه على هذه المرثية ، ذلك أن

المستشرق الهولندى العظيم عكف زمنًا طويلا على دراسة ما يسمى فى اللغة الإسبانية باسم «المدونة الأولى للتاريخ العام Primera Cronica General وكتبت فيما بين أعوام ١٢٦٠ والمدونة الأولى للتاريخ العاشر ملك قشتالة ، والملقب بالعالم ، فلحظ أن الجزء الأخير من هذه المدونة ويختص بحياة السيد ، تتسم المعلومات الواردة فيه عن السيد وحصار بلنسية بالإطناب فى سرد الحقائق ، والدقة فى وصف البيئة الإسلامية فى كبرى شرق الأندلس ، وهى خصائص تميز هذا الجزء عن بقية الأجزاء ، وانتهى فى دراسته إلى أن الرواية الواردة عن هذه الفترة فى «مدونة التاريخ لعام » نقلت مباشرة من كتاب تاريخ لمؤلف مسلم من أهل بلنسية ، وكتبه فى بلنسية نفسها ، فى الفترة التى كانت فيها تحت حكم السيد أو زوجه دونيا خمينا ، ثم تتبع صلات القربى بين الأصل العربى والمدونة الأولى اللتاريخ العام ، فوجد عبارات عربية التركيب ، فى أكثر من مكان ، نقلها إلى اللغة القشتالية مترجم تنقصه البراعة ، قليل الدراية بالتراكيب والتعبيرات التى كان يتوخاها المسلمون فى الأندلس .

وتشير المدونة صراحة إلى اسم مؤلف تنقل عنه ، تسميه موافقه ، وهو اسم لا يرد فى أى من كتب التراجم الأندلسية . وقد انهى دوزى ، ووافقه من بعد العالم الإسبانى الكبير منتديث بيدال ، إلى أن صاحب الكتاب العربى الذى نقلت عنه المدونة هو ابن علقمة ، محمد بن الخلف بن الحسن إسماعيل الصدفى ، ويكنى أبا عبد الله ، وتُوفى عام ٥٠٥ هـ = ١١١٦ م ، وله أخبار وافرة ، فقد ترجم له ابن الأبار فى تكملة الصلة (الترجمة رقم ١١٥٤) . ولم يكن شاعرًا متقدمًا ، ولا كاتبًا بليغًا ، غير أن أهم أثر ذكره من ترجموا له تاريخه فى تغلب السيد على بلنسية وأسماه : « البيان الواضح فى الملم الفادح » وقد ضاع هذا الكتاب ، فلم يصلنا منه إلا ما نقلته المدونة عنه فى اللغة القشتالية ، وإلا بضع صفحات نقلها عنه مؤلفون متأخرون .

لندع دوزى نفسه يقص علينا تجربته مع هذا النص ، يقول : «هذه المرثية ذات أصل عربى دون شك ، لأنها تحمل طابعًا خاصًا يجعل المرء يحكم عليها للوهلة الأولى بأنها تنتمى إلى الشعب العربى ، وفها يبدو لى ، فإن ابن الأبار كانت عينه على نفس القصيدة

وهو يسجع مرثيته البليغة فى بكاء بلنسية عندما سقطت فى يد ملك أرجون».

« جاءت المرثية فى « المدونة العامة » مرفقة بتفسير ، وكان ألفونسو العالم مغرمًا بتأليف مقطعات من هذا اللون ، ويجوز لى أن أنسبها إلى واحد من الكيميائيين العرب ، وكان الملك يحب أن يحيط نفسه بعدد منهم ، وأن يعمل معهم فى كتابة مؤلفات مختلفة . غير أننا نقرأ على رأس هذه القطعة العنوان التالى : «كلمات الحاجب الفقيه » ، مما يوحى بأنها ترجمة لأصل عربى . ويبدو لى أن ألفونسو كان يعرف من العربية ما يتيح له أن يترجم بدقة وبسرعة النصوص النثرية ، ولكنه لا يستطيع أن يفهم الشعر أو يترجمه بنفس المستوى ومن المؤكد أنه عندما وصل إلى هذه القصيدة ، وقد وجدها فى تاريخ لبلنسية أمر واحدًا عمن يعملون فى بلاطه بترجمتها ، ولسوء الحظ فإن الذى وقعت عليه الترجمة لم تكن لديه أية معرفة بالشعر ولغته ، فلم ير فى معانيها إلا مجرد إشارات غريبة وغامضة » .

" لم يعثر أحد بعد على النص العربى للمرثية ، ولكن المركيز بيدال يعتقد أنه وجده ، لا في مخطوط عربى ، ولا فى نسخة من المدونة العامة ، وإنما داخل كتاب ذى صبغة عالمية ، فى ستة أجزاء ، ألفه خوان فرنانديث دى إرديا كما Avignon ، ومخطوطة هذا الكتاب نسخت فى Avignon ، ومخطوطة هذا الكتاب نسخت فى ماهم ، كلال عام ١٣٨٥ م ، وتوجد الآن فى مكتبة دوق دى أسونا ١٣٨٥ ، وقد وتضم إلى جانب النص الإسباني للمرثية نصًا عربيًا آخر ، كتب فى حروف عادية ، وقد نشره بيدال ، واعتقد أن هذا النص العربي هو أصل المرثية ، وعده لونًا من الشعرى » .

"وفى البدء اقتنعت بالفكرة ، وآمنت بهذا الرأى ، لأن وجود النص الأصلى للمرثية البلنسية سيكون برهانا جديدًا على ما ارتأيته من أن أخبار المدونة العامة كانت مجرد ترجمة لكتاب عربى . ولكنى عندما تأملت الأمر فى روية غيرت رأيى ، لأن النص الذى نشره بيدال لا يمكن أن يكون من القرن الحادى عشر ، لأنه كتب فى عامية منحطة للغاية ، مليئة بالأخطاء النحوية والصرفية ، فهو يستخدم كلمة « متاع » بدلا من ضمير الملكية ، ومها يكن من تسامح عرب الأندلس إزاء الشعر الشعبى ، كالأزجال التى أوردها كتاب

« المغرِب في حلى المغرب » ، فلا يمكن أن ينتهى بهم الأمر أن يلغوا قواعد اللغة تمامًا في مثل هذا الشعر » .

ومن جانب آخر هذا النص لا يمكن أن يكون شعرًا لأنه ليس مقنى وقد لاحظ مالودى مولينا Malo de Molina وبحق ، أننا إذا اعتبرنا هذه العبارات شعرًا فإنها تجئ على بحور خاصة ، غير معروفة لنا ، لأنها لا تسير على أى من البحور العربية المعروفة لنا ، إنى أعتقد أن هذه القطعة ليست شيئًا آخر غير ترجمة لنص إسبانى ، تمت فى نهاية القرن الرابع عشر ، وفى هدى من نسخة خوان فرنانديث يمكن القول أن الذى قام بها يهودى يعرف اللغة العامية على نحو متواضع ، من خلال رحلاته فى العالم الإسلامى ، وإلمامه باللغات المتكلمة هناك "(1).

حاول منندیث بیدال ( ۱۸٦٩ – ۱۹٦٩ م) أن یدرس الأمر من جدید فی ضوء معلومات جدیدة ، فنی عام ۱۸۹۱ م أعلن المرکیز بیدال أنه یعکف من زمن علی دراسة مخطوطة فریدة فی مکتبة دوق دی أوسونا تضم النص العربی للمرثیة ، فی کلمات عربیة وحروف لاتینیة ، وقام من جانبه ینشر هذا النص غیر أن التاریخ الذی أعطاه له کان خاطئا ، ولأنه نشر النص اعتادًا علی مخطوطة وحیدة فقد جاء ملیئا بالأخطاء ، ولم یستطع المستشرق جیانجوس Gayangos رغم تضلعه فی العربیة أن یتغلب علیها ، وحاول مالو دی مولینا من جانبه أن یکتبها فی رسم عربی فذهبت جهوده هباء . وقد وجد منندیث بیدال أن النص الذی عثر علیه المرکیز لا یوجد فی مجموعة التاریخ التی ألفها خوان فرناندیث ، والتی نسخت عام ۱۳۸۵ م ، وانما یوجد فی محموعة التاریخ التی ألفها خوان القرن الرابع عشر المیلادی أیضًا . لقد شك دوزی فی صحة وقدم النص العربی لأن العثور علیه لم یکن فی مخطوطة عربیة ، ولاحتی فی نسخة « المدونة العامة » ، ومؤلفوها كا هو معروف كانوا یکتبونها وتحت أعینهم كتاب عربی یصف حصار بلنسیة من قبل السید ، ومن مغروف نص المرثیة . وقد وجدت تأی منندیث بیدال - أن المخطوطة التی ظنها معروف کانوا یکتبونها وتحت أعینهم كتاب عربی یصف حصار بلنسیة من قبل السید ، ومن

المركبز جزءًا من تاريخ خوان فرنانديث ، ليست إلا مخطوطة « المدونة العامة » ، وقد بقى لنا منها القليل مما يشير إلى السيد ، وقد درست بقية مخطوطاتها ، وهما ثنتان ، فوجدت فيها كلتيها نص المرثية العربي ، والمادة المتعلقة بحصار بلنسية . أى أن المرثية توجد فى مخطوطات « مدونة التاريخ » الثلاث : الأولى ويرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر ، ومحفوظة فى دير الأسكوريال . والثانية ، توجد فى المكتبة الوطنية بمدريد ، وترجع إلى النصف الثانى من نفس القرن . ثم الأخيرة ، وتوجد فى المكتبة الملكية ، ويرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن الحامس عشر (١) .

وقفت القضية عند هذا الحد ، دون أن يتقدم أحد بالبحث خطوة أخرى إلى الأمام ، وكان أعقد ما واجه الباحثين معرفة الشاعر الذى أنشد المرثية ، أو تحديد شخصيته فى القليل . لأن اسمه يرد فى مخطوطات و المدونة » الثلاث بل وفى داخل المخطوطة الواحدة مرسومًا فى كل مرة على نحو مخالف ، فهو Alfaraxi ، وثانية Alhugi ، وأخيرًا Albataxi ، وأخيرًا Albataxi ، وأخيرًا من معاجم الأدباء والشعراء ، وهى أسماء مجهولة لنا تمامًا ، وغير واردة فيما بين أيدينا من معاجم الأدباء والشعراء ، وكتب الأدب والتاريخ ، لكن الأسماء الثلاثة ترد دائمًا مقترنة بأوصاف ثابتة ، فصاحبها فقيه وأديب وشاعر وفيلسوف ومؤرخ ولغوى ، فطن جيد الفهم والتفكير ، أحبه السيد وكان يُكثر من رؤيته ، وعينه حاكما على مسلمى بلنسية ، فوحد أهلها وحافظ على أموالهم .

إلى أن جماء العمالم الإسمبانى الجليل ، المستشرق خوليما ربيرا Julian Ribera ( ١٨٥٨ – ١٩٣٤ م ) ، وهو أصلا بلنسى ، فحل طلاسم هذه المشكلة المعضلة وكانت وجهة نظره أن هذه الأسماء الثلاثة هى لشخص واحد ، وما بينها من خلاف إنما هو تحريف من النساخ أو المترجم ، وهو أمر يحدث كثيرًا للأسماء العربية ذات الشهرة ، في الكتب الإسبانية القديمة ، فبغداد Bagdad ترد مكتوبة Belcad ، وزبيدة Seleyde زوج هارون الرشيد ترسم Seleyde ومن الجائز أن يحدث هذا لأسماء أقل شهرة ، وأكثر صعوبة

Menéndiz Pidal: Sobre Aluacxi Y la elogia árabe de Valenicia, en " Homenaje a (Y) Codera", P. 393-409.

عند القراءة . ومضى يفتش عن شخص يجمع الصفات التى أشارت إليها ( المدونة ) ويرد اسمه بها محرفًا ، وانتهى إلى أنه أبو الوليد الوقشى Abulgualid Aluacaxi نسبة إلى وقش Guacax قرية قريبة من طليطلة تحمل اليوم اسم Huecas وهو بتحريف بسيط يمكن أن يقرأ كما في ( المدونة ) . فالوقشى Alguataxi يمكن أن تقرأ الوطشى Alfaraxi أو البطشي Alfaraxi أو الوشي Alfaraxi أو حتى الفرشي

ويرى عكس دوزى ، أن النص الإسباني ليس ترجمة للنص العربى المرافق له ، وإنما هو ترجمة لمفهوم المرثية ، وأن النص العربى المرافق هو ترجمة للترجمة ، ويبنى رأيه على أن النص العربى الذى فى « المدونة » ليس شعرًا ، والثابت أن المرثية أنشدت من فوق أسوار بلنسية شعرًا ، فضلا عن أنه نثر ركيك للغاية لا يمكن أن يكون أسلوب كاتب عظيم كالوقشى ، بل ولا حتى أسلوب عادى ، وأن الترجمة الإسبانية جميلة ، وخالية من الاضطراب الموجود فى النص العربى . إن كل كلمة عربية وضعت تحت اللفظ المقابل لها فى اللغة الإسبانية حتى لو اصطدم هذا مع بناء الجملة العربية ، فمثلا إذا كان الفاعل يسبق الفعل دائمًا فى اللغة الإسبانية فهو كذلك فى الترجمة العربية على الرغم من أن النظم العادى للجملة العربية أن تبدأ بالفعل ثم يليه الفاعل ثم المفعول ، وبعض المعانى تقتضى العادى للجملة العربية كذلك من غير العرورة مثل الإسبانية التعبير عنها بأكثر من كلمة ، فيترجمها فى العربية كذلك من غير ما ضرورة مثل الإسبانية التعبير عنها بأكثر من كلمة ، فيترجمها فى العربية كذلك من غير ما ضرورة مثل الإسبانية الأن كلمة « لا يزهر » تعطى معنى الجملة كلها .

ومن الواضح أن الترجمة العربية قام بها رجل لا يحسن التحدث باللغة العربية ، ولعله كان كاثوليكيًا استعان بمسلم يسأله عا يقابل الكلمات الإسبانية من أخرى عربية ، ويكتب ما يمليه عليه فى الحال ، أو لعل الكاثوليكي كان يعرف شيئًا من العربية : بعض الألفاظ ، وتركيب الجملة البسيطة ، وقام بالترجمة مستعينًا في بعض الحالات بالقاموس ، والترجمة

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة رقم ١٠ من نص المرثية .

العربية فقيرة للغاية فى القواعد واللغة ، ويستخدم المترجم للإضافة لفظ « متاع » (1) و « شوَى » بدل قليل ، ولا يحسن من أدوات النفى إلا ليس ، ولم يستخدم ولا مرة واحدة أداتى النفى « لا » و « ما » ، مع أنهما يستخدمان كثيرًا فى اللغة العامية ، ولا يعرف العطف بين الجمل ، وإنما يربط بينها على الطريقة الإسبانية .

Ó

فى ضوء مخطوطات « المدونة » ، الثلاث قام السنيور ربييرا بكتابة النص العربي المدون في حروف لاتبنية بالحروف العربية على النحو التالي :

النسية بلنسية جاءت عليك كسرة كثيرة أنت فى وقت عن موتانك فإن كان يكون قدرك أن تفلت من هذا يكون عجبًا كبير لمن يريك .

٢ -- وإن أراد الله أن يعمل خير لموضع خص عن خير جاءك عن يعمله إليك إن كنت أبدا مليحة ومسرورة وبهجة فشيء كان أذكره المسلمين ويشوقه.

٣ - وإن أراد الله بالجملة أن كتخسر من هذه المرة يكون عن ذنوبك الكبار وعن
 الحسر الكبير الذي كان معك بتجبرك.

١٠ أوائل أربعة حجار كبار الذى كنت عليها مبنية هايريدوا يجتمعوا عن يعملوا عزاء
 عنك وليس يقدروا .

السور العظيم متاعك الذي بني هؤلاء الأربعة حجارها يرتج . . . ويريد يقع أن
 قد خسر القهرة متاعه .

٦ الأبراج العالية متاعث الملاح الذي ظهر من بعيد تسلى الفواد متاع أهلك شوى
 شوى تريد تقع .

الشرائف البيض متاعك الذي من بعيد كتشرق قد خسرت شرقها الذي كتظهر
 الشمس .

۸ - الوادى المليح متاعك الكبير وادى الويار مع الأشياء الأخر الذى كنت منها جيد مخدوم قد خرج من عدو ويمشى اين ليس كان ليمشى .

<sup>(</sup>٤) يساوى في العامية المصرية لفظ دبتاع، ومازال مستخدما في المغرب والجزائر.

- ٩ سواقیك الصافیة الذی کثیر کتنتفع أنت بها كترجعت منكدرة وعن نقصان
   التنقیة هی تمشی مال متاع حمئ .
- ١٠ الجنانك الملاح الفاكهة الذي عن حوليك السبع المسعور حفر له الأصول
   وليس تقدر تعطى نوار .
- ۱۱ مروجك الملاح الذى يكون فيها النوار الكثيرة الملاح الذى كيأخذ فيها أهلك
   سرور الكبير هى كانت يبست .
- ۱۲ مرسيك المليح الذي كتاخذ أنت منه كرامه الكبيرة يكون ناقص متاع الملاحة الذي كانت تجئ منه .
- ۱۳ واقطاع من الكورة الكبار الذي كتتسمى سلطانة من قديم النار قد أحرقها وقد يصل إليك الدخان.
- ۱٤ ومرضك الكبير ليس يوجد بدوى والحكماء قد حسروا الياس من مرضك ليس يقدروا يدويك .
- النسية بلنسية هذا القول الذي قلت عليك قلتها بكسرة العظيمة ما في قلبي .
   وتوجد فقرة منفصلة عن النص السابق ، ورسمها بحروف عربية على النحو التالى :
   الأسد إن مشيت شمالاً يغرقني الماء الكثير إن مشيت يمينًا يكلني الأسد إن مشيت يمينًا يكلني الأسد إن مشيت يمينًا بكري البحر إن رجعت لخلني بحرقني النار .

بلنسية هذا قلت أنا لك إنى ليس قدرت قلت لعاد الذي أخرب . . . (٥٠)

لم يكتف مؤلف لا تاريخ إسبانيا العام لا بالترجمة الإسبانية للمرثية الأندلسية ولا بترجمته ، وإنما أتبع كل فقرة إسبانية بشرح إسبانى يوضح المقصود منها ، ولما كانت المرثية تنشر لأول مرة فى العالم العربى ، وكانت ترجمتها العربية ركيكة وغير مفهومة ، فقد ترجمت النص الإسبانى للمرثية مستعينًا بالشرح الإسبانى على توضيح ما قد يكون غامضا

Iulian Ribera y Torrogon: Disertaciones y Opusculos, Tomo, II, p. 275. ss., Madrid 1928. ( ° )

من الإشارات ، دون تجاوز للنص نفسه ، لأن الشارح كثيرًا ما يذهب إلى مفاهيم بعيدة غير مرادة من النص ، ويهمل أخرى واضحة فيه ، لأسباب تتصل باتجاهه السياسى وعقيدته الكاثوليكية :

١ - بلنسية ! . . . بلنسية ! . . . مصائب كبيرة تحدق بك ، أنت تحتضرين ، وإذا قدر لك النجاة ، فسيراه عجيبًا من يعيش ويراك .

٢ -- وإذا أراد الله خيرا لهذا البلد ، فأملى كبير أن يتولاك برحمته ، فلقد كنت دوامًا موطن الجمال والسرمد ، حيث يعيش المسلمون جميعًا في بهجة ومتعة .

٣٠- وإذا أراد الله أنك تخسرين كل شيء هذه المرة ، فسوف بِكون تكفيرًا عن خطاياك الكبيرة واجتراءاتك الأثيمة ، وماكنت عليه من تجبر.

٤ - العُمْد الأربعة التي تنهضين عليها ، يريدون أن يجتمعوا ليهدموها فيحزنوك ،
 وما هم بمستطعين .

سورك العظيم الذي بني مع العمد الأربعة ، ترتج حجارته ، ويريد أن يقع بعد أن تضعضع أساسه (٦) .

أبراجك السامقة الارتفاع ، الرائعة الجال ، والتي تلوج من بعيد فتدخل البهجة
 على قلوب أهلك ، تقع شيئًا فشيئًا .

لأشعة البيضاء ، تشرق من مسافات بعيدة ، فقدت أمانها عندما بدت لأشعة الشمس .

٨ خبرك الجميل الغياض ، خبر الوادى الأبيض ، وكل المياه الأخرى التي تسقيك
 بوفر ، وتصدر عن ينبوع واحد ، تمضى ولا تعود .

٩ سواقیك الصافیة التی ینتفع بها أناس كثیرون عادت كدرة ، لا أحد یعنی بنظافتها
 فتحولت إلى میاه حمثة .

الجميلة ، من حواليك مهملة ، عبثت الذئاب المسعورة بأشجارها فلم
 تعد تشمر شيئا .

<sup>(</sup>٦) هذه العقرة لم ترد ترحمتها الأسانية في النص الذي بين يدى فأصلحتها على مقتضى السياق.

ا ۱۱ -- مروجك الرائعة ، ذات الأشجار الجميلة الكثيرة المثمرة ، يجنى أهلك ثمارها في سرور ، عادت يابسة .

۱۲ – مرساك الجميل ، الذي تشرفين به كثيرًا أصبح عاريًا عن الجمال ، خاليًا من السفن الكثيرة ُ التي تعودت أن تجئ إليه .

۱۳ - ضياعك الواسعة ، وكنت تسمينها «سلطانة » التهمتها النيران ، ويصلك دخانها عاليًا .

14 - لا يوجد دواء لمرضك العصى ، والأطباء يائسون ، وليس فى وسعهم أبدا أن يعيدوا لك صحتك كاملة .

التي عددتها لك أو من بها ، قد الأشياء التي عددتها لك أو من بها ، قد الله أسيف علا قلمي (١٣) . . . . كل هذه الأشياء التي عددتها لك أسيف علا قلمي (١٣) .

لم تكن مرثية الوقشى الضائعة والمجهولة لدينا تمامًا كذلك في عصرها ، وإنما كانت بمضمونها وما أحاط بها من ملابسات متداولة بين المسلمين والمسيحيين على السواء ، وليست «مدونة تاريخ إسبانيا » وحدها هي التي جاءت بها كلها أو بشئ من نصها ، إنما نجدها شعرًا إسبانيًا كاملا ودقيقًا ، في الأغنيات الإسبانية الشعبية ، وبدأت تزدهر في الجانب الكاثوليكي من الأندلس بعد سقوط بلنسية في يد السيد ، وجعلت من شخصيته بطلا لا يقاوم ، تنسج حوله الأساطير وتحكي عنه المعجزات ، وهو شعر شعبي لا ينسب إلى قائل فرد . وليس له من صانع غير الشعب نفسه ، وحفظ شفاها بالرواية على طريقة الشعر الجاهلي عبر أربعة قرون كاملة ، وفيا صاغ حول بطولات السيد احتفظ لنا بنص المرثية الأندلسية الأندلسية المرتبة الأندلسية مترجمة إلى القشتالية ، أصدق تعبيرًا في الحافظة على روح الشاعر ، وأقرب إلى النص العربي متصورا ، من النص النثري الذي جاءت به «مدونة تاريخ إسبانيا العام » ، وقبل العربي متصورا ، من النص النثري الذي جاءت به «مدونة تاريخ إسبانيا العام » ، وقبل العربي متصورا ، من النص النثري الذي جاءت به «مدونة تاريخ إسبانيا العام » ، وقبل

Andrés Piles Ibars: Valencia Arabe, tomo I, P. 297 ss., Valencia 1901.

<sup>(</sup>٧) النص الأسالى الذي قمت بترجمته لايضم الفقرة السادسة عشرة ويوحد في :

أن نقارن بين النصين . يحسن أن أورد النص الشعرى مترجمًا ، وقد عثرت عليه منزويًا ضائعًا فى ديوان يضم قصائد شعرية تحمل اسم « ديوان السيد » :

١ . ٢ - بانسية ، بانسية !

- ۳ إذا لم يحزن الله من أجلك ، وأنت دائمًا أهل لأن تسودى ، فإن شرفك .
   سيتضاءل ، ومعه الراحة والهدوء ، وقد تعودنا أن نستمتع بهها .
  - عمدك الرئيسية الأربعة ، حيث ذهب المسلم ليجلس ، ويبكى إن استطاع ،
     يريدون أن يجتمعوا ليهدموها .
  - أسوارك العالية . . . ما أقوى الذين فوقها ! ، كثيرون يقاتلونهم ، ورأيتهم جميعًا يرتعشون .
  - تالاعك ، وقد تعود أهلك أن يتأملوها من بعيد ، وجلالها الرائع الصافى .
     عودهم أن يتأسوا بها ، تتهاوى شيئًا فشيئًا ، دون أن يستطيع أحد إنقاذها .
  - ٧ شرفاتك البيضاء . تلمع مثل البللور ، فقدت أمانها ، ومنظرها الجميل .
  - ٨ و-برك الفياض ، نهر الوادى الأبيض ، مع مياهك الأخرى ، تفيض من ينابيعها .
  - وجداو لك ذات المياه الصافية ، عادت كدرة إلى الأبد . وعيونك وينابيعك
     جفت كلها .
  - ١ جناتك الخضراء المهملة . لم تعد تثمر شيئًا ، وأشجارها وأعشابها رعتها حيوانات ضالة .
  - ١١ مروجك . ذات المائة ألف زهرة ، لم تعد تعبق بأى أربح ، تماثل ذابلة وفى
     عصبية ، بلا لون ولا رائعة .
    - ١٢ الاستغلال الشريف لشاطئك وبحرك، عاد ملؤه الأذى والفضيحة.
  - ۱۳ الجبال والحقول والوديان وقد تعودت أن تأمريها ، دخان حرائقها أصبح يعمى عنىك .

۱۱ – داؤك عصى وخطير ، وأمراضك عديدة ، ويئس الرجال من أن يعيدوا إليك صحتك .

١٥ -- بلنسية ! ، بلنسية ! لعل الله أراد علاجك ، وفى أحايين كثيرة يعرف سلفا
 ما نبكي منه نحن الآن (٨) .

يتفق النصان ، النثرى والشعرى ، فى المعنى العام ، ويكمل ، أحدهما الآخر فى بعض التفاصيل ، فنص و المدونة » يرى أن ما أصاب بلنسية كان عقابًا لها من الله على ما ارتكبته من آثام ، وهو معنى تكرر فى مرثية طليطلة التى وصلتنا مجهولة القائل ، ورجحت أنا أعتمادا على التحليل الداخلي للنص أنها للوقشى نفسه صاحب هذه المرثية ، وقد عرضت لها من قبل (٩) .

وأغفل نص « المدونة » شجاعة الذين كانوا يقاتلون فوق أسوار بلنسية دفاعًا عنها وعرضت له « الأغنية » ، وأضافت أن مقاتليهم من أعدائهم كانوا يرتعشون على الرغم من كثرتهم ، وجعلت « المدونة » عبث الذئاب المسعورة سببًا في خراب البساتين ، أما الأغنية الشعبية فكانت أكثر واقعية ودقة فعزته إلى رعى الحيوانات الضالة الجائعة فقدت من يُعنى بها .

هل كان الوقشى وحده هو الذى رثى بلنسية ، أم أن آخرين شاركوه نفس المشاعر والأحاسيس ؟ ولماذا غفل التاريخ الأندلسى عن مرثياتهم جميعًا فلم يعرض لها من قريب أو بعيد ، على حين عنى بمرثيات أخرى كثيرة ضاعت أسماء قائليها أو طواهم النسيان ، بينا بقيت قصائدهم نفسها تتردد على كل لسان ؟

التعلیل ، فیما أرى ، أن السید لم یكن غازیًا یخیف دولة ، وإن كان قاسیًا یرهب مدینة ، لأنه لا يمثل أمة طامعة ، ومطامحه شخصیة ومحدودة ، ورغم تحویله مسجد المسلمین الجامع إلى كنیسة ، تحت ضغط راهب فرنسی متعصب ، هو جیروم دی بیریجور فلم یكن هو نفسه یحیا حیاة كاثولیكیة ، وكان یتكلم العربیة بطلاقة ، وبین یدیه یتنافس

Romancero del Cid, 207, Barcelona 1884.

<sup>(</sup>A)

<sup>(</sup>٩) انظر ص ٢٢٩ وما بعدها من هذا الكتاب

الشعراء مسلمون ومسيحيون كل بلغته ، ينشدونه قصائدهم التي يتغنون فيها بالحب العذرى ، وعلى الرغم من بطشه بعلية القوم في بلنسية وقتلهم حرقًا ، كان خط سياسته الواضح يستهدف إرضاء العامة من سكان المدينة واحتواءهم إلى جانبه .

مثل هذا الاتجاه خفف من وقع أحداث بلنسية على المسلمين الأندلسيين خارج المدينة ، ولم يكونوا يرون فيه خطرًا عاجلا أو قائمًا ، ومن ثم لا يحظى احتلال بلنسية إلا بإشارات بسيطة فى المؤلفات العربية العامة ، فبينا – مثلا – يخص عبد الله بن زيرى ملك غرناطة ألفونسو السادس فاتح طليطلة بصفحات ضافية لا يشير إلى فتح السيد لبلنسية إلا في سطور قليلة (١٠) لكنه بالنسبة إلى أهل بلنسية نفسها كان خطرًا ماحقًا ، فقد لاقى الناس جميعًا خلال حصاره لها أهوالا من العذاب ، ولقى خاصتها بعد الفتح ألوانًا من الذل ، ومن هنا كان أهل بلنسية وحدهم هم الذين بكوها ، وضاع بكاؤهم فيا ضاع من مؤلفات تدور حول محنة المدينة وسقوطها .

وإذا كانت المصادر العربية ، دون استثناء ، لا تشير إلى القصيدة من قريب أو بعيد ، فالمعلومات التى لدينا عن الشاعر منشد القصيدة ، بعد الاهتداء إليه ، جد شحيحة . وربما كانت أفضل ترجمة له بين أيدينا تلك التى أوردها ابن بشكوال فى كتابه و الصلة » ، فهو القاضى أبو الوليد هشام بن أحمد الوقشى ، ولد فى بلدة وقش عام ٤٠٨ هـ المات القاضى أبو الوليد هشام بن أحمد الوقشى ، ولد فى بلدة وقش عام ٤٠٨ هـ جنوبي بلنسية ، عام ٤٨٩ هـ ، ١٠٩٦ م ، وكان و أحد رجال الكال فى وقته باحتوائه على فنون المعارف ، وجمعه لكليات العلوم » ، وكان و أحد رجال الكال فى وقته باحتوائه وعلم العروض وصناعة البلاغة ، شاعرًا متقدمًا حافظًا للسنن وأسماء نقلة الأخبار ، بصيرًا بأصول الاعتقادات وأصول الفقه ، نافذًا فى علم الشروط والفرائض ، متحققًا بعلم بأصول الاعتقادات وأصول الفقه ، نافذًا فى علم الشروط والفرائض ، متحققًا بعلم الحساب والهندسة ، مشرفًا على جميع آراء الحكماء ، حسن النقد للمذاهب » .

وكان في بلنسية عندما احتلها السيد ، وتولى رياسة القضاء على أيامه ، وتخرج على يده

<sup>(</sup>١٠ ) عبد الله بن زيرى ، مذكرات الأمير عبد الله ، صفحات ٦٩ وما بعدها وص : ١٥٧ . طبعة دار المعارف ، بتحقيق ليني برونسال .

جلة من تلاميذ بلنسية وما صاقبها . وكانت له مكانة ملحوظة في المدينة ، لما اتسم به من فضائل أوجزها ابن بشكوال . وقد استطاع أن ينال ثقة السيد وأن يكون موضع تقديره ، ولعل ماكان بين القائد المحتل والقاضي المسلم من ود وتجاوب ، لم يقع عند كثير من المسلمين موقع الرضا ، ولربماكانت الصلة بينها عاملا من عوامل ضياع شعره وخبره ، ذلك أننا بجد في نهاية ترجمة ابن بشكوال إشارة غامضة لا تفصح عن شيء ، ولكنها تلقي على سلوك الرجل ظلا غير صاف ، يمكن أن يفسر في ضوء ما نعرفه عن علاقته بالسيد ، يقول : « وقد نُسبت إليه أشياء ، والله أعلم بحقيقتها ، وسائله عنها ، ومجازيه بها » . وربما كان مفيدًا أن ألمح إلى أن « المدونة العامة » ، وهي في غير ما نقلت عن المؤلفات العربية تفيض بالخرافات والأساطير ، أفاضت الثناء على الرجل ، وجعلت منه إنسانًا ممتازًا ودودًا ، أخذ بالكاثوليكية فاعتنقها ، وزادت فجعلت منه راهبًا لجأ إلى دير كاردينيا ، قريبًا من بوغش ، وحيث كانت زوجة السيد وبناته من قبل ، وتفضلت عليه باسم ويقول منينديث بيدال « إن هذا الخبر أسطورة خالصة ، لأن الوقشي توفى مسلمًا ، ودفن في بلد مسلم ، وفي تاريخ معلوم للجميع » ، وكان له في دانية قبر معروف يُزار من قبل أصدقائه وعارفيه .

## شعر الاستصراخ والاستغاثة

عادت بلنسية من جديد إلى يد المرابطين ، ولاية أندلسية مسلمة ، وبذهاب هؤلاء وبحىء الموحدين أصبح الأندلس الإسلامى جزءًا من إمبراطوريتهم الشاسعة ، تمتد من طرابلس فى الشرق إلى مشارف المحيط الأطلسى ، ومن لشبونة إلى السنغال ، وكان ذلك يلقى على كواهلهم أعباء ثقالا فى الدفاع عن هذه الإمبراطورية المترامية ، وكانت الأندلس من بين مقاطعاتهم أضعف الجبهات وأحفلها بالخطر ، تماسكت بعد تضحيات كثيرة أيام خلفاء الموحدين الثلاثة الأول ، ثم تداعت أيام الرابع منهم ، محمد الناصر بن أبى يعقوب يوسف المنصور ، الذي تولى الحلافة من ١٩٩٩ إلى ١٢١٥ م وظهر هذا التداعى فى صورة انهيار سريع بعد معركة العقاب (١) وكانت قاصمة الظهر لدولة الموحدين فى الأندلس والمغرب معًا ، فقد خسر المسلمون المعركة ، وحصد الموت أبرياء المقاتلين والمتطوعة ، وبلغ الشهداء عددًا لم تعرفه أية معركة أخرى فى تاريخ الإسلام ، حتى أن السائر فى ريف المغرب كما يقول ابن أبى زرع كان يقطع المسافات الطويلة دون أن يرى رجلاً ، لأن زهرة الرجال راحت صرعى ذلك اليوم الأسيف .

ويبدو أن الذهول تغشى عقول المسلمين بعدها ، وقد استحسن المقرى ، فى كتابه نفح الطيب ، أبيات أبى إسحاق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلى ، لأنها تصور هذه الحالة أفضل تصوير :

وقائلة أراك تطيل فكرًا كأنك قد وقفت لدى الحساب فقلت لها أفكر في عقابٍ غدا سببًا لمعركة العقاب

<sup>(</sup>١) معرَّكة العقاب وتسمى في الأسبانية معركة Las Navas de Tolosa كانت بين الموحدين وجيوش الكاثوليك مجتمعين من ملوك قشتالة وليون ونعرة وأرجون، تساعدهم قوات أجنية، وكان البابا وراء ترتيب الخطة وجمع كلمة هؤلاء الملوك ومدهم بالمساعدة، كما بارك الجيوش الذاهبة إلى ساحة القتال، وقد جرت المعركة في ١٦ يولية ١٢١٢م.

فا فى أرض أندلس مُقامٌ وقد دخل البلا من كل باب بعد معركة العقاب تقاسم ملوك الكاثوليك جبهات الأندلس، وكان شرقيه من نصيب خاتمة الأول Jaime I (جاقمة فى المصادر العربية) الملقب بالكونكستادور نصيب خاتمة الأول El Conquistador أى الفاتح، فقد احتل جزر ميورقه ومنورقة وإبيسة، ثم الجع بعدها إلى بلنسية، ورابط قريبًا منها فى عام ٦٣٤ هـ = ١٢٣٧ م، وأحس أبو جميل زيان أميرها أنه لن يستطيع الثبات وحده، فقرر إرسال سفارة إلى ألى زكريا الحفصى صاحب أفريقية، أى تونس الحالية، يطلب منه العون والنجدة، وندب لها ابن الأبار (أبا عبد الله بن أبى بكر القضاعي) (٢)، الشاعر والأديب والمؤلف، صاحب كتاب الحلة السيراء، و «تكملة الصلة» و «تحفة القادم» وغيرها.

آثر ابن الأبار أن يكون حديثه عن بلده وطلب الغوث من صاحب أفريقية شعرًا ، وأفرغ فى قصيدته كل ما يملك من شاعرية وفن ليثير نخوة الأمير ، وليبرهن فى نفس الوقت على أن ما فى الأندلس من شعراء ليسوا دون الآخرين قامة ، وحتم موضوع القصيدة ألا تكون كالمراثى السابقة فأولئك يبكون فحسب ، أما هو فيبكى ويستنجد ، ومن ثم بدأها بدعوة حارة إلى الأمير الحفصى أن يدرك الأندلس بجيوشه ، وأن يعينه على النصر فى معركته ، وأن نقذ دولة الإسلام فيه مما تعانيه :

أدرك بخيلك خيَّلِ الله أندلسا إن السبيل إلى مَنْجاتها دَرَسَا وهَبْ لها من عزيزِ النصرِ ماالتمست فلم يزلُّ منك عز النصرِ مُلتمسا ياللجزيرة أضحى أهلُها جَزراً للحادثاتِ وأمسى جدَّها تَعسا

وبعد هذه المقدمة القصيرة بدأ يقدم صورة لما يجرى فى أرض الجزيرة بعامة : طوقت المصائب أهلها ، وأحالت جدهم تعاسة ، وتقاسم الروم عقائلها ، وعرض لما يجرى فى بلنسية وقرطبة بخاصة ، مما يميت كل غيور كمدا . لقد حل بها الشرك ، ورحل عنها

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته فی

<sup>●</sup> المقرى، فع الطيب. حد ٢ ص ٥٨٩ ، ٩٩٠، طبعة احسان عباس.

ابن شاكر الكتى . فوات الوفيات ، أجَنْهُ في أَدى . القاهرة ١٩٥٣ .

الإيمان ، وحولت مساجدها إلى كنائس ، وخلفت فيها دقاتُ الأجراس نداء المؤذِّن ، ولم تعد موضعًا للعلم والمدارسة وبكي حدائقها المورقة ، ومرابعها النضرة ، وأيامها الخوالي : تقاسم الروم . لا نالت مقاسمهم إلا عقائلها المحجوبة الأنسا وفى بلنْسية منها وقرطبة ما ينسفُ النفسَ أو ما ينزفُ النفسا مدائنٌ حلَّها الإشراكُ مبتسمًا جذلانَ، وارتحل الإيمانُ مبتئسا باللمساجد عادت للعدا بيعًا وللنداء غدا أثناءها جَرسا لهني عليها إلى استرجاع فائتها مدارسًا للمثاني أصبحت دُرُسا كانت حدائق للأحداق مونقةً فصوّح النضر من أدواحها وعسا فأين عيشٌ جنيناهُ بها خضرًا وأين عصرٌ جَليْناهُ بها سلسا ثم عدد ما فعل الطاغية بأرضها ، ليجعله تمهيدًا لدعوة الأمير الحفصي إلى الإسراع في عونها ، وأن يُعبِي بها من معالم الإسلام ما طمس الأعداء ، كما أحيا دعوة المهدى في أفريقية . ونصر الحق فيها . وقام بأمر الله غير متردد . وانتصر على دعاة التجسيم ، ويصف رحلته إليه عبر البحر عجلا . رغم الأنواء والأمواج ، ويعدد مآثر الأمير ، ويمدحه بماكان يوصف به قرناؤه في ذلك الزمان من عزيمة وعدل وإحسان وشجاعة ، في أبيات طويلة جاوز ثلث القصيدة:

ما نام عن هضمها حينًا ولا نعسًا إدراك مالم تطأ رجلاهُ مختلسا ولو رأى راية التوحيد مانبسا أبقى المراسُ لها حبلاً ولامرسا أحييت من دعوة المهدى ماطمسا

وأحي ما طمستُ مها العداة كما

محا محاسنها طاغ أتيح لها

خلا له الجو فامتدت يداه إلى

وأكثر الزعم بالتثليث منفردًا

صِلْ حبلها أيها المول الرحيم فما

منك الأمير الرضى والسيد النَّدُسا عبابه فتعانى اللين والشرسا

هذى رسائلها تدعوك من كثب وأنت أفضل مرجو لمن يئسا وافتك جارية بالنجح راجيةً خاضت خفمارة تعلها ويخفضها

كما طلبت بأقصى شدّة الفرسا حفص مقبِّلةٍ من تُرْبِهِ القدسا ملك تقلدت الأملاك طاعته دينًا ودنيا فغشاها الرضا لبسا

. وربما سبحت والريخُ عاتيةً تؤم يحيى بن عبد الواحد بن أبي

ويختمها مناديًا الأمير بأن يقدم ، فني إقدامه حياة الأندلس ، وإن يرسل لها الجيوش ويطهرها من الشرك، ويقتص من ملوكها «الصفر»، ويومئ إليه أن تكون الجبهة الشرقية في الأندلس مقصد عونه - وكانت هناك جبهات أخرى كثيرة تحتاج إلى هذا العون - ومن يدرى فلعل نهاية الأعداء تكون على يديه :

وقد تواترت الأنباءُ أنك منْ يحيى بقتلِ ملوكِ الصفرِ أندلسا طهر بلادَك مهم أنهم نجس ولاطهارة مالم تغسل النجسا وأوطئ الفيلقَ الجرار أرضَهمُ حتى يطأطئ رأسًا كلُ من رأسا وانصر عبيدًا بأقصى شرقها شرقت عيونهم أدمعًا تهمى زكا وخسا هم شيعةُ الأمرِ وهي الدار قد نهكت داءً متى لم تباشر حسمُه انتكسا جردًا سلاهب أو خطبةً دعسا لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى (٣)

يا أيها الملك المنصور أنت لها علياء توسع أعداء الهدى تعسا فاملأ هنيئًا لك التأييد ساحتها واضرب° لها موعدا بالفتح ترقبه

كان ابن الأبار في قصيدته صادق العاطفة ، يتحدث عن وطنه الكليم ، ويستحث بالكلمة المنغومة أميرًا بعيدًا لينقذه ، فجاءت أفكاره مرتبة ونظمه محكمًا ، وإن شابه شيء من صنعة تتمثل فيما تناثر بين أبياته من ألوان البديع ، وخالف من قبله في أشياء اقتضتها طبيعة الموقف، فلم يعرض لما درس من ممالك وديار وأمم على طريقة ابن عبدون، ولم يجعل الغزو عقابًا لأهلها على معاصى اقترفوها كما صنع راثى طليطلة من قبل ، والوقشى في رثاء بلنسية على أيام السيد، ولم ينح على أهله باللائمة، يتهمهم بالقعود ويصمهم

<sup>(</sup>٣) يوجد النص الكامل للقصيدة في : المقرى ، نفح العليب ، جـ ٤ ص ٤٥٧ وما بعدها .

بالجبن ، لأن ذلك لا يخدم هدفه من إثارة الأمير ودفعه إلى نصرة الأندلسيين ، ولأن بلنسية لم تكن سقطت بعد في يد الكاثوليك .

وزاد على سابقيه ففصل ما أجملوا ، ولم يقنع بالحديث عن المساجد التي أصبحت كنائس ، وإنما تحدث عن الأجراس التي خلفت دقاتها في المساجد أصوات المؤذنين ، ونعى ﴿ وهو الأديب الشاعر - حلق العلم التي توقفت فيها ، وكانت عامرة بالشيوخ والطلاب ، وتشير قصيدته إلى معنى جديد هو تأكيد وشائج القربي والتضامن بين الأندلس والمغرب ، وحق المستضيم منهما أن يطلب العون من الآخر كلما ضيم أو حاق به الخطر. ومن القصيدة كلها يبدو الجزء الخاص بمدح الأمير الحفصي - ويشغل من أبياتها الثلث تقريبًا - حافلاً بالصناعة ، واضح التكلف ، لا ينبض بأية أحاسيس حقه أو مشاعر صادقة ، وماكان يتأتى لابن الأبار أن يسلك غير هذا النهج ، فهو غريب عن تونس ، قليل العلم بأحوال أميرها ، لا يعرف من أمره شيئًا ، ولا يربطه به من الود والأحداث ما يثير ويلهم ، ولم يكن وراء رحلته مطامع شخصية تعود عليه بالنفع وتسوق إليه شياطين الشعر ، وإنما كان رسول وطنه أجاد في تصوير حاله ومأساته ، فلما تجاوزها إلى الأمير قال عنه ما يمكن أن يقوله أي شاعر عن أي أمير، فهو طلق الحيا، ماضي العزيمة، كأنه البدر ، عادل ، محسن ، مبارك هديه ، نوّر الله بالتقوى بصيرته ، وطهر سيفه ، وصاغ من ساطع النور جوهره. ولعل ابن الأبار عبر البحر طالبًا النجدة وهو كاره في دخيلة نفسه ، لأن هذه الفترة من حياة الأندلس كانت قمة ازدهاره الثقاف والعلمي ، فامتلأ الأندلسيون بها زهوًا وأنفة وتكبرًا ، وأحسوا أنهم أعلم من غيرهم وأقدر ، وأولى بالتكريم ، وأجدر بالعون من غير طلب له ولا إلحاح فيه .

هزت قصيدة ابن الأبار من الأمير عطفه ، وحركت جنانه ، ولشغفه بها وموقعها من نفسه أمر شعراءه بمجاوبتها ، وحقق ابن الأبار هدفه من إنشادها ، فقد تحمس الأمير الحفصى لمعاونة شركائه فى الدين ، فأرسل إلى بلنسية أسطولا مشحونًا بالمال والعتاد والأقوات ، ووصل الأسطول أثناء حصار المدينة ، فحاول النزول فى « جراو » ، موضع قريب من بلنسية ، فى الرابع من محرم عام ٦٣٦ هـ = ١٨ من أغسطس ١٢٣٨ م ، ولكنه

وجد الموضع حافلا بجند الكاثوليك فأرسل قائد الحملة أبو يحيى بن أبى حفص عمر الهنتانى المعروف بالشهيد إلى أبى زكريا الحفصى يعلمه بالحال ، واتجه هو بالسفن إلى دانية وأرسى فيها فى الثانى عشر من محرم ٦٣٦ هـ = ٢٦ من أغسطس ١٢٣٨ م ، وترك لأهلها الطعام والسلاح اللذين كانا يحملها ، وعاد بالمال لأنه لم يجد مسئولا يتسلمه .

استمر حصار بلنسية قائماً ، وكل يوم يزداد ضراوة حتى « نفدت الأقوات واستولى الجوع وضعفت القوى وأكلت الجلود والزقوق » ، وتغشى المسلمين يأس قاتل ، فرأى أبو جميل زيان أمير بلنسية أن يفاوض خايمة الأول على تسليم المدينة ، وكان رسوله وكاتب العقد هو ابن الأبار ، ونص فى الاتفاق على أن يتسلم الملك الكاثوليكي - أو الطاغية كا ينعته ابن الأبار - المدينة سلماً لعشرين يوماً ، ينتقل أهلها أثناءها بأموالهم وأسبابهم ، وابتدىء بضعفة الناس وسُيروا فى البحر إلى نواحى دانية ، واتصل انتقال سائرهم برًا وبحرًا ، ودخلها الروم صبيحة الجمعة السابعة والعشرون من صفر ١٣٦ هـ = سبتمبر ١٢٣٨ م.

وذهبت ، وربما إلى الأبد ، درّة مدن الأندلس ، وكبراها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط . '

لكن أمل المسلمين في النصرة لم يذهب بضياع بلنسية ، فبقي من الشعراء من يستهض عزائم المسلمين في الأندلس وفي الشهال الأفريق لاستردادها ، وحفظ لنا المقرى واحدة من قصائد هؤلاء الشعراء ، طويلة النفس مجهولة القائل ، توجه بها صاحبها إلى أبي زكريا عبد الواحد بن أبي حفص أمير تونس الذي أنشده ابن الأبار قصيدته السابقة ، وهي في تسعين بيت ، وحين درست النص للمرة الأولى انتهيت إلى أن قائلها واحد ، وأن مناسبها كانت بلنسية ، فالشاعر لا يشير إلى غيرها من نكبات المسلمين العديدة ، التي صحبت أو سبقت سقوط عاصمة شرقى الأندلس وكبرى مدنه ، ثم رجحت على استحياء أن تكون لابن الأبار نفسه ، لتوافق النغم ، وتقارب الإيقاع . فالمناسبة واحدة ، وتوجهتا بالنداء إلى رجل واحد ، ومطلع هذه قريب من مطلع تلك ، ونداءات الاستغاثة ، وصيحات الاستفار قسمة بين القصيدتين ، غير أنى ، في غيبة الشواهد الحاسمة ، لم أقطع بهذه

النسبة . وفى إحدى زيارتى للمغرب ، وتردّدى على خزانة القصر الملكى الحافلة بكل جليل ونادر من التراث الأندلسي ، اطلعت على مخطوطة ديوان ابن الأبار ، وهي فريدة ووحيدة ، وكانت مجهولة تمامًا حتى زمن قريب ، وحين تصفحتها عثرت فيها على القصيدة نفسها كاملة ، وإذن فهي له فعلا ، ومثله ، ولمثلها ، لا يسقط اسمه من الذاكرة في سهولة ، ولعل وراء إهمال المقرى نسبتها إلى صاحبها سببا آخر غير النسيان .

توجه ابن الأبار فى مطلع قصيدته هذه ، وأراها تالية لتلك تاريخًا ، إلى الأمير الحفصى بأن الأندلس تناديه وتأمل أن يستجيب لها ، ويحطم ما بها من طواغيت الصليب ، إنها تستصرخه النجدة وتنتظر من فرسانه مددًا تدفع به أرزاءها ، وأن بلنسية على نأيها عنه داره ، يرجو المتخلفون بها نصرته ، كما وجد النازحون من أهلها عنده المأوى :

واجعل طواغيت الصليب فداءها تردّد على أعقابها أرزاءها ضمنت لها مع نصرها إيواءها سبل الضراعة يسلكون سواءها فهم الغداة يصابرون عناءها

نادتك أندلس فلب نداءها واشدْد بجلبك جُرْدَ خيلك أزْرها هي دارُك القصوى أوتْ لإيالة ويها عبيدُك لإبقاء لهم سوى دُفِعوا لأبكار الخطوب وعُونها

ثم يتجه إلى الأمير ، ويمهد لذلك ببيت واحد يقول فيه ، إن مصير الإسلام فى الأندلس إلى زاوال إذا لم تسعد بفتح جديد يعيد لها ما فقدت ، وأن آمالها تعلقت بيحيى يبقى للإسلام بها حياته ، وعليه أن يستجيب لندائها :

تلك الجزيرةُ لا بقاء لها إذا لم يضمن الفتحُ القريبُ بقاءها طافت بطائفة الهدى آمالها ترجو بيحيى المرتضى إحياءها ومن الأمير إلى حديث طويل عن بلنسية وما يثيره تذكرها من أحزان وأشجان ، وقله حال الكاثوليك بين أهل المدينة ومعاهدهم التي شبوا فيها ، ومساجدهم ذات المدارس

العامرة بالعلم ، وقد أصبحت كنائس تدق أجراسًا ، ومصانعها المعطلة تبدو مع الصباح متوقفة خاوية كما لوكان الليل يلفها :

إيه بلنسية! وفي ذكراك ما يُمرى الشئون دماءها لاماءها كيف السبيلُ إلى احتلال معاهدٍ شب الأعاجمُ دومها هيجاءها بأبى مدارس كالطلولِ دوارسٌ نسخت نواقيسُ الصليبِ نداءها ومصانع كسفَ الضلالُ صباحَها فيخاله الرائى إليه مساءها

ويصف حال الكاثوليك في بلنسية ، ويقول للأمير إنه سبق أن سمع أنباء بلنسية ، ولكنه يعيدها عليه لعل في ذلك إنقاذا لبنيها ، ثم يدعوه إلى أن يجرد سيفه لفتحها وإخراج الأعداء منها:

> عجبًا لأهل النار حلوا جنةً منها تمد عليهمُ أفياءها مولاى هاك معادة أنباءها لتنيل منك سعادة أبناءها جرَّدْ ظُباك لمحو آثار العدا تقتلْ ضراغمها وتسب ظباءها

ثم يتوجه إلى المسلمين جميعًا فما وراء البحر يدعوهم أن يهبوا لنصرة الأندلس ، فإن ... العدو يطوقها من أطرافها يبغى الاستيلاء عليها كلها ، وأن استرداد بلنسية وبالتالى شرقى الأندلس الشمالي ، يجعل من البحر الأبيض بحيرة عربية :

> هُبُوا لها يامعشرَ التوحيدِ قد حان الهبوبُ وأحرِزُوا علياءها أُولُوا الجزيرةَ نُصرةً إن العدا تبغى على أقطارها استيلاءها نُقصتْ بأهلِ الشرك من أطرافها فاستحفظوا بالمؤمنين نماءها خوضوا إليها بحرها يصبح لكم رَهْوًا وجُوبوا نحوَها بيداءها

وينتقل إلى مدح الأمير، فانتظارُه ترقب للفرصة السانحة ويبشر الأندلس الصابر المنتظر بمجيئه ، وأن شفاءه سيكون على يديه ، ويعدد مآثره على نحو ما عهدنا في قصيدته الأولى : فنوره يضيء الدنيا ، وقوته تخضع لها الملوك الجبابرة ، ويده قابضة على البسيطة ، وأن الأرض والزمان ضاقا عن جلاله ، وهو أعلى من النجوم ، راسخ كالطود، كريم كالغيث، نبيل المحتد: و بحسبها أنّ الأمير المرتضى مترقب بفتوحها آناءها بشرى لأندلس تحب لقاءه ويحب فى ذات الإله لقاءها ملك أمدّ النيرين بنوره وأفاده لألاؤه لألاءها وسع الزمان فضاق عنه جلالة والأرْض طرا ضنكها وفضاءها كالطود فى عصف الرياح وقصفها لا رَهْوها يخشى ولا هوجاءها ويختم القصيدة معتذرًا للملك بأن أنعمه لا تحصى، وفضائله لا تعد ، وأن القوافى تقف دون تصويرها عاجزة ، ويأمل منه أن يصغى إليها ، وأن يغضى عن هفواتها :

صفحًا جميلا أيها الملكُ الرضى عن محكماتٍ لم نطق إحصاءها تقف القوافى دونهن حسيرةً لاعيَّها تُخفى ولا إعياءَها فلعل علياكمْ تسامحُ راجيًا إصغاءَها ومؤمِّلاً إغضاءها

والقصيدة طويلة ، في تسعين بيت ، كثيرة الصناعة من جناس وطباق ، يمل الإنسان قراءتها ، واعتمد ابن الأبار في أغلب معانيها على قصيدته الأولى ، واستخدم الكثير من إلفاظها ، مثل : مولى ، ورحيم ، وعقائل ، والمدارس ، وحشاشة ، وغيرها ، وزاد معانى قليلة اقتضتها طبيعة الأحداث نفسها ، فهو يستحث الأمير الحفصى النصرة ، ويشكر له إيواء النازحين من بلنسية بعد أن استولى عليها خايمة الأول ، ذلك أن أسرًا أندلسية عريقة ، بعيدة الأثر في تاريخ الأندلس السياسي والثقافي قد نزلت أرض تونس بعد ضياع مسقط رأسهم ، فوجدت كثرتهم من أهله برا وعطفًا ومواساة ، واضطربت الأمور بآخرين فكان حظهم تعسًا ، وإقامتهم ضيقًا ، وأشار إلى مصانع بلنسية وقد توقفت فشابه صباحها مساءها ركودًا وصمتًا ، وأبرز فكرة أن العدو لن يقنع ببلنسية ، وإنما يطمع في غزو الجزيرة كلها ، وأن إنقاذها منه يبدأ باسترداد ما استولى عليه .

لم تؤد استغاثة ابن الأبار الثانية إلى شئ ، ولا نسمع له بعدها شيئًا عن وطنه ، ويبدو أن اليأس أو الحوف ، أو هما معًا ، سيطرا عليه ، فترك الأندلس نهائيًا ، ورحل إلى تونس ، ولمع فيها كاتبًا وشاعرًا ومؤلفًا ، وكانت خاتمة حياته مأساة قاصمة ، فقد حيكت

حوله الدسائس ، ووشى به إلى الأمير ، وحكم عليه بالموت قعصا بالرماح ، وسط محرم من سنة ٦٥٨ ، ثم أحرق شلوه ، وأحرقت معه كتبه وأوراق سماعه ودواوينه .

كان سقوط بلنسية من بعد طليطلة بداية انحسار الإسلام أمام جحافل الكاثوليكية الزاحفة من الشمال ، تدعمها المساعدات الأجنبية من كل العالم المسيحي ، ومن ورائها البابا بكل تعصبه ونفوذه وهيبته، فانهارت الجبهة الشرقية وبدأت قواعدها تسقط واحدة وراء أخرى ، فسقطت مرسية Murcia عام ٦٤٠ هـ – ١٢٤٣ م ، وجيان Jaén وشاطبة Jativa في ٦٤٤ هـ - ١٧٤٦ م ، ولم يكن حظ وسط الأندلس خيرًا من شرقية ، فسقطت قرطبة Cordoba ، عاصمة الخلافة القديمة في يد فرناندو الثالث Fernando III وبعدها أصبح الطريق مفتوحًا أمامه إلى إشبيلية Scvilla كبرى مدن تلك الجهة ، وعاصمة الدولة على أيام المرابطين والموحدين ، فحاصرها برًا وبحرًا ، فانهارت أمام الجوع واستسلمت فى ٢٢ من ديسمبر ١٢٤٨ = ٦٤٥ هـ، وباستيلائه عليها ، إلى جانب قرطبة ، استحق من مواطنيه لقب القديس El Santo ، وهكذا لم يأت منتصف القرن السابع الهجرى ، الثالث عشر الميلادى ، حتى كانت معظم بسائط الأندلس وقواعده الهامة قد سقطت في قبضة الدول الكاثوليكية ، خلال ظروف دامية من المحن والاختلافات والفوضى والشقاء ، وانكمشت رقعة الإسلام في الأندلس ، وكانت تضم على أيام المنصور العظيم ثلاثة أرباع الجزيرة ، إلى حيز ضيق يقع في أواسط جنوبي الأندلس ، فما بين نهر الوادي الكبير Guadalquivir والبحر في الأندلس ، واستطاعت فى كنف المحنة وغمر الفوضى أن توطد دعائمها وأن تطاول التلاشي أكثر من ماثتي عام . وخلال حركة الجزر هذه توقف شعر الاستصراخ أو كاد ، وحل مكانه نثر مسجوع سخيف ، يفتعله الكتاب في الرسائل الرسمية ، طافح بالزينة المفتعلة ، والصناعة المنهكة ، لا يحرك مشاعر ولا يثير انفعالا ، ولا بحسن تصوير الأحداث ، وانكفأت مملكة غرناطة على نفسها تواجه مصيرها بمفردها ، فالمغرب ليس أفضل حالا ، ومصر الساعد في لحظات الشدة لكل العالم الإسلامي خرجت من الحروب الصليبية منهوكة القوى ، ومالبث اكتشاف طربق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة إليه أن أتى على ازدهارها الاقتصادى ، وخلا الجو لصغار الأمراء العابثين فى مملكة غرناطة ، يتعاونون مع العدو ، ويتآمر الابن على أبيه ، والأخ على شقيقه ، ويتقاتلون بجيوش أجنبية ، ويدفعون الجزية لأعدائهم عن يد وهم صاغرون ، نعم نلمح بينهم واحدا أو اثنين يبرقان وسط الظلام الغامر ، فيحييان موات القلوب ، ويجددن غائر الأمل ، ولكن إلى حين ، وهبهات ! . . .

وإذا لم يستصرخ الشعراء من حولهم من المسلمين يأسًا أو احتقارًا أو جهلا ، فقد وجدت المحن نفسها وكانت فادحة وقاصمة ، من يخلدها فى شعر مُبك حزين ، وكان شاعر النكبة بحق هو : أبو البقاء الرندى ، وسنأتى على حياته ، وندرس نونيته فى الفصل التالى .

# أبو البقاء الرندى ونونيته فى رثاء الأندلس

#### ٥ عصر وشاعر:

جاء أبو البقاء مع آخر أيام الموحدين فى الأندلس ، وعاصر وقعة العقاب (۱) المشئومة على حد تعبير المقرى ، وجرت عام ٢٠٩ هـ = ١٢١٢ م ، وترد فى المدونات الإسبانية تحت اسم Las Navas de Tolosa ، وكانت هزيمة الموحدين فيها ساحقة ، وأدت إلى طردهم من الأندلس بعد أن ضعفت قوتهم ، وعجزوا عن حايته ، وتراجعوا أمام النصارى فى شاله ، وتركت صدى أيما على امتداد العالم الإسلامى كله ، وكانت فى حقيقتها لقاء بين المسيحية والإسلام .

كان الجيش المسيحى فيها بقيادة ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، ويضم جنودا من أرجون بقيادة ملكها ، وجاءت نبرة بملكها أيضًا ، والبرتغال بفرق من فرسان المعبد ، إلى جانب جاعات من الصليبين الفرنسيين والإيطاليين ، ومن وراء هؤلاء جميعًا البابا إنوسينسيو الثالث ، يشجع ويخطط ، يهب الجنة ، ويمنح البركات . وكان يقود الجنود المسلمين الملك الناصر بنفسه ، محمد بن المنصور ، أمير الموحدين ، وبلغ عددهم ستة مئة ألف ، فداخله الإعجاب بكثرة من معه ، وأخطأ التدبير ، فكانت الدائرة عليه ، وخلا بسببها أكثر المغرب من السكان ، واستولى النصارى على أكثر الأندلس ، ولم ينج من الست مئة ألف مقاتل غير عدد يسير جدًا ، وعاد الناصر بعدها إلى مراكش ، وفيها مات كمدًا عام مقاتل غير عدد يسير جدًا ، وعاد الناصر بعدها إلى مراكش ، وفيها مات كمدًا عام مقاتل غير عدد يسير جدًا ، ولم تقم بعدها للمسلمين قائمة تحمد » .

كانت الهزيمة ساحقة إذن ، وحاول المؤرخون المسلمون أن يتبينوا أسبابها علميًا ، فردها

<sup>(</sup>١) مَكَان قرب حصن سالم بين جيان وقلعه رباح

عبد الواحد المراكشي في كتابه « المعجب في تلخيص أعبار المغرب » إلى اختلاف قلوب الموحدين ، لأن الأمير تأخر في دفع مرتبات الجند ، وخصوصًا في هذه السفرة ، فخرجوا إلى الحرب وهم كارهون « فبلغني من جاعة منهم ، أنهم لم يسلوا سيفا ، ولا شرعوا رمحا ، ولا أخذوا في شيء من أهبة القتال ، بل انهزموا لأول حملة الإفرنج عليهم ، قاصدين لذلك ، وثبت أبو عبد الله هذا (يريد الناصر أمير الموحدين ) في ذلك اليوم ، ثباتًا لم ير لملك قبله ، ولولا ثباته لاستؤصلت تلك الجموع كلها قتلا وأسرًا » .

ويردها الحميرى فى كتابه « الروض المعطار » ، والمقرى فى كتابه « نفح الطيب » ، إلى أن الأمير أخطأ التدبير حين أساء إلى الأندلسيين ، وهم العارفون بقتال الإفرنج ، استخف بهم ، وشنق بعضهم ، ففسدت النيات ، وتفرقت الكلمة ، ويضيف ابن خلدون إلى هذا كله سببًا آخر ، وهو خيانة ملك ليون حليف الناصر ، وتخليه عنه فى اللحظة الحرجة .

أما النصارى ولم يكونوا يحلمون بنصر كهذا فأرجعوا الأمركله إلى إلى المعجزات: فأحد الرهبان الذين شاركوا فى المعركة ، وقاتل فيها ، كان يرفع الصليب ، وتوجهت إليه سنتون سهمًا فلم تصب منه مقتلا ، وأحد الفلاحين كان يتقدم المقاتلين يقودهم ويرشدهم ، وبعد أن أدى دوره فى المعركة اختنى ولم يظهر له أثر ، وكان الله يرد نيران المسلمين عليهم ، ويذكر المؤرخون الفرنسيون أن النصر يعود إلى عذراء روكامدور ، وجاءت من فرنسا بمعجزة وكانت وراء الانتصار ، وأن الصليب ظهر فى السماء طوال أيام القتال ، وأن راهبًا شق طريقه وسط الجيش الإسلامي يحمل صليب المطران دون أن يصيبه أذى ، وأن قتلاهم فى المعركة يتراوحون بين ٢٥ و ٥٠ قتيلا ، وأن المئتى ألف مسلم الذين قتلوا فى المعركة لم تسح منهم نقطة دم واحدة .

كان أبو البقاء فى الثامنة من عمره تقريبًا حين حدثت وقعة العقاب ، وليس ثمة شك أن صدى المهانة التى لحقت بالمسلمين ظل يتردد بعدها لسنوات طويلة ، وأن فداحة أحداثها اختلطت مع الأيام بالأساطير والقصص ، وتسرب ذلك كله إلى أعاقه ، فكان إحساسه وجيله بالمأساة أليما فادحًا ، وزاد من قسوة ذلك أنها كانت الخطوة الأولى فى طويق طويل انتهى بسقوط دولة الإسلام فى الأندلس .

وشهد في شبيبته أبا عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي يحاول في مدينة مرسية وما حولها عام ٦٢٥ هـ = ١٢٢٧ م ، أن يجمع شمل المسلمين ليواجه بهم النصارى في الشمال ، فلم يسعفه الحظ ، ولم تواته الفرصة ، وفى ذلك الوقت كان القشتاليون يقيمون زعها مسلمًا ليحارب زعيا آخر مسلمًا أيضًا ، فيتحطم الاثنان معًا ، فوضعوا ثقلهم إلى جانب محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر، وهو عربي أصيل، من قبيلة الحزرج الشهيرة في المدينة ، فأقام لنفسه دولة حول غرناطة ، أتبح له فيها إلى حد ما أن يُحيى عظمة إشبيلية على أيام بني عباد ، وظلت غرناطة على مدى قرنين ونصف من الزمان حامية حمى الإسلام في صراعه الدفاعي ضده قوة المسيحية الصاعدة في الأندلس. وأمضى أبو البقاء زهرة حياته في عهد الأمير محمد (١٢٣٢ -- ١٢٧٣ م) ، وكان يلقب بالغالب بالله ، وهو الذي أسس الدولة ، وأقام دعائمها ، وجعل غرناطة عاصمتها ، وبني الحمراء ذات الشهرة العالميَّة على أنقاض قلعة أموية قديمة ، وعاصر شيخًا تجاوز السبعين من عمره اللقاء الحاسم بين الأندلسيين والمرينيين من جانب ، والقشتاليين بقيادة دون نونيو دى لارا Don Numo de Lara صهر ألفونسو العاشر الملقب بالعالم ، ملك قشتالة ، من جانب آخر . وكان المسلمون بقيادة السلطان المريني أبي يوسف يعقوب الذي باشر القتال بنفسه وجعل ابنه على المقدمة ، وكان انتصار المسلمين في الموقعة حاسما ، أعاد إلى أذهان الأندلسيين ذكريات موقعتي الزلاقة والأراكة المجيدتين لقد هزموا الجيش القشتالى ، وتشتت جنده ، وقُتل قائده ، ولكن ما عجز القشتاليون عن تحقيقه في ميدان الحرب حققوه عن طريق الدسيسة في مجال السياسة ، فأوقعوا بين الأميرين الغرناطي والمريني ، غيرأن عقلاء المسلمين سرعان ما انتبهوا إلى الأمر ، وتجاوزوا دفاعًا عن وجودهم عا وقع بين الأميرين من خلاف ، وتفاهم المغاربة والأندلسيون ، وأصبحت مالقة قاعدة لبني مرين ، ومحطًا لقواتهم التي تعبر إلى الأندلس مجاهدة ، ونزحت مجموعة من خيرة المغاربة للإقامة فيه لتكون على أهبة الاستعداد دومًا ، ودخلت التاريخ تحت اسم مشيخة الغزاة ، وكان رئيسها يعرف باسم «شيخ الغزاة».

ومع ذلك يؤخذ على محمد الأول مؤسس مملكة بني نصر ، أنه كان يذهب في مهادنة

النصاري وانقاء شرهم حدًا مهيئًا ، يدفع لهم الجزية ، ويأخذ رضي صاحب قشتالة فها يفعل ، ويعينه بالجند والسلاح حين يقاتل غيره ، وفي سنة ٦٤٣ هـ = ١٢٥٤ م صالح ملك قشتالة ، وعقد معه معاهدة سلم تنازل بمقتضاها عن عدد من المدن والحصون والقلاع، من بينها جيان، وشريش، والقلعة، والمدينة، وغيرها.

فإذا تركنا الحرب والسياسة إلى الفكر والأدب والثقافة ، وجدنا الموحدين يقفون إلى جانبها ، ويشجعون عليها ، وإن اهتموا بالعلوم العملية والفلسفية بخاصة ، فازدهر الطب على أيامهم ، وأنشأوا المدارس الحربية ، وعرف الأندلس عددًا من علماء النبات ، وشهدت الفلسفة أوج عصرها ، أنه العصر الذي عاش فيه ابن باجة وابن طفيل وابن رشد ، ومن بين أروع ما حققوه في هذا المجال وسبقوا إليه الدعوة إلى التزام المفكر بمنهج فكرى معين ، يصدر عنه فما يقول ويعتقد ويدعو ، لا يحيد عنه مع الهوى ، ولا يميل به مع الربح ، فقد أخذ علماء الأندلس ، فيما يروى بن خلصون على الغزالي ، « أنه خلط النهاية بالبداية ، فصارت كتبه أقرب إلى التضليل منها إلى الهداية » ، ويزيد ابن طفيل الأمر تفصيلاً فيقول : ﴿ وأَمَا أَبُو حَامِدُ فإنه مَضَطَرِبِ التَّأْلِيفُ ، يَرْبُطُ في مُوضَعَ وَيُحل في آخر ، ويتمذهب بأشياء ويكفر بها » (٢) ، ويأخذ عليه ابن رشد أنه « لم يلتزم طريقة في كتبه ، فنراه مع الأشعرية أشعريًا ، ومع المعتزلة معتزليا ، ومع الفلاسفة فيلسوفا ، ومع الصوفية صوفيًا ، حتى كأنى به :

يومًا يمانٍ إذا لاقيتَ ذا يمنِ وإن لقيتَ معديًا فعدنان ۗ (٣) وبقي الأدب في الذروة فنًا . وإن أدى به الترف إلى الانحطاط في بعض ما عالج من موضوعات ، وانهارت سلطة الفقهاء على أيام الموحدين ، ومنعوا جملة من التدخل فما لا يعنيهم من شئون الدولة ، ثم أخرجوا من الأندلس (١) ، غير أن الإسلام الأندلسي ،

<sup>(</sup>٢) فصل ابن طفيل اتهامه هدا ، ومن أراده كاملا فليرجع إلى : ابن الخطيب ، الإحاطة ، جـ ٣ ، ص ٦٥ ، تحقيق محمد عبد الله عنان ، الطبعة الأولى ،القاهرة ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م .

<sup>(</sup>٣) المصدر نصه، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup> ٤ ) لدراسة هذه القضايا تفصيلا يمكن العودة إلى : اللكتور حكمة على الأوسى ، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين ، القاهرة . 1471

على حد تعبير غرسية غومث ، «كان يأكل آخر زاده » (٥٠) .

واختلفت مملكة غرناطة فى هذا المجال عا سبقها ، فقد غادر الأندلس كثيرون قبل قيامها ومعه ، تناثروا فى أفريقية أو المشرق ، يبحثون عن الأمن وراحة البال ، أو يطلبون الشهرة ونباهة الذكر ، وجاءها مئات آخرون من العلماء والفقهاء والأدباء ، وفدوا من مختلف المقاطعات التى سقطت فى يد النصارى ، ولكن الأندلس كان قد أوفى على غايته ، إجادة وإبداعًا وأصالة ، فظلوا يعيشون على تراث الأعصر الذاهبة ، يفصلون المجمل ، ويحملون المبسوط ، ويحررون الهوامش على الشروح ، وأصبح الشعر بعامة « معانيه شاحبة ومعروقة ، غير أن أشكاله الرائعة لم يصبها أى تلف . نعم ، لم يبق ثمة عسل فى الشهد ، ولا زهور حوله ، ولكن بعض نحلات تخلفت ، تمسح الخلايا الفارغة وتلمعها ، على نحو لم يحدث يومًا (١) » ، وكان أبو البقاء واحدا منها .

جاء أبو البقاء واسطة العقد بين جيلين من الشعراء: مجموعة سبقته تنتمى إلى عصر الموحدين ، وأبرز شعرائها أبو جعفو بن سعيد وحفصة الركونية ، وعرضنا لها فى موضع آخر من هذا الكتاب ، وأبو بكر بن زهر ، المتوفى ٥٩٦ هـ = ١١٩٩ م ، واشتهر وشاحًا أكثر منه شاعرًا ، وأبو بحر صفوان من إدريس ، صاحب كتاب « زاد المسافر » والمتوفى عام مه هد = ١٢٠٢ م ، وآخرون كثيرون مقلون شعرا ، أو ضاع إبداعهم مع الزمن ، أو فى مرتبة غير عالية منه . وبين طبقة أخرى تلته ، وكان لها طابع أنغامه فى الموسيقا ، وتلتقى معه فى عدد من الموضوعات دارت حولها قصائدهم ، وفى مادة التصوير نفسها ، بعضهم يقف معه على خط واحد ، والآخرون سبقوه ، على الأقل فى ضوء ما وصلنا من شعره ، وهم ليسوا كثيرون على أية حال ، ونجىء فى مقدمتهم ابن خاتمة شاعر ألمرية ، وخصته المستشرقة الإسبانية الفاضلة الدكتورة سوليداد خيبرت Soledad Gibert بدراسة عميقة

<sup>(</sup>٥) الشعر الأندلسي الترجمة العربية، ص ٦٥، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٥٦.

 <sup>(</sup>٦) غرسية غومث ، مع شعراء الأندلس والمتنى ، ترجمة د . الطاهر أحمد مكى ، ص ٢٢٨ ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ،
 القاهرة ١٣٩٨ - ١٩٧٨

وجيدة ، وترجمنا نصها إلى العربية في هذا الكتاب ، وابن زمرك (٢) ، وابن الخطيب أخيرًا ، وبعد هؤلاء الثلاثة بدأت شمس الشعر الأندلسي ، مع دولة الإسلام نفسها ، تنحدر نحو الغروب .

أما الذين عاصرهم من الشعراء فعلا فهم: أبو عبد الله محمد بن أدريس المعروف بمرج الكحل، المتوفى عام ٦٣٥ هـ = ١٢٣٦ م، وابن سهل الإشبيلي، المتوفى عام ٦٤٩ هـ = ١٢٥١ م، وكان إلى ١٤٥ هـ = ١٢٥١ م، وعلى بن سعيد المغربي، المتوفى ١٧٣ هـ = ١٢٧٤ م، وكان إلى جانب الشعر مؤرخًا ومؤلفًا، وثمة آخرون كانت تصطخب بهم الحياة في إشبيلية، عاصمة الموحدين، وأرجح أنه التتي بهم، أو ببعضهم في الأقل، ورندة لا تبعد كثيرًا عن إشبيلية. وعاصر أيضًا ابن الأبار الشاعر والمؤرخ، وصاحب قصيدتي الاستصراخ اللتين عرضنا لهما من قبل، ولا أظنهما تلاقيا، لأن ابن الأبار من بلنسية، وفارق الأندلس إلى تونس مع سقوط مدينته في يد النصارى عام ٦٣٦ هـ = ١٢٣٨ م، وأرجح أن أبا البقاء عرف قصيدتيه، إن لم نقل الكثير من شعره، وأنه استوحاهما في نونيته التي سنعرض لها عمل بعد.

### ○ مصادر دراسته:

حتى زمن قريب كان أبو البقاء الرندى شاعرًا مغمورًا لا يتحدث عنه الناس إلا حين يذكرون نونيته ، فإذا تحدثوا وقفوا عندها معجبين متأثرين أو ناقدين مقومين ، أو محللين يستخرجون النتائج والأسباب ، ولا يتجاوزونها إلى حياته نفسها لأنهم لا يعرفون عنها إلا القليل . وربما كان المقرى مسئولاً عن هذا إلى حد بعيد ، فرغم أنه أورد قصيدته كاملة ، في كتابيه نفح العليب ، وزهو الوياض ، ونقل عنه أبياتًا أخرى متفرقات ، وجاء له بقصيدة ثانية مطولة ، لم يشر إلى حياته بحرف واحد ، وحين يسكت المقرى صاحب الموسوعة الأندلسية الكبرى يحتذى الناس خطاه مسلمين .

 <sup>(</sup>٧) عاكانت أفعدل دراسة لاس زمرك . حق هذه اللحطة . هي التي قام ما غرسية غومث ، وترجمناها إلى العربية ، انظر :
 مع شعراء الأندلس والمتنى . دار المعارف . القاهرة ١٩٧٨ .

كان المؤرخ المصرى الكبير الأستاذ محمد عبد الله عنان أول من حاول أن يمزق حجب الصمت حول هذا الشاعر الأندلسى ، فتحدث مطنبا عن عصر الرجل ، وموجزًا عن حياة الشاعر ، فى الجزء الأول من كتابه « نهاية الأندلس » ، وهى خطوة كان من الضرورى أن تتلوها خطوات ، فى ضوء ما ينشر من مخطوطات كانت مغمورة ، أو ينتهى إليه البحث العلمى من كشوفات ، غير أن الأمر وقف عند دراسة الأستاذ عنان ، ولم يتجاوزه أحد ، إذا استثنينا تعريفًا موجزًا بالشاعر ، وتعليقات مفيدة على قصيدته ومؤلفاته ، أتى بها البحاثة المغربى الأستاذ عبد الله كنون ، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وهو يعرف بكتاب أبى البقاء « الوافى فى نظم القوافى » ، فى مقال له بصحيفة المعهد المصرى بكتاب أبى البقاء « الوافى فى نظم القوافى » ، فى مقال له بصحيفة المعهد المصرى اللدراسات الإسلامية فى مدريد (^).

والترجمة الوحيدة الوافية نسبيا لأبى البقاء ، أوردها ابن الخطيب فى كتابه الإحاطة فى أحبار غرناطة ، المجلد الثالث بتحقيق محمد عبد الله عنان ، ونشر فى مصر للمرة الأولى عام ١٣٩٥ هـ = ١٩٧٥ م ، واعتمد فيها ابن الخطيب على جانب مما أورده ابن الزبير ، المتوفى عام ١٣٩٥ هـ = ١٣٠٨ م ، فى كتابه « صلة الصلة » ، وعلى ابن عبد الملك ، المتوفى عام ١٣٠٨ هـ = ١٣٠٥ م ، فى كتابه « الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » (١) ، وأتى على أخبار تتصل بحياته ، وبمقتطفات عديدة من شعره ، لا نجدها فى نسخة الذيل التى بين على أخبار تتصل بحياته ، وبمقتطفات عديدة من شعره ، لا نجدها فى نسخة الذيل التى بين أيدينا ، لأن ترجمة أبى البقاء فيها غير كاملة ، سقط آخرها ، وعدد آخر بعده من التراجم (١٠٠) .

<sup>(</sup>٨) الحلاء السادس، في ٢٠٥ ، ٢٢٠، عام ١٣٧٨ هـ ١٩٩٨ م.

الف العامل الذي المراسودة . وليل مؤرخ المعرب الأقصيل حدا أص ٢٧٧ . الطبعة الثانية . الدار البيصاء ، ١٩٦٠هـ .

 <sup>(</sup>١٠) توجد محطوطانه موزعة على عدد من مكتبات العالم ، ومن سنوات بدأ الدكتور احسان عباس في نشر ما تيسر له منها ، نشر السعد الخامد كاماً ، والقسم الثاني من السفر الأول بتحقيق الدكتور محمد شريفة ، وقسم من السفر الرابع .

#### حاته :

نعرف مما أورده لنا ابن الخطيب أن أبا البقاء ولد فى محرم من سنة ٦٠١ هـ = سبتمبر ١٢٠٤ م، وتوفى عام ٦٠٤ هـ = ١٢٨٥ م، يذكر ذلك صراحة، وليس مع النص اجتهاد، أى أنه عاش قريبًا من اثنين وثمانين عامًا، أدرك معها أوائل إمارة محمد الثانى، وطالت حياته حتى لامست القرن الثامن الهجرى، وشهد من الدولة أيام استقرارها، وإن لم تكن على ما يتمنى لها الأندلسيون من القوة والثبات.

واسمه كاملًا ، اعتمادًا على ابن الخطيب أيضًا : صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبى القاسم بن على بن شريف النفزى ، ويُكنى عنده أبا الطيب ، ويكنيه المقرى أبا البقاء ، وهى الكنية التى اشتهر بها ، وشرقت وغربت رفق نونيته . ويبدو أن له أكثر من كنية ، ولم يكن وحيدًا في هذا ، فقد أشار ابن الخطيب إلى والده في موضعين ، كناه بأبى الحسن في واحد ، وكناه بأبى خالد في الثانى منها : ونعرف من هذا النسب أنه نفزى ، ونفزة قبيلة من البربر ، ولكنها تذهب بأنسابها إلى حمير في اليمن .

ونعرف من لقبه أنه من رندة ، وهي مدينة قديمة ، على قمة جبل مرتفع ، بها آثار كثيرة ، ويشقها نهر ينسب إليها ، وتحيط بها الوديان من كل جانب ، وأتاح لها ذلك كله أن تكون في أحوال كثيرة شبه مستقلة ذاتيًا ، وقامت فيها خلال عصر الطوائف ، كغيرها من كبريات المدن وإن لم تكن كبيرة ، إمارة مستقلة على رأسها بنو إفران ، وهم ينحدرون أيضًا من أصول بربرية ، ودام حكمهم لها عشرين عامًا . وخلال الدولة النصرية كان هناك من يلوذ بها ثائرًا أو هاربًا أو متوثبًا ، ومن بين كل مدن الأندلس لما تزل تحتفظ في حاضرها المعاصر بروح عربي واضح ، في المباني والشوارع وحياة وأخلاق الناس ، وزرتها أكثر من مرة ، فها أحست بما أحس به المتنبي قبل أكثر من ألف عام وهو يزور شعب بوان .

<sup>(</sup>١١) الديل والتكلمة ، بقية السفر الرابع ، نشر احسان عباس ، الترجمة رقم ٢٦٣ ، ص ١٣٦ – ١٣٩ .

وحياة أبى البقاء ، حتى وهو فى طور الرجولة ، وتحت أضواء الشهرة ، تجئ غامضة ومجملة ، فلا نعرف شيئًا عن أسرته ، أبيه وأسلافه من قبل ، ولا عن بنيه وزوجه ، والحنان العائلي غائب فى شعره تمامًا ، ونعرف من الإشارة إلى شيوخه ، وسنعرض لهم فيما بعد ، أنه أمضى شطرًا من صباه فى إشبيلية يدرس على الدباج وابن الجد ، وأقام بمالقة زمنًا درس فيه على ابن الفخار الشريشي ، وقرأ على ابن الزبير صاحب كتاب « الصلة » ، وتلقى العلم فى غرناطة على ابن قطرال وابن زرقون ، وظل يتردد على عاصمة الإمارة حتى بعد أن نضج وتجاوز مرحلة الطلب ، يسترفد ملوكها ، وينشد أمراءها ، ويذكر أبو عبد الله اللوشى ، شيخ لسان الدين بن الخطيب ، أنه نظم قصيدته التي مطلعها : أواصلتي يومًا وهاجرتي أنفا وصالًكِ ما أحلى ، وهجرك ما أجفا (١)

باقتراح السلطان يعارض قصيدة ابن هانئ ، وأمره ألا يخرج من بساتين القصر الملكى قبل أن يكملها . وقد جاء في طالعة كتابه « الوافي في نظم القوافي » : « قال الشيخ الجليل ، الفقيه القاضي أبو الطيب . . . » ، واستنتج منها العالم المغربي الأستاذ عبد الله كنون أنه ولى منصب القضاء ، ولا أراه حمّا ، فقد يلحق به اللقب وجاهة ، أو لأن الذين حوله يقصدونه لحل مشاكلهم إخاء وودًا ، دون أن يكون قد ولى المنصب رسميًا .

وندرك من أشعاره أن حياته لم تكن سهلة ميسرة ، ولا تسير على وتيرة واحدة ، وإنما تعاورتها لحظات سعيدة وأخرى مضنية ، وتوارد عليه النجاح والإخفاق فتغزل سعيدًا ، وشكا الليل مهمومًا ، وألغز فى أشعاره خلى البال يتسلى . ونفهم من شعره أنه كان يتردد على السلطان محمد الغالب ويمدحه ، وأن جفوة قامت بينهما ، وأنه ابتعد عن البلاط النصرى زمنًا ثم عادت الأمور إلى طبيعتها ، واتصل مديحه من جديد :

نأيت عنه اضطرارًا ثم عدت له كما اقتضى المُبْرِمانِ الحلّ والسفر فإن قضى الله أن يقضى به أملى فحسبى المُحسبان الظلّ والثمر

<sup>(</sup> ۱۲ ) وهي قصيدة طويلة ، وأوردها ابن الخطيب كاملة ، انظر : الإحاطة ، جـ ٣ ، ص ٣٦٤ - ٣٦٥ . والمقرة الحاصة بشعر أتى النقاء من هذه الدراسة

ويبدو أنه تغرّب كثيرًا ، ونلمح هذا واضعًا فى شعره ، وسنعرض له حين نتحدث عنى شاعريته ، وتعرض لأزمات مالية قاهرة ، وعانى من الفقر أشده ، وتمنى الموت على حياة هذه حالها ، واكتشف أن المال يستر العيوب ، وأن الفقر يكشفها :

وقد لذ الحمام وطاب عندى وعيشى لايلذ ولايطيب لَحَى الله الضرورة فهى بلوى تهين الحرَّ والبلوى ضروب رأيت المال يسترُ كل عيْب ولا تخفى مع الفقرِ العيوب وَفقْدُ المال في التحقيق عندى كفَقْدِ الروحِ ذا من ذا قريب وهى غربة ليس مردها أيام الطلب في إشبيلية أو مالقة ، وإنما جاءته أواخر حياته فيما يبدو ، لأننا نجده في القصيدة نفسها يحن إلى الصبا ، وإلى الشباب على السواء ، وأثارها

في نفسه حادث لم يفصح عنه:

ومما هاج أشواق حديث جرى فجرى له الدمعُ السكوبُ ذكرت به الشبابَ فشق قلبى ألم تر كيف تنشقُ القلوبُ على زمن الصبا فليبك مثلى فما زمن الصبا إلا عجيب جهلت شبيبتى حتى تولَّت وقدرُ الشيء يُعرَفُ إذ يغيب

ويبدو أنه كان فى غربته يلتمس عيشًا أفضل لم يبلغه ، وحياة أطيب لم تواته ، فهو يعتذر لنفسه بأنه لم يدع من جهده شيئًا ، وأن أمور العيش لا تخضع لمنطق ولا تجرى على قياس ، وأن العاقل بها لاحظ له ، كأنها تعادى كل أريب ، وأن الحظ وراء كل نجاح ، ومع غيبته تصبح حسنات المرء سيئات :

وقد أجهدت نفسى فى اجتهادٍ وما إن كلَّ مجتهدٍ مصيبُ وقد تجرى الأمور على قياسٍ ولو تجرى لعاش بها اللبيب كأن العقل للدنيا عدوٌ فما يقضى بها أربًا أريبُ إذا لم يُرزق الإنسانُ بختًا فما حسناته إلا ذنوبُ ولكن . أين كانت غربة أبى البقاء هذه ؟ لم يفصح عنها ، غير أننا نعرف أنه عاش فى مدن مملكة غرناطة الكبرى كلها ، إشبيلية ومالقة وغرناطة ورندة ، طالبًا أو ناشئًا أو مترددا ، وفى كل الحالات كان يتحرك رَجُلاً على رقعة صغيرة فى أيامه ، هى كل ما بقى للمسلمين فى الأندلس ، ولا يعد معها فى حركته غريبًا يشكو ، أو نائيًا يحن ، لأنها فى أقصى أطرافها على مسافة أيام قليلة من أى مكان يشتاق إليه . وقد نفهم من اعتذاره للسلطان فى أبيات سبقت بأن الغربة هى التى نأت به بأنه كان خارج بلاده ، وهو ما يمكن أن نفهمه أيضًا من الأبيات التالية يتحدث فيها عن نفسه غريبًا يحن إلى بلاد لا يضيع بها الأديب ، رائقة الطبيعة ، طيبة الهواء ، خلف فيها حبه وقلبه ، وإذا استثنينا هذا الأخير ، فيلاد الأندلس كلها سواء فى ألوان الطبيعة وتقدير الأديب :

ألا ذكر الإله بكل خَيْرٍ بلادًا لا يضيع بها أديبُ بلادٌ ماؤها عذب زلالٌ وريحُ هوائها مسك وطيبُ بها قلبي، الذي قلبي المعنَّى يكاد من الحنين له يذوبُ

أين كان إذن ؟ بدءا أستبعد أنه ذهب إلى الجانب المسيحى من الأندلس ، رغم أن العلاقات السياسية بين غرناطة وجيرانها كانت فى فترات كثيرة قوية ومسالمة ، والجزية التى كان يدفعها محمد الغالب لقشتالة جعلت منه تابعًا لها من حقه أن يكون عضوًا فى برلمانها ، (الكورتس Cortes) ، ومن حقه أن يحضر اجتماعاته ، ورغم أن هذه البلاد كانت حتى تلك اللحظة عامرة بالمسلمين الذين حملوا اسم المدجنين Los Mudejares ، ويسهمون بنشاط فعال فى حركة الحياة اليومية ، من اقتصاد وزارعة ومعار وفن وثقافة ، بعيدًا عن السياسة ومشاكلها ، لأن قصيدته هذه ، وواقع حياته بعدها ، لا يشي بشيء من هذا على الإطلاق .

لم يسبق إذن الأأن نسفترض أنسه عبر المضيق إلى العدوة الأخرى ، إلى مغرب بنى مرين ، أرجح هذا حدساً وليس معى من الوثائق ما اعتمد عليه ، ولا من الإشارات ما يدعم ظنى ، غير ما استنطقته من أبياته السابقة ، ومن ظاهرة أخرى لا أجد لها ، ولم يجد غيرى ، تفسيرًا ، وهى أن نونية أبى البقاء ، وفى مجملها إدانة لحكام الأندلس وتحريض عليهم ، لم ترد ، كما سنرى ، فى أى مصدر أندلسي رغم شهرتها ، وكان كتاب الذخيرة السنية ، فى تاريخ الدولة المرينية ، العبد حقية » المصدر الوحيد الذي جاء بها كاملة ، وهو

كتاب مغربى مؤلفا ومادة ، وعنه نقلها المقرى التلمسانى ، وهو مغربى أيضًا . أتراه باح بها هناك ألمّا ممضا لم يستطع أن يتفوه به هنا ؟ ربما . ومع ذلك ، فما أراه مجرد ظن ألتى به ، دار بخاطرى ، لم أستطع له طردا ولا نفيًا ولا تأكيدًا ، وأدع الوثائق ترجح أو تؤكد فى قابل الأيام أحد الاحتمالين .

وصفوة القول فى أبى البقاء ، أوجزها لنا ابن الزبير ، وكان أستاذا له على نحو ما : «كان فى الجملة معدودًا من أهل الخير ، وذوى الفضل والدين ، ، ويضيف ابن عبد الملك : وكان نبيل المقاصد متواضعًا ، مقتصدًا فى أحواله .

#### 0 شيوخه :

يلعب الأستاذ دوراكبيرًا فى حياة الطالب ، توجيهًا نحو منهج محدد ، وترغيبًا فى مادة معينة ، وإيثارًا لسلوك خاص ، وذلك حين يملك الأستاذ وسائل التأثير من العلم والاستقامة وحب الطلاب ، يكون أهلاً للاحتذاء ، وأراه مفيدا هنا أن نعرف شيئًا عن شيوخ أبى البقاء ، وقد جهلنا الكثير عن حياته ، وسنلمح من سلوكهم ، ومن مواقفه وإبداعه ، أنهم تركوا فيه أثرًا باقيًا .

أورد لنا ابن الخطيب طائفة من شيوخ أبى البقاء ، ولا نعرف على التأكيد إذا كان قد جاء بهم على سبيل الحصر ، أو جاء بالكبار منهم إجالا ، ولم يقدم لنا ماذا درس هؤلاء ، وماذا تلقى الطالب على أيديهم من مواد ، وأول ما يذكر منهم أبا الحسن يزيد ، والد أبى البقاء ، وهو أمر بدهى ، ولكنى لم أجد له ذكرًا فى أى من المصادر الأندلسية الأخرى ، ويبدو أن مشيخته لابنه اقتصرت على تعليمه الابتدائى ، مما درج الأطفال فى الأندلس على تعليمه فى الكتاب ، على يد معلم خاص ، أو من آبائهم أنفسهم ، إذا كانوا على شىء من ثقافة ، وهو ما لا يعدو القراءة والكتابة وتجويد الخط ، وحفظ أجزاء من القرآن الكريم ، وشىء من الشعر ، وقليل من النحو .

والثانى من شيوخ أبى البقاء هو الدباج ، هكذا ذكره ابن الخطيب ، دون كنية تسبقه أو لقب يلحق به ، ولكنه لا ينصرف حين يجئ هكذا إلا إلى أبى الحسن على بن جابر اللحمى الإشبيلى ، وُلد سنة ٥٦٦ هـ = ١١٦٩ م ، وكان علماً في إشبيلية ، أديباً وعالماً وصالحاً ، وأماما في فنون العربية ، يقرئ كتاب سيبوبه ، والقراءات السبع ، وشهر بتدريس كتب الأدب ، كالكامل للمبرد ، ونوادر أبي على القالى ، وما أشبه ذلك . وتلمذ عليه عدد من شعراء الأندلس وكتابه ، من بيهم على بن موسى ، مكمل كتاب «المغرب في حلى المغرب » ، ومؤلف كتاب «المقتطف من أزاهر الطرف » ، و «المغصون اليانعة في شعراء المائة السابعة » ، و «المرقص والمطرب » ، «الطالع السعيد في أخبار بني سهيل سعيد » و « ورايات المبرزين » وغيرها . ومن تلاميذه أيضًا الشاعر الرقيق ابن سهيل الإشبيلي .

وكان إلى جانب هذا أستاذًا فكها ، لطيف المعشر ، حلو الروح ، قريبًا إلى نفوس طلابه ، يتندر معهم ، ويصحبهم للنزهة خارج إشبيلية ، وينشدهم شيئًا من أشعار لطيفة تجيء عفو الخاطر ، فيها ظرف ورقة ، وبريئة من أوزار شعر العلماء في سخفه ونظمه ورتابته وثقل دمه ، وذات يوم خرج يتنزه مع طلابه ، وأحضرت لهم مجبنات (١٣) « ماخبا نارها ، ولا هدأ أوراها ، فما خام عنها ولاكف ، ولا صرف حرّها عن اختضابها البنان والكف ، فقال فها :

أحلى مواقعها إذا قربتها وبخارها فوق الموائِد سامٍ إِنْ أحرقت لسَّا فإن أوارَها في داخل الأحشاء برد سلام

« وقال أحد تلامذته لغلام جميل الصورة : بالله أعطني قبلة تمسك رمقى ، فشكاه إلى الشيخ وقال له : ياسيدى ، قال لى هذا كذا ، فقال له الشيخ : وأعطيته ما طلب ؟ ، فقال : لا ، فقال له : ما هذه الثقالة ، أما كفاك أنك حرمته حتى تشتكى به أيضًا » ! .

وكان يتذوق الشعر الجيد ، يطرب لسهاعه ، ويشجع على قوله ، وكان الشاعر الوشاح أبو بكر ابن الصابونى ينشده موشحاته ، يسمعها منه غير مطنب ولا معلق ، فلما أسمعه الدور التالى من موشحة له ، صاح به مردِّدًا «لله درُّك»! ، والأبيات رقيقة حقًا:

<sup>(</sup> ١٣ ) المحبنات نوع من العجائن المحشوة بالجبن ، ثم تنضج على النار وتأكل ساخنة ، وكانت ذائعة فى الأندلس ، وتتردد كثيرا فى الشعر الأندلسي .

قسمًا بالهوى لذى حجْرِ مالليلِ المشوقِ من فَجْرِ خَصَدَ الصبحُ ليس يطردُ مَصَدَ الصبحُ ليس يطردُ مَصالسيلى فيما أظن عَصدُ مصالسيلى فيما أظن عَصدُ وصحَ باليل أنّك الأبد أنّك الأبد أو تقضّتُ قوادم النسر فنجومُ السماء لا تسرى

او تقصت قوادم النسر فنجوم السماء لا تسرى وقد أعجب على بن سعيد بالبيتين التاليين من شعر شيخه ، فأوردهما له فى الكثير من كتبه ، كالمغرب ، ورايات المبرزين ، والقدح المعلى ، وربما فى غيرها ، وعنه بالتأكيد نقلها المقرى فى نفح الطيب :

لمَّا تبدتْ وشمسُ الأفق بادية أبصرتُ شمسين من قُرْبٍ ومن بُعدِ من عادة الشمس تعشى عينَ ناظرِها وهذه نورها يَشفى من الرَمدِ وأورد له الرعيني الإشبيلي الأبيات التالية ، في الترجمة التي خصه بها في برنامجه : ما جاء عفوًا فخذه وما أبي فت جنبَّبْ ولا تَردْ كلَّ مشرَبْ ولا تَردْ كلَّ مشرَبْ فسربّا ليذُ طعم وفيه سمً مُقَشَّبْ

وهى أبيات كما ترى من الحكم المنظومة ، وأورد له ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة أبياتًا أخرى ، وبعضها يتكرر فى المصادر التى عرضت له ، ويغلب على جانب كبير منها طابع شعر العلماء .

وكان إلى جانب هذا شيخًا جليل القدر ، مشهورًا بالفضل ، قدمه أهل إشبيلية للصلاة بهم فى جامع العدبّس ، وهو من المساجد الكبيرة والشهيرة ، وتوفى فى آخر حصار إشبيلية ، يوم الأربعاء لتسع بقين من شعبان ، عام ١٤٦ هـ = ١٢٤٨ م ، وكان من دعائه ألا يخرج عنها . وألا يمتحن بما امتحن به من عاش بعده عند إخراج العدو لأهلها ، فكانت وفاته قبل استيلاء العدو عليها بتسعة أيام ، ولم يحضر الصلاة عليه إلا ثلاثة نفر ، لما حل بالناس يومئذ من الموت وباءً وجوعًا . ويقول ابن السراج إنه توفى عند دخولهم لم يمهل ، ودُفن بداره ، وخفر قبره بالسكاكين استعجالاً لمواراته ، واشتغالاً عن التماس

آلات الحفر بهول اليوم. ويرى ابن الأبار فى كتابه التكملة أنه « تُوفى بعد دخول الروم البلد. صلحًا بنحو من ثمانية أيام ، هاله نطق النواقيس ، وساءه خرس الأذان ، فما زال يتأسف ويضطرب إرتماضًا لذلك إلى أن قضى » . وهى رواية يوهن من أمرها أن تحويل مساجد إشبيلية إلى كنائس لم يحدث لحظة الفتح مباشرة ، وإنما جاء تدريجًا مع الزمن ، وأن الأذان لم يختف دفعة واحدة ، لأن المسلمين ظلوا فى المدينة سكانًا لزمن طويل .

وثالث الشيوخ ، بترتيب ابن الخطيب ، هو ابن الفخار ، أورد اسمه هكذا ، ثم ترجم له في مكان آخر من الإحاطة ، وأعطى عنه معلومات لا بأس بها ، واسمه : محمد ابن عبد الرحمن . بن الفخار الجذامي ، ويكنى أبا بكر ، وأصله من مدينة أركش Arcos . وهي حصن أندلسي قديم على نهر لكّه ، على مقربة من مدينة شريش ، ولما استولى العدو على قصبتها خرج منها إلى هذه ، فاستوطنها ، وقرأ على كبار شيوخها وهم كثير ، وروى عن علمائها وهم جلة ، ثم أقرأتها ، ولما استولى العدو عليها لحق بالجزيرة الخضراء فقرأبها ودرّس ، ثم عبر المضيق إلى سبتة وصنع بها الشيء نفسه ، يتعلم ويعلم أيان يمضى ، ورجع إلى الأندلس ثانية ، وذهب إلى غرناطة ، فأخذ عن علمائها ، ثم استوطن مالقة في نهاية المطاف ، وتصدر للإقراء بها .

كان ابن الفخار متنوع المعارف ، من فقه وعربية وقراءات وأدب وحديث ، عظيم الصبر ، مُستغرَق الوقت ، يدرِّس من لدن صلاة الصبح إلى الزوال ، ثم يسند ظهره إلى طاقة المساجد بعد ذلك فيقرىء وتأتيه النساء من خلفه للفتيا ، فيفتيهن إلى نصف ما بين العصر والعشاء الأولى ، ثم يأتى المسجد الأعظم بعد الغروب ، فيقعد للفتيا إلى العشاء الآخرة ، من غير أن يقبل من أحد شيئاً ، ومارلى فى وقته أورع منه . وكان يتخذ رومية ملوكة ، لا يشتمل منزله على سواها ، فإذا أنس منها الضحر للحصر وتمادى الحجاب أعتقها ، وأصحبها إلى أرضها .

وكان مغرماً بالتأليف، فألف خوا من ثلاثين كتابا فى فنون مختلفة، فى التفسير والحديث والقراءات والفتوى والنحو، ويستأهل الإشارة من بينها كتابه « الجواب المختصر المدوم فى تحريم سكنى المسلمين ببلاد الروم ».

وإلى ذلك كان شاعراً ، وشعره كثير ، وفيما يرى ابن الخطيب « غريب النزعة ، دال على السذاجة ، وعدم الاسترابة والشعور ، والغفلة المعربة عن السلامة ، من ارتكاب الحواشي ، واستعال الألفاظ المشتركة التي تتشبت بها أطراف الملاحن والمعاريض ، وولع كثير من أهل زمانه بالرد عليه ، والتملح بما يصدر عنه » ، ولم يورد له ابن الخطيب غير أبيات ثلاثة في وصف الوردة ، رآها خير ما عنده ، وأراها نظمًا مصنوعًا ، ثم بيتين من الشعر ، قالها ولما يزل طالبا في شريش ، أنشدهما في فتي وسيم في حانوت سراج ، يقابل المسجد ، يرقم جلدًا كان في يده ، وألح عليه الطلبة ألا يبرح الباب قبل أن يقول فيه شيئًا فأنشدهما :

ورب معذّر للحب داع , يروق بهاء منظره البهيج وشي في وجنتيه الحسن وشياً كوشي يديه في أدم السروج ونشأت بينه وبين فقهاء مالقة خصومة ، في أمور أدى إليها اجتهاده في مناط الفتوى ، وعقد لهم أمير المسلمين بالأندلس مجلسًا ، فظهر عليهم ، وتجلى في إقحامهم ، وكانت محنة خلصه الله منها ، وبلغ من تعظيم الناس إياه ، وانحيازهم إليه ، مبلغًا لم ينله مثله ، وانتفعوا بتعليمه ، واستفادوا من أدبه ، على نُسْكه وسذاجته .

ويصفه ابن الخطيب في كتابه «عائد الصلة» بأنه «كان رحمه الله خيرًا صالحًا ، شديد الانقباض ، مغرقًا في باب الورع ، سليم الباطن ، كثير العكوف على العلم والملازمة ، قليل الرياء والتصنع » . وتوفى بمالقة عام ٧٢٣ هـ = ١٣٢٣ م ، وكانت جنازته مشهورة .

ورابع شيوخه ابن قطرال ، وكالعادة لم يزد ابن الخطيب عن هذا شيئًا ، لكنه ترجم له في الأحاطة في مكان آخر من الكتاب ، أورد اسمه كاملا : محمد بن على بن محمد . . . بن قطرال الأنصارى ، وذكر أنه من مراكش ويكنى أبا عبد الله ، ويعرف بابن قطرال . وأورد قائمة وافية بشيوخه في المغرب والأندلس ، ولم يشر إلى مجالات تخصصه ، وأشار إلى أن شعره كثير بديع . غير أنه لم يورد منه شيئًا ، سوى بيتين مصنوعين رد بهما على بيت من الشعر كتب له به القاضى أبو بكر بن شبرين ، ويبدو أن أبا البقاء لقيه وتلتى عنه حين

جاء غرناطة لمدة ليست طويلة فيما يبدو ، ويصفه ابن الخطيب فى « عائد الصلة » ، بأنه : «كان رحمة الله فاضلا صوفيًا ، عارفًا ، متحدثًا ، فقيها ، زاهدًا ، تجرد عن ثروة معروفة ، واقتصر على الزهد والتخلى ، وملازمة العبادة ، والغروب عن الدنيا ، وله نظم رائق ، وخط بارع ، ونثر بليغ ، وكلام على طريقة القوم ، رفيع الدرجة على القدر » . وشرح قصيدة ابن سهل الإشبيلى ، « وتجول فى لقاء الأكابر على حال جميلة من إيثار الصمت ، والانقباض والحشمة » ، ورحل إلى المشرق حاجًا عام ٧٠٣ هـ = ٣٠٣٠ م ، معرضًا عن زهرة الحياة الدنيا ، عام ٤٠٩ هـ = ١٣٠٩ م

وخامس شيوخه أبو الحسين (١٤) بن زرقون ، ولم يورد عنه ابن الخطيب شيئًا ، ولكن الرعيني في برنامجه أورد له ترجمة لا بأس بها ، فهو محمد ابن محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر الأنصارى . ويصفه ابن الأبار في كتابه « التكملة » ، بأنه «كان فقيها مالكيًا حافظًا مبرزًا ، متعصبًا للمذهب قائمًا عليه ، حتى امتحن بالسلطان من أجله ، واعتقل مدة بسبتة » .

وكان من مفاخر إشبيلية ، وبها ولد عام ٥٣٩ هـ : ١١٤٤ م ، وكتب في شبيبته لأحد ولاة إشبيلية ، وتولى القضاء في بعض مدنها .

كان يدرس الحديث ، وله تأليف فى الجمع بين الصحيحين ، وآخر فى « تهذيب المسالك لمذهب مالك » ، وتأليف كبير سماه « المعلى فى الرد على الحيليّ والمجليّ » ، وكان يقرىء قصيدة ابن عبدون فى بكاء بنى الأفطس » ويحدث بها عن أبيه ، عن ناظمها ، ويدرس المقامات ، فقد كان ملينًا من الأدب ذا كرا له ، واحتصر كتاب الأموال لأبى عبيدة .

وكان من أحسن الناس خلقا ، وأجملهم إشارة ، وأشدهم تواضعا ، وكف بصره في آخر عمره ، وتوفي على أحسن عمل من تدريس العلم ، ضحوة يوم السبت ٤ من شوال

<sup>(</sup>١٤) في الإحاطة ٣، ص ٣٦٠، أبو الحسن. وهو خطأ.

سنة ٦٢١ هـ = ١٢٢٤ م ، بداره التي وُلد فيها ، وحبَّس جملة من ماله في سبيل الخير ، ودفن في قبلة مسجد إقرائه .

السادس والأخير من شيوخ أبى البقاء هو أبو القاسم بن الجد ، وجاء به ابن الخطيب على هذه الصورة مختصرًا ، وبيت بنى الجد أصحاب نباهة وذكر فى إشبيلية ، منهم الكتاب والشعراء والفقهاء ، ومن تولى الوزارة والخطط والقضاء ، ولكنى لم أجد لمن يعنيه ابن الخطيب ترجمة فيما بين يدى من المصادر ، على حين تتوارد أسماء أسلافه كثيرًا فى المصادر الأندلسية المتعددة ، كالمغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ، والمعجب لعبد الواحد المراكثي ، ومؤلفات ابن الخطيب نفسه ، ونفح الطيب للمقرى وغيرها . وأشك فى أن أبا القاسم هذا ، الذى كان أستاذًا لأبى البقاء ، دون ترجمة ، ولعلها فيما لم يطبع من كتب ابن الخطيب وغيره ، أو فيما عبثت به يد الزمان من تراث الأندلس فلم تصلنا .

من تاريخ هؤلاء الشيوخ ندرك أنهم كانوا يدرسون كل العلوم التي يقبل عليها طلاب عصرهم بعامة ، وعليها عاد الثقافة ، وفيها حاجة الإدارة ، وهي علوم الشريعة من فقه وتفسير وحديث ، وعلوم اللغة من نحو وصرف وأدب ، وأنهم جميعًا يقرضون الشعر ، وبعضهم تميز فيه على نحو ما ، وأرجح أن أبا البقاء أخذ بحظه من هذه العلوم كلها ، ولكنه تجلى في مضار الأدب بعامة ، وفي الشعر منه على نحو خاص .

#### 0مؤلفاته:

لم يكن أبو البقاء شاعرًا فحسب ، وإن اشتهر بهذه الصفة ، وإنما أسهم فى جوانب أخرى من ثقافة عصره ، فألف جزءًا على حديث جبريل ، مجهول المكان فى يومنا هذا ، وصنف فى الفرائض وأعالها مختصرًا نافعًا ، وله كتاب كبير سماه « روضة الأنس ، ونزهة النفس » ، كتبه برسم السلطان محمد بن يوسف بن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة ، ولا أعلم أن الكتاب موجود ، ولكن لسان الدين بن الخطيب نقل فقرة منه فى كتابه الإحاطة ، وكانت ردًا على رسالة مداعبة بعث بها إليه مواطنه أبو بكر البرذعى يصف فيها

جارية رآها بسوق الرقيق وصفًا حسيًا يتناول ما فتنه من جالها ، وكيف أنها استولت على لبه ، وأخذت بمجامع قلبه ، ثم « جاء فتى صادق فى حبه ، لا يبالى بفساد ماله فى صلاح قلبه ، فعد المال عدًا ولم يجد من التسليم بدًا » .

وذكر أبو البقاء فى مقدمة هذه القصة أنها مما يتعلق بالباب الذى وردت فيه ، ولم يعقب ابن الخطيب على النص بشىء ، ولا نعرف أكيدًا هل كان هذا الباب من الكتاب يدور حول الرقيق بعامة ، أم عن الجال الإنسانى وما يتعلق به من غزل وحب واشتهاء ، وأرجح فى ضوء جملة وردت بآخر النص أنه كان عن « الفكاهة » ، فهو يسلم على صاحبه « ماكانت الفكاهة من شأن الوفا ، والمداعبة من شيم الظرفا » . والرسالة مسجوعة على نهج النثر فى ذلك العصر ، ومتخفّفة تُعجب وتُسلى ، ولم يتجاوز رد أبى البقاء عليها القضية نفسها موضوعًا ، ولا السجع أسلوبًا واستخدم مواهبه فى رسم صورة أخرى للجارية ، يقابل بها تلك ، تزخر بألوان البديع ، وزاد عليها نصيحة لصاحبه بأنه « لا ينبغى لمن قلبه رقيق ، أن يدخل سوق الرقيق ، إلا أن يكون قد جمع بين المال والجال ، يتنافس فى العالى ، ويسترخص بالنمن الغالى » ويسترخص بالنمن الغالى » .

الكتاب إذن ، فيما أرجح ، من الكتب التي تستهدف الإمتاع والتسلية ، بالحكايات المتخيرة من التراث القديم ، أو الملتقطة من الحياة المستحدثة ، وهي أصدق في تصويرها للمجتمع ذوقًا واهتمامات من كتب التاريخ نفسها وقل ما تعنى بغير ما يدور في فلك الحاكمين .

أما كتابه الذى وصلنا فعلا فهو « الوافى فى نظم القوافى » ونجد فى بعض الخطوطات لفظ « الكافى » بدل « الوافى » ، و « علم » بدل « نظم » ، ووصلنا فى عدة مخطوطات أعرف منها أكيدًا .

O مخطوطة ضمن مجموع ، فى الحزانة العامة بتطوان ، حمل رقم ٤٩١ ، وتقع فى ٨٣ ورقة ، من الحجم المتوسط ، ومسطرتها ٢٦ سطرا . وخطها مغربى واضح ، صحيح فى الجملة ، ولم يسم ناسخها نفسه ، ولا ذكر تاريخ النسخ فى أخره .

O وثانية محفوظة فى الخزانة العامة بالرباط ، عاصمة المغرب ، تحت رقم ١٧٣٠ ك ، وهى قديمة ، وتقع فى ١٨٧ صفحة كبيرة ، وكُتبت فى خط مغربى جميل .

O وثالثة توجد فى دار الكتب المصرية ، فى المكتبة التيمورية ، تحت رقم ٦٠٣ أدب ، وجاءت فى ١٨٨ صفحة ، وكتبت بخط أندلسى ، ويرجع تاريخها إلى عام ٧٣٨ هـ ، أى بعد وفاة المؤلف بأربعة وخمسين عامًا لا غير ، وأراها أقدم النسخ الثلاث .

O وثمة مخطوطة رابعة توجد فى مجمع التاريخ الملكى الإسبانى ، تحت رقم ٤٨ ، وآلت ملكيتها إليه من مجموعة المستشرق الإسبانى بسكوال جيانجوس ، ولم أتوصل إلى رؤيتها ، لأن المجمع درج من سنوات على أن يحجب مخطوطاته عن الدارسين العرب ، ومن ثم فلا أستطيع أن أقدم وصفا لها .

وأشار المؤلف صراحة في مقدمة الكتاب إلى أن اسمه « الوافي في نظم القوافي » ، وقسمه على أربعة أجزاء .

كسر الجزء الأول منها على أربعة أبواب: تحدث فى أولها عن فضل الشعر، ومن تكلم به، وأثاب عليه، وفى الثانى عن الشعراء وطبقاتهم، وجعلهم أصنافًا ثلاثة: جاهليين ومخضرمين وإسلاميين. وقسم هؤلاء إلى ثلاثة: مُحدث، ومولد، وبعد ذلك كل عصر ينسب إليه أهله. وفى الثالث عن عمل الشعر وآدابه، وفيه أخبار طريفة مما يدخل فى باب البديهة والإجازة والماطلة. وفى الرابع عن أغراض الشعر وأبوابه، وحصرها فى تمانية أنواع: النسيب، والمدح، والتهنئة، والرئاء، والاعتذار، والعتاب، والذم. وأورد فى كل قسم منها ما يناسبه من تعريف أو تقسيم، ونماذج من قصائد الشعراء المتقدمين عنه، والمعاصرين له، ومن شعره هو على الخصوص.

وأوقف الجزء الثانى على محاسن الشعر وبديعه ، وجاء فى أربعين بابا هى : الابتداء ، والانتهاء ، والاستطراد ، والمطابقة ، والمقابلة ، والمناسبة ، والتشبيه ، والاستعارة ، والتخييل ، والتفريع ، والتوجيه ، والتمثيل ، والتمثيل الذى قبله نوع من التشبيه ، والتجنيس ، والمضارعة ، والترديد ، والتصوير ، والاتباع والتبديل ، والتضمين ، والاطراد ، والتفسير ، والمبالغة ، والتتميم ، والتسهيم ، والتحرز ، والالتفات ،

والتحريف، والاستثناء، والاستدراك، والقلب، والتصحيف، والترصيع، والترصيع، والتسجيع، والتسميط، ولزوم مالايلزم، والتفصيل، والتختيم، واللغز.

ودرس فى الجزء الثالث عيوب الشعر، وردها إلى ثلاثة أنواع: الإخلال، والسرقة، والضرورة. ولم يخص الإخلال بفصل مستقل، وإنما جعله تسعة أضرب تكلم عليها واحدا فواحدا، وعقد للسرقة ثلاث فصول: فى ضروبها وألقابها، وفى مراتب الأخذ، وفيما يشبه السرقة وليس منها، وتحدث فى آخر هذا الجزء عما يجوز فى الشعر لغير ضرورة.

أما الجزء الرابع والأخير ، فأوقفه على حد الشعر والعروض والقافية ، وفيه فصل فى القاب البيت تختلف باختلاف أحواله ، وفصل فى أنواع الشعر وألقابها ويعنى بها عروضه . ورأى أنها أربعة وعشرون بحرًا : خمسة عشر قديمة تكلمت بها العرب ، وتسعة محدثة ولدها المحدثون . وقد تكلم على البحور القديمة المعروفة ، أعاريضها وضروبها ، وما يعرض لها من زحافات وعلل ، وختم ذلك كله بذكر الأجزاء التي يتركب منها كل جر منظومة فى شطر ، وشطر آخر من عمله ، يبين فيه اسم البحر نفسه ، كقوله فى جر الطويل :

ومثلُ طويلِ الشعرِ ما أنا قائلُ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلُ

وأتى بعد ذلك على الأوزان المحدثة ، وهى : الوسيط ، والوسيم ، والمعتمد ، والمتئد ، والمسرد ، والمطرد ، والحبب ، والفريد ، والعميد . وذكر أجزاء تفاعيلها وأمثلتها . ثم فصل القول فى القافية ، وختمه بآخر أتى فيه على عيوب الأعاريض والقوافى .

ولكن أهمية الكتاب لا تقف عند هذا الحد، فهو ينتر خلاله كثيرًا من أشعار معاصريه، وبعضها يكاد يكون المصدر الوحيد عنها (۱۵)، وحكايات عنهم، وأخبار ومساجلات تتصل بالموضوع الذي يكون فيه.

<sup>(</sup> ١٥ ) انظر مثلاً : غرسية عومت ، مع شعراء الأندلس والمتنبى . مس ٨٠ . ترجمة اللائتو، الطاهر أحمد مكني . الطبعة الثانية . دار المعارف ١٩٧٧

ويشير الذين ترجموا له إلى أن له « مقامات » بديعة ، فى أغراض شتى ، ولكنها لم تصلنا فيها أعرف . وقد يكون المراد فيها ماكتبه مسجوعًا فى كتابه «روضة الأنس» ، ذلك أن الأندلسيين وغيرهم يطلقون أحيانًا اسم « مقامة » على كل نص مسجوع .

#### 0ديوانه :

يقول ابن الزبير عن شاعرية أبى البقاء الرندى ، وكان أستاذًا له على نحو ما : «شاعر عبيد في المدح والغزل » . ويذكر عنه ابن عبد الملك في كتابه « الذيل والتكملة ، وأجازه أبو البقاء في رواية ما ألفه نظا ونثرًا : «كان خاتمة الأدباء بالأندلس ، بارع التصرف في منظوم الكلام ومنثوره » . ويقول أيضًا : إن نظم أبي البقاء ونثره مدون . ولكن شيئًا من ذلك لم يصلنا ، فيما أعلم . ونعرف منه أخيرًا ، أن أبا البقاء أودع جملة وافرة من نظمه في كتابه « الذيل » قصيدة من أربعة عشر بيتًا ، أوردها أبو البقاء هناك في باب التشبيه ، ومطلعها :

علّلانى بذكْر تلك الليالى وعهودٍ عهدتها كاللآلى ونقل له قصيدة أخرى ، من باب التشبيه أيضًا ، فى ثلاثة عشر بيتًا ، ومطلعها : وليل صبابة كالدهر طولاً تنكّر لى وعرّفه التمام

وبعد القصيدة أصاب مخطوطة « الذيل » خرم سقطت معه بقية ترجمة أبى البقاء ، ويعسر علينا أن نتنبأ بما فقدنا مع ضياعها . ولكن الأبيات على أية حال من قصيدة طويلة في مدح السلطان محمد بن الأحمر ، وجاء بها ابن الخطيب كاملة ، وهي في خمسة وأربعين بيتًا ، ومطلعها :

سرى والحبُ أمرٌ لا يُرام وقد أغرى به الشوق والغرام

وأورد له ابن الخطيب جملة من شعره ، تبلغ الستة والعشرين ، ما بين قصائد ومقطوعات ، أقلها فى بيتين . وأطولها فى ستة وأربعين بيتًا ، وقال عنه : إنه كثير ، «سهل المأخذ ، عذب اللفظ ، رائق المعنى ، غير مؤثر للجزالة » .

وأورد له المقرى ، فى كتابيه نفح الطيب وأزهار الرياض ، قصيدته النونية كاملة ، واختص بذلك ، نقلا عن الذخيرة السنية ، وسندرسها مستقلة وتفصيلا فيما بعد ، ثم قصيدة طويلة فى خمسة وثلاثين بيتًا ، جاء بها فى نفح الطيب فحسب ، ومطلعها : سلّم على الحي بذات العرار وحيّ من أجل الحبيب الديار وحيّ من أجل الحبيب الديار

واختار أبن الخطيب أبياتًا عشرة منها أعجبته ، من مقدمتها الغزلية ، وقدم لها بأنها «مغربة فى الأحسان». أما الأبيات الأخرى التى أوردها له المقرى ، وهى بيتان فى وصف البحر ، وبيتان فى وصف سكين الكتابة ، وبيتان فى وصف المقص ، وستة أبيات فى الغزل ، وثلاثة فى وصف غلام ، وأراه نقلها كلها من الإحاطة ، لأنه حرر كتابه النفح فى القاهرة ، وكان ابن الخطيب قد أوقف بنفسه نسخة من كتابه فى حياته على طلاب العلم فى مصر ، واطلع عليها المقرى وأفاد منها .

#### ٥ مدائحه:

ثلاث قصائد مما وصلنا فى مدح السلطان محمد بن الأحمر، وهى من النظم الجميل، على نحو ما نجد عند معاصره ابن زمرك، فكأنها يغترفان من نبع واحد، الأولى في ٤٦ بيتًا، ومطلعها:

سرى والحبّ أمر لا يرام وقد أغرى به الشوق والغرام ويبدؤها بكل ويبدؤها بمقدمة عزلية ، يناجى فيها محبًا فارق ، ويشكو ليلا طال ، ويملؤها بكل ما في طاقته من صور جلها معاد مكرر ، وإن جاءت في إيقاع جميل محبب ويخلص منها بعد أربعة وعشرين بيتًا إلى مدح الأمير ، بما اعتاده شعراء هذه الفترات ، وكل فترة في الحقيقة ، فالشمس كوجهه سطوعا ، وهو يشبه البدر ملاحة وتماما ، شجاع مقدام ، عربق من بني نصر الكرام ، الذين ينتسبون في الأنصار الذين نصروا الرسول وآووه ، وهم الذين قادوا الجيوش ، ومنحوا الجزيرة الأمن ، وبالأمير محمد عز الدين ، وقويت شوكة الإسلام ، وقد تلتق في القصيدة بصورة طريفة ، حين يمدح الأمير بالجود والسخاء ، إذا الإسلام ، وقد تلتق في القصيدة بصورة طريفة ، حين يمدح الأمير بالجود والسخاء ، إذا النفا إن في يده غامًا ، بخسنا حق اليد ، وضللنا الغام :

إذا ما قيل في يده غمامٌ فقد بُخستْ وقد خُدِعَ الغمامُ وأحيانًا يمضى بالصورة إلى لون من المبالغة المنفرة ، تذهب بالمعنى ، وتترك في النفس عكس ما يريد من تصوير :

إذا ما ضاقت الدنيا بِحُرِ كفاه كُنْم كَفَك والسلام والقصيدة الثانية في المديح أتى بها المقرى كاملة في نفح الطيب ولم يشركا هو حاله كثيرًا إلى المصدر الذي نقلها عنه ، وجاءت في خمسة وثلاثين بيتًا ، بدأها بمقدمة طللية شغلت خمسة عشر بيتًا ، سلم فيها على الحى ، وحيا الديار ، جاء بذلك في بيت واحد تجاوز بعده الإيقاع الجاهلي ليدافع عن العشاق ، ويَجبّه من لامهم ، ويدعوا إلى حياة أبيقورية ، لأن العيش لمن رامه ، وليالي الأنس قصار ، وبين الكأس والوصل يجب أن تمضى الحياة ، وتغزل بظبي غرير تعذب في حبه ، وفارق النوم في فكره ، ورغم أن الأبيات محافظة ، جاءت تقليدًا لنهج ملتزم ، إلا أنها معنى وصورة تعكس في هذا النطاق روحا أندلسيًا خالصًا .

واختار ابن الخطيب الأبيات التي تلى هذه المقدمة ، وعددها عشرة ، أعجب بها ، ورآها « مغربة في الإحسان » ، رغم أنها تنضح افتعالا وصناعة ، فهي تصف معركة ضارية بين الليل والنهار ، حين تفجر الصبح ، وانهزم الليل ، وأسرعت الشهب هاربة ، وانزوى السها خيفة ، وثار النجم ، وشابت نواصي الدجي ، وطارح النسر أخاه ، وغير السفر من القمر ، فصار في آخر الشهر كأن عنقودًا تثني به ، أو عرجونا تدلى ، وكأن الثريا تسبكه دينارا ، وكفها يفتل منه سوارا ، وتحكم الفجر في الظلمة فجار عليها ، وتلقى الصبح المشتاق إليه ، فسعد به ، كما يسعد المرء بإقبال الدنيا ، بعد أن ذاق ذل الفقر :

وليلة نبَّهت أجفانها والفجر قد فجّر نهر النهار والليل كالمهزوم يوم الوغى والشعب مثل الشهب عند الفرار كأنسا استخفى السها خيفة وطولب النجم بثارٍ فثار لذاك ما شابت نواصى الدجى وطارح النسر أخاه فطار وفى الثريا قرّ سافرٌ عن غرّة غيّر منها السفار كأن عنقودا تثنَّى به إذ صار كالعرجون عند السرار كأنها تسبك ديناره وكفَّها يفتل منه السوار كأنما الصبح لمشتاقه عزَّ غنى من بعد ذُلِّ افتقار كأنما الشمسُ وقد أشرقتْ وجه أبى عبد الله استنار

واستغنى ابن الخطيب عن تكملة أبيات المدح التالية للبيت الأخير ، لأن هذه تحفل على أية حال بعدد من الصور البلاغية ، وهي مفتعلة ، ومنحوتة ، ولكنها صور في نهاية والمطاف ، أما التي أعرض عنها فقد خلت حتى من الصناعة ، مجرد نظم لا فن فيه ولا روح ، من مثل قوله :

محملة محملة كاسمه شخص له فى كلّ معنى يُشارُ اليمن من يمناه حكم جرى واليسر من شيمة تلك اليسار ويَشغل هذا السخف من القصيدة عشرة أبيات كاملة ، تدور حول مدح الأمير بأنه من لخم وبه تزهو ، وفرع من قيس وإليه تنتمى ، وأنه أجود من البحر ، يدور معه السعد حيث دار ، ويختمها بهذا البيت :

الحافظ الله وأسماؤه لذاك الجار وذاك الجوار واختيار ابن الخطيب لما سجل منها ، يومئ إلى أنه في كتابه « الإحاطة » كان يتذوق ما يدون من شعر ، وليس حاطب ليل يجرى قلمه بأى قصيد تجرى عليه عيناه . وقصيدة المدح الثالثة ، والأخيرة ، جاءت في سبعة وعشرين بيتًا ، بدأها بمقدمة غزلية رائقة ، محكمة النظم ، فلا حشو في ألفاظها ولا زيادة ، جميلة الإيقاع ، فلا نشوز في موسيقاها ولا اضطراب ، تميل إليها النفس ، وتعلق سريعًا بالذاكرة ، وأعجب بها ابن الخطيب كثيرًا ، وقال عنها إنها ذات نزعة غريبة ، وسبق بها غيره .

ياطلعة الشمس إلا أنه قر أما هواك فلا يبتى ولا يذر كيف التخلّص من عينيك لى ومتى وفيها القاتلان: الغنج والحور وكيف يُسلى فؤاد عن صبابته ولو نهى الناهيان: الشيب والكبر أنت المنى والمنايا فيك قد جُمعت وعندك الحالتان: النفع والضرر

ولى من الشوق مالا دواء له ومنك لى الشافيان: القرب والنظر وفي وصالك ما أبقى به رمقى لو ساعد المسعدان: الذكر والقدر وكان طيف خيالٍ منك يقنعني لو يذهب المانعان: الدمع والسهر يانابيا لم يكن إلا ليملكني من بعده المهلكان: الغم والغيُّر ما غِبُّتَ إلا وغاب الجنس أجمعه واستوحش المؤنسان: السمع والبصر بما تُكنُّ ضلوعي في هواك بمن يعنو له الساجدان: النجم والشجر أدرك بقية نفس لست مدركها إذا مضى الهاديان: العين والأثر وقد انتقل من المقدمة إلى مقصده في سهولة دون افتعال ، وألحق بها مدح السلطان ، وهو غايته ، دون جفاء ، يكنيه أبا عبد الله ، ولا تفترق المعانى هنا عما في قصيدته الأولى ، وإن اتخذت صورًا مختلفة ، وسار في بنائها على نهج مغاير ، كالذي نلحظه فها أوردنا من مقدمتها ، فالأمير كريم يهب الخيل آلافًا ، شجاع فارس الجمع عند اللقاء ، أسد عند الخطر، وربما كان المعنى الجديد الذي وقع عليه، وقل ما يعرض له الشعراء في أمداحهم ، أن رعيته باتت في أمان ، فما يخشي الناس في حياتهم راحلين أو مقيمين شيئًا : تأمّن الناسُ في أيامه ومشوا كما مشى الصاحبان: الشاة والنمُر وزال ماكان من خوفٍ ومن حذرٍ فما يرى الدائلان: الخوف والحذرُ لا جديد من المعانى في مدائح أبي البقاء ، وإن جاءت بعض أبياتها في ثوب قشيب ، وفي صورة تختلف عما عند غيره من الشعراء ، إن الشاعر والشعر هنا ، وربما في عصور كثيرة ، لا يتجاوز غالبا وصف الممدوح بصفات عامة ، مبالغ فيها ، يمكن أن يُلبسها الشاعر لمن يريد . دون عناء كبير . وليس وراءها دافع قوى من عاطفة أو حب أو شكر ، ومن ثم جاءت باردة روحًا ووقعًا ، لا تثير في النفس شيئًا ، لأنها صدرت عن نفس خاوية غير مستثارة حقًا .

#### تغزله :

نلتتي بشعر الغزل عند أبي البقاء على ضربين ، تقليدًا يجئ في مقدمة قصائد المديح ،

وعرضنا له من قبل ، وقلة من الشعراء فحسب تتخفى وراء هذه المطالع ، لأسباب اجتماعية أو دينية ، فتتغزل حقًا ، وتعبر عن عاطفة مشبوبة ، ولكنها توهم غيرها بأنها تحتذى نهجًا متبعًا ، أما الكثرة الغالبة فيجئ غزلها فى هذا المقام صناعة خالصة ، وأخال مقدمات أبى البقاء من هذا اللون .

والضرب الثانى مقطعات غزلية خالصة ، بعضها لا يمكن الجزم بصفته هذه ، فقد يكون مطلعًا لقصائد اختارها الجامع أو المدون لأنها أعجبته ، وأعرض عن بقية القصيدة لأنها لم ترضه أفكارا أو شكلا ، ويبدو ذلك واضحا حين يسبقها بقوله : «قال في . . . » ، والبعض الآخر يشير صراحة إلى أنها مقطوعة ، وفي هذه الحالة يكون الشاعر قد استهدف بها التغزل بدءا ، وتعبيرًا عن مشاعر مكنونة ، أو إظهارًا لقدرته على النظم في هذا المجال أحيانًا .

وتدور معانيه فى الغزل حول محاور عديدة ، منها : أن يهجره الحبيب فيطول ليله كأنه سرمد ، أو يقبل عليه فيمضى الليل كأنه لحظة . وجاء المعنى الأول فى أبيات ستة صور فيها حاله ، وأشواقه ملتهبة ، وأدمعه متدفقة ، وصبره نافد ، وتحس معها أنها غير كاملة ، وربما كانت مطلعًا لقصيدة ذهب آخرها ، لأنك مع البيت الأخير منها تتوقع أن يقول شيئًا لم يجئ ، وأن يمضى بك إلى فكرة مقنعة ، ولكنه يقف بك حيث اننهى جلده :

أطال ليلى الكمد فالدهر عندى سرمد وما أظن أنه للي للمد الهجر غيد يانا عن لوعتى عوفييت مما أجيد أرقيد أرقيد هنيا إننى لا أستطيع أرقيد لواعج ما تسنطق وأدمي تضطرد وكبدى كبد الهوى وأين منى الكبيد ولا تسل عنى جلدى والله مال جيلد

أو يصف في بيتين حال متيم تثير الشفقة . كثر عليه العشاق فضاع بينهم . وكأنما أراد

أن يشارك شعراء عصره حتى فى الشذوذ فوصف لنا غلامًا فى أبيات ثلاثة ، وهى المقطوعة الوحيدة التى وصلتنا فى شعره من هذا اللون ، وتعكس خصائص الشعر الأندلسى فى مرحلة توهجه ، حين جعل من جال الطبيعة والجال الإنسانى شيئًا واحدًا ، ويتراسلان الخصائص والصفات ، ولكنه اكتنى بأن يصف ، وأن يقف عندما رأى ، وأن يقول إن جال الغلام يعجب عشاقه ، أما هو فلم يتجاوز الحديث عنهم وعنه ، وهو شىء يُحمد له على أنة حال :

وافی وقد زانه جال فیه لعشّاقه اعتذار ثلاثیة مالها مشال الوجه والخد والعذار فن رأی ریاضا الورد والآس والبَهار

وأخيرًا نجد له أبياتًا ثلاثة فى وصف امرأة خارجة من الحام ، عدّها ابن الخطيب من النسيب وأراه محقًا . وهى صورة نادرة قل أن نجد لها شبيها فى الشعر الأندلسى ، ولو أن معاصره ابن خاتمة عرض لمثلها فى صورة أخرى ، فقد تشفع عند القاضى فى أبيات عذبة رقيقة ، فى شأن جارية عزرها القاضى لأنها أخذت حامها من غير إزار (١٦) ، وأبيات أبى البقاء لا تقل عنها عذوبة وعفوية :

برزت من الحمّام تمسح وجهها عن مثل ماء الورد بالعُنَّابِ والماء يقطر من خوائبِ شعرِها كالطلِّ يسقط من جناح غُراب فكأنها الشمسُ المنيرةُ في الضحى طلعتْ علينا من خلال سحاب

وكان أبو عثمان ، سعد بن ليون التجيبي ، شيخ لسان الدين بن الخطيب ، ينشد الأبيات التالية في مدينة المرية ، من شعر أبي البقاء . وعنه أوردها المقرى في «نفح العليب » . ولم يوردها لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة ، وهي من الغزل الرقيق حقًا ، بسيطة وسهلة ، وغنية عن أي شرح أو تمهيد :

أَيُهَا العاذلُ بالله اتئدُ لك قلب في ضلوعي أو كبدُ

<sup>(</sup>١٦) الط العامش رقم ٣٦ ص ١١٥ من هذا الكتاب.

هى أجفانى فذرها تنهمى هى أحشائى فدعها تتقد لا تظن الحب شيئًا هينًا ليس فى الحب قياس يطرد أنت خلو وأنا صب شيع فإذا حدثت عنى قل وزد فاترك اليوم ملامى إنّه يُترك الشيء إذا لم يفد أنا أسلو عن حبيى ساعةً ياعذولى، قل هو الله أحد

كان حظ أبى البقاء من الغزل فى شعره قليلاً للغاية ، على الأقل فيما وصلنا منه ، وربما مرد ذلك أن غزلياته ضاعت فيما ضاع له من شعر ، أو لأن الظروف الاجتماعية حوله لم تتح له أن يعبر عن مكنون عاطفته ، فلا أخال فنانا لا تستهويه المرأة جميلة أو أنثى ، فى عصركانت هى أجمل ما فيه ، وملهمة أى إبداع ، ومن يدرى ، ربما يكمن السبب فى أنه واجه الحياة فقيرًا ، وأمضاها مكدودا ، فشغلته ضرورات العيش عن دواعى الهوى ، وأنضبت فى أعاقه ينابيع الغزل .

### ضعر الوصف:

ويجئ عنده إدراكًا خارجيًا لماكان يرى ، وربما صنعه مهارة وجريا على سنن الشعراء في عصره ، حتى لا يكون دونهم ، يصف النهر فى أربعة أبيات ، لا يخرج فيها عن المعتاد من الأوصاف الأندلسية ، فالزهور تحف به . ويسيل على مثل الجان ، كالسيف سل من غمده ، وكسر النسيم صفحته ، وصافحت الأدواح سطحه ، ثم يصف البحر فى بيتين : البحر أعظم مما أنت تحسبه من لم ير البحر يوما ما رأى العجبا طام له حَبَب طافِ على زَرقِ مثل السماء إذا ما ملّنت شهبا طام له حَبَب طافِ على زَرقِ مثل السماء إذا ما ملّنت شهبا بلقاء العدو ، ليوث لا يخافون ، سيوفهم ماضية ، قاتلوا حتى انتصروا ، وتركوا العدو وراءهم ، وقد ارتاع ناقوسه ، وبكى صليبه . وأصبحوا خبرا من الأخبار : وارتاع ناقوس بخلع لسانه وبكى الصليب لذلّة الكفار وارتاع ناقوس عبّاده وقد أصبحوا خبرا من الأخبار ،

ويصف السيف والقلم ، ويجرى مفاخرة بينهما ، وسكين الدواة ، والورد ، والحيرى ، وكان شائعًا ومحبوبًا وتغنى بوصفه كثيرًا شعراء مملكة غرناطة ، والريحان والرمان والجزر . وكان شائعًا ومحبوبًا وتغنى بوصفه كثيرًا شعراء مملكة غرناطة ، والريحان والرمان والجزر . وكلها تجئ في مقطوعات قد تكون بيتًا أو بيتين أو أكثر ، ولكنها لا تجاوز الستة الأبيات ، ويبدو في بعضها على الأقل أنها مأخوذة من قصائد أطول منها ، أعجب بها ابن الخطيب فانتزعها ، وترك ما عداها ، وربما كان وصف السيف أجملها :

وأبيض صبخ من ماءٍ ومن لهب على اعتدال فلم يَخْمدُ ولم يَسل ماضى الغرار يهاب العمر صولتُه كأنما هو مطبوعٌ من الأجل أبهى من الوصل بعد الهجر منظره حُسنًا وأقطعُ من ديْنِ على مال (؟) وأسمر ظن ماكل سابغة فخ عاض كالأيّم يستشفى من النهل (؟) هام الكماة به حبًا ولا عجب من لوعةٍ بمليح القد مُعتدل إذا الطعين تلقاه وأرعفه حسبته عاشقًا يبكى على طلل وأورد ابن الخطيب أيضًا أبياتًا جميلة لأبى البقاء ، فى وصف ساقية وحديقة ، انتزعها من قصيدة مطولة فها يقول ، ولا يوحى جوها بأنها كانت مقدمة لقصيدة مدح ، ووصفه بأنه « تفنن فيها » ، ويبدو أن بعض كلاتها أصابه التحريف فى المخطوطة أو النسخة المطبوعة (١٧) فلا نكاد نتبين المراد منها إلا بجهد ومشقة ، وبخاصة أنها تزدحم بالصور اللطبوعة أبينا عبدة المطارح ، ومثلها يعسر تبين المراد منها الإ بجهد ومشقة ، وبخاصة أنها تزدحم بالصور عنه الشاعر أو يصفه ، ومع ذلك يمكن أن نفهم من الأبيات أنه يتحدث عن ساقية ، عبد الشاعر أو يصفه ، ومع ذلك يمكن أن نفهم من الأبيات أنه يتحدث عن ساقية ، صوتها أجمل من العود ، تسقى وهى تبحرى ، وتجرى وهى تسقى ، تجر النهر كوشاح أبيض ، يرف على حافته الزهر ، وتهز الأدواح كتائب خضراء ألويتها بيضاء ترتفع فوق أغصان سمراء .

لقد رماها قرحٌ بألوانه ، فجردت سواقيها السيوف على ماء النهر ، وهب النسيم فجفف ما على الزهر من طل ، وبدأ الروض وكأنه صحيفة مكتوبة ، أشجاره قائمة كالألفات ،

<sup>(</sup>١٧) الاحاطة ، جـ ٣ ص ٣٧٠ ، بتحقيق محمد عبدالله عنان .

وسطحها فى صفرة التبر، وبدت زهرة الأقحوان كخاتم من فضة تزينه فصوص من ذهب، وتناثر الطل حول النرجس الغض فكان كالعيون يترقرق الدمع فى أجفانها، واختار « الخيرى » أن يعبق بشذاه ليلاً كالعشاق، لأن الليل أكتم للسر، على حد تعبير ولادة بنت المستكفى:

وغانية يغنى عن العود صوتها وجارية تسقى، وساقية تجرى بحيث يجر النهر ذيْل مِجَرة يرف على حافاتها الزهر كالزهر وقد هزت الأدواح خضر كتائب بألوية بيض على أسل سمر (١٨) رمى قرح نبلا إليها فجردت سيوفا، سواقيها على دارع النهر وهبّت صبا نجد فجرت غلائلا تخفف دمع الطل عن وجنة الزهر كأن بصفح الروض وَشْى صحيفة وكالألفات القضب، والطرس كالتبر كأن به النرجس الغض أعين ترقرق في أجفانها أدمع القطر كأن شذا الخيرى زورة عاشق يرى أن جنح الليل أكتم للسر

الأبيات بديعة التصوير، تكثر فيها الصور البلاغية، وبعضها جديد من صنع أبي البقاء، كتشبيه شذًا و الخيرى و يعبق ليلا بزيارة العشاق لا تتم إلا في الظلام، أو تشبيه زهر الأقحوان بخاتم من فضة. ولكن ؟ . . أين هو من هذا كله ؟ بماذا أحس ؟ ما صدى هذا الجال في نفسه ؟ لا يشي بشيء من حقيقة مشاعره، والحق أنه ليس فردًا في هذا الطريق، فجل شعراء العربية يقفون على الحياد بإزاء جال الطبيعة حين يعرضون لها ، غير أنه تجافي عادة أندلسية شائعة، فرفاقه في وطنه لا يتحدثون عن الرياض إلا ويعرضون للشراب في ظل أشجار، وبين طيب هوائها، ولا يذكر الشراب إلا ومعه السقاة والصبايا الفاتنات، وقد يجمعون إلى هذا كله الموسيقا والغناء. أم تراه كان يقصد بدءا أن يصف الساقية فحسب، مهارة وإظهارًا لمقدرته ؟ لا يمكن الجزم بشيء من هذا، في غيبة بقية القصيدة، وقدم لها ابن الخطيب بأنها من المطولات.

<sup>(</sup> ١٨ ) في الأصل :

و وقد هزت الأرواح خصر كتائب ،، ولا أراء مفهوما .

### همومه إنسانا :

وثمة أبيات تتصل بهموم الشاعر الإنسانية ، وصلاته الاجتماعية ، تجيء أيضًا في مقطوعات قصيرة ، لا يمكن القطع بأنها كذلك في الأصل ، لأننا نعتمد فيها على ابن الخطيب ، وهو يقحم ذوقه فيما نجتار ، ولعله التقطها من قصائد مطولة لم تعجبه ، وعرفنا فيما سبق أنه وصم أبا البقاء شاعرا بأنه « غير مؤثر للجزالة » وكانت محببة إلى أديب غرناطة الكبير ، فأبو البقاء يشكو ، في بيتين ، أخوة السوء لا نفع فيهم ، ويورد في بيتين آخرين أنه عجم الزمان ، وعرف أهله ، فإذا هم يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع ، كلامهم كثير ، وإقبالهم على الدراهم شديد :

ولقد عرفتُ الدهر حين خبرتُه وبلوتُ بالحاجاتِ أهلَ زمانى فإذا الأحوة باللسان كثيرةٌ وإذا الدراهم مَيْلق الإنسان

أو يدعو، في بيتين، إلى الصبر، ويبشربه، لأن الدهريقبل ويدبر ولا يبتى على حال. وخدننا أخيرا عن الموت، وقلة من الشعراء تتحدث عنه كظاهرة، وانفعالا به، لأنه تجربة لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر، وحين تحدث يكون صاحبها عدمًا، لا يحس ولا يشعر، بالنسبة لنا على الأقل، وأن تعيش التجربة تخيلًا، أو ترتد إليها تصورا، يتطلب الأمر حين تكون شابًا حالة نفسية معتمة، أو واقعًا اقتصاديًا ضاغطا، تصبح الحياة معه عبئا مضنيا تود التخلص منه، أو أن تتقدم بك السن، وتشرف على النهاية، فأنت على بعد خطوات من الموت لا محالة، وذلك ما نراه مع أبي البقاء، فقد امتدت به الحياة، وحين دنت ساعته تحدث عن الموت حديث الواعظ، فما بَعْده عسير، وطاعات المرء هي التي تحسب له، ويدعو غيره لأن يعرض عن اللذات، وأن يتعظوا، ويتبعوا أوامر الله، كل من على الدنيا رحل ومضى، حتى الملوك، ولم يحمل أي منهم غير ويتبعوا أوامر الله، كل من على الدنيا رحل ومضى، حتى الملوك، ولم يحمل أي منهم غير فيزه:

الموتُ سر اللهِ في خلقهْ وحكمةٌ دلْت على قهرِهُ ما أصعب الموت وما بعده لو فكَّر الإنسانُ في أمره

أيامُ طاعاتِ الفتى وحدها هى التى تحسبُ من عمره لا تُلهك الدنيا ولذّاتها عن نَهْى مولاك ولا أمره وانظر إلى من ملك الأرض هل صح ً له منها سوى قبره ثم يرثى نفسه ، يكتب شاهده الذى سيوضع على قبره ، ينظمه شعرًا ، ويطلب فيه من صحبه ، ومن يمر عليه ، أن يطلب له الرحمة ، وأن يدعو له بالمغفرة ، فما أشد حاجته اليهما :

خليلي بالودِّ الذي بيننا اجعلا إذا مت قبري عرضة للترحُّمِ عسى مسلمٌ يدنو فيدعو برحمةٍ فإنِّيَ محتاجٌ لدعوةِ مُسْلم

وهي فكرة نجدها عند ابن الزقاق (١٩٠ أيضًا ، ولو أن هذا اعترف ، وذكّر صحبه بأنهمُ أمضوا حياة هنيئة ، وأن دنياهم كانت رائقة العيش . فياضة بالصفاء والمتع .

وما نقل إلينا من شعر أبى البقاء خالٍ من أى نبض عائلى ، صحيح أن قلة من الشعراء تحدثوا عن زوجاتهم ، ولكن الكثيرين منهم تحدثوا عن آبائهم وأمهاتهم ، وبخاصة إذا كانوا فى حالة اجتماعية مرموقة ، وإنما يصمتون عنهم إذا جاءوا من غار الناس ، فليس فى أنسابهم ما يزهون به . أترى صمت عنهم أبو البقاء لأنهم كانوا من هذا القبيل ؟ ربما . ولكن لماذا صمت عن بنيه أيضًا ؟ .

#### فنه الشعرى :

من الظلم الواضح ، ومما يجافى قواعد النقد الحقة ، أن نقوم شاعرًا فى ضوء بعض شعره، وربماكمان أقله، وفى غيبة المكثير الذى أبدعه، وربماكمان أجوده، وهومما ينطبق على أبى البقاء تمامًا ، ولا يشفع له ، ولا يصلح عذرًا لنا ، أن ما وصلنا من شعره كان فى جملته اختيار عالم أديب ، وهو ابن الخطيب ، لأن الاختيار يعكس ذوق المختار ، فى

<sup>(</sup> ١٩ ) انظر الفصل الحاص بابن الزقاق في : غرسية غومث : مع شعراء الأندلس والمتنبى ، ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكى ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٨ .

نطاق بیئته ومزاجه وعصره وظروفه ، ولا یعنی بالضرورة أن ما اختار له أفضل ما قرأ أو سمع من إبداعه ، إلی جانب أن ابن الخطیب نفسه لم یکن مجرد مؤرخ کاتب ، أو أدیب شاعر ، و إنما کان قبل هذا وزیرًا أول ، ورجل دولة مسئول ، ویضع فی اعتباره هذه الجوانب کلها حین نختار أو یکتب ، وما أکثر ما ألمح فحسب ، أو صمت تمامًا ، أدیب غرناطة الکبیر . ولکن ذلك لا یحول دون أن نبدی ملاحظاتنا علی القلیل الذی بین أیدینا ، وأن نقول رأینا فی ضوئه ، وهو رأی قابل للتغییر إن جد مع الزمن ما یجعل مراجعته ضرورة .

أول ما يلفت النظر في شعر أبي البقاء هذه اللغة البسيطة السهلة ، تكاد أن تكون عامية . مما يجرى على ألسنة الناس عادة ، وهو أمر لا يجئ عنده عن عجز أو تقصير ، لأن بعض مقطوعاته التي آثر فيها جانب الصناعة ، حفلت بالألفاظ المعجمية ، وإن جرت بين أنداده من شعراء عصرى الخلافة والحجابة بوجه خاص ، وإذن فهو يسلك هذا الطريق اقتناعا منه ، وإيثارا له ، وليس مساقًا إليه . ويدعم رأيي هذا أننا لا نقع في كل ما لدينا من شعره على لفظ واحد غير عربي ، رغم أنه عاش فترة المد والجزر العنيفة بين الإسلام والمسيحية على بطحاء شبه الجزيرة ، وهو تجاذب يتجاوز الحرب إلى الاجتماع والاقتصاد ، وحتى الثقافة ، على السواء ، ومع ذلك ليس ثمة لفظ رومانتي واحد في أي من قصائد أو مقطوعات أبي البقاء .

يميل أبو البقاء إلى الألفاظ الجارية ، ويؤثرها على غيرها ، وإن أدت هذه المعنى نفسه ، وجاءت فى ذات الإيقاع ، فهو يستخدم كلمة « بخت » ، بدلا من «حظ » ومعناهما واحد ، ووزنهما العروضي واحد ، وذلك فى قوله :

إذا لم يُرزق الإنسانُ بختا فما حسناته إلا ذنوب وقد يجئ شطر البيت كله من هذا الكلام الدارج:

ولا تسل عن جَلدى والله مالى جلد. ولو أن شعراء عصره أوغلوا فى القديم ، وآثروا الألفاظ الصعبة ، على طريقة ابن هانئ أو ابن دراج القسطلى ، لفسرت موقفه بأنه كان رد فعل ضد هذا الإيغال ، ولكن شعراء عصره كانوا ، فى الحق ، على مقربة منه فى لغتهم ، وإن لم يهبطوا بها حيث اختار أبو البقاء أن يكون ، وإذن فهى طبيعة العصر نفسه .

أثراه كان يكتب لأبناء زمنه ، لا يهمه من يأتون بعد ، وليس في حسبانه من ذهبوا من قبل ، وأن أبناء زمنه شُغلوا وسط عواصف السياسة الهوج عن العربية وإجادتها والفصحى وغريبها ، وإيثار ما جزل من ألفاظها ؟ . افتراض يقف في طريقه أن الشعوب في لحظات الحن تحرص أكثر من أي وقت آخر على مقوماتها الأساسية من لغة ودين وتقاليد وعادات ، ونجد الحرص على اللغة واضحًا في انتشار فن المقامات والرسائل المسجوعة ، وكتابتها في صناعة فنية محكمة ، لا تتأتى إلا لمن يجيد العربية وتمكن من أسرارها ، وقد شارك أبو البقاء في هذه اللعبة بكتابه « روضة الأنس ، ونزهة النفس » ، أسرارها ، وقد شارك أبو البقاء في هذه اللعبة بكتابه « روضة الأنس في الأندلس في فترة إيداع ويصفه ابن الخطيب بأنه كان كبيرًا . وأخيرًا فإن موقف المسلمين في الأندلس في فترة إيداع ما أقول . ومن هنا أرجح أن أبا البقاء آثر السهولة فنا ، وارتضى لشعره أن يجئ لغة في مرتبة وسط ، يصبح فيها زاد المتعلم ، وغنوة الأمي .

يكثر أبو البقاء من استخدام التشبيه ، وأحيانًا يجئ عنده قلقًا ، يصطدم آخره بأوله ، فالجنود المسلمين يذهبون إلى القتال متهللين ، فرحين بلقاء العدو ، فإذا مضيت مع العمورة إلى نهايتها ، وجدته يشبه هذه الوجوه بالقمر :

متهللين لدى اللقاء كأنهم خلقت وجوههم من الأقمار والقمر يرتبط فى ذهن القارئ العربى ، منذكان هناك شعر وأدب ، بجال وجه المرأة ، به تشبه ، وبين جاله وجالها نوازن ، ولا أراه يثير غير السخرية أن تصف جنودًا ذاهبين إلى القتال بأنهم أقمار .

ومثله أيضًا ، حين يصف السيف ، فيشبه من أصابته طعنة منه فأرعفته ، وأسالت دمه ، بأنك تحسبه عاشقًا يبكى على طلل ، والصورة هنا لا تستقيم ، وشتان ما بين صريع في حرب أو نزال ، يفيض داخله بالقهر والذل والهزيمة ، وبين عاشق يفيض صبابة ، ويقف على ربع حبيبه ، يسترجع ذكريات مضت ، نشوى بالسعادة والرضا :

إذا الطعين تلقًاه وأرعفه حسبته عاشقا يبكى على طلل ونجد ذلك التناقض النفسى أيضًا حين يصف الماء يقطر من ذوائب شعر أسود جميل ، لامرأة خارجة من الحمام ، بأنه كالطل يسقط من جناح غراب ، وحتى مع افتراض أن الجارية كانت تقص شعرها على نحو « غلامى » ، وهى طريقة شاعت فى الأندلس زمنًا ، على نحو ما عليه الحال فى عصرنا ، إلا أن لفظ الغراب لا يستخدم ، ولا يثير ، فى العصر الوسيط ، وحتى قريب من أيامنا ، وفى بوادينا حتى الآن ، غير التشاؤم والقلق ، وتوقع الشر .

فإذا تركنا الجانب السلبي من فنه ، إلى ما هو إيجابي وجديد عنده ، وجدناه في قصيدة المديح الثالثة ، التي توجه بها إلى السلطان محمد الغالب ، وعرضنا لها فيما سبق ، يسير على نهج جديد في نظمه ، لحظه ابن الحطيب نفسه ، فقدم لها بقوله : « ومن نزعاته العجيبة قوله ، وقد سبق إلى غرضه غيره » . ويقوم الجديد فيها على أن الشطرة الثانية من كل بيت ، في القصيدة كلها ما عدا المطلع ، تتكون من جملة اسمية خبرها شبه جملة مقدم ، والمبتدأ مثني مؤخر ، أو فعلية وفاعلها مثني ، وفي الحالين يُبادل من المبتدأ أو الفاعل مضمونه مفردين معطوفا أحدهما على الآخر ، لا يشذ في ذلك ولا مرة واحدة ، وهي ظاهرة إن دلت على التمكن والمقدرة فإنما تدل في الوقت نفسه على أن الصناعة بلغت عنده غايمة .

ويستخدم المحسنات البديعية قليلاً ، على غير عادة الشعراء فى عصره ، ونجد منها عنده « اللف والنشر » ، كما فى الأبيات التى يصف فيها غلامًا ، وذكرناها من قبل ، والطباق أحيانًا ، ويستخدم الجناس نادرًا .

ولم يشر أحد ممن ترجموا له أنه عنى بالموشحات ، أو أبدع فيها شيئًا ، أو أعارها جانبًا من اهتمامه ، وهى ظاهرة لافتة للنظر ، فقد بلغ هذا الفن فى عصره ، والعصور التى سبقته ، قمة توهجه ، شيوعًا وفنًا وإقبالاً ، ومن يدرى ، فربما قال فيها شيئًا ولم يصلنا .

### نونية أبي البقاء :

أروع شعره على الإطلاق ، وتجىء فى مقدمة القصائد التى عرضت لمثل هذا اللون من الأحداث ، والقاعدة النقدية تقرر : « إذا أراد الشاعر أن يبكينا فعليه أن يبكى أولاً » ، ومن الواضح أن أبا البقاء بكى صادقًا وعميقًا ، لأن قصيدته تثير الشجى فى نفس كل من يقرؤها أو يسمعها ، ولم تفقد شيئًا من جدتها وتأثيرها حتى يومنا ، وحين تعود إليها ثانية بعد قراءتها ، تحس كأنك تقرؤها للمرة الأولى ، لقد استطاع شاعر الأندلس أن ينقل إلينا تجربته كاملة ، فى إيقاع شجى ، ذى تأثير عجيب .

أول ما يعرض لنا ونحن ندرس النونية إهمال المصادر الاندلسية التي بين أيدينا إهمالاً كاملاً لها ، لم تشر إليها من قريب أو بعيد ، فضلاً عن أن تأتى بها كاملة ، أو بأبيات مختارة منها ، رغم أنها ترجمت لأبي البقاء ، واختارت له بعضًا من أشعاره ، إذا كانت محدودة عند ابن عبد الملك وابن الزبير ، فهي كثيرة ومتنوعة عند ابن الخطيب .

وكان المصدر الذى أوردها كاملة مغربيا ، وهو كتاب « الذخيرة السنية » ، لمؤلف مجهول ، ويتحدث عن فترة كان فيها بنو مرين على أوثق الصلات بمملكة غرناطة ، فى حالى التحالف والاختلاف على السواء ، ونقلها لنا المقرى كاملة فى كتابيه « نفح الطيب » و « أزهار الرياض » ، وكعادته كثيرًا لم يشر إلى المصدر الذى نقل عنه ، وأرجح أنه نقلها عن الذخيرة أيضًا .

ومؤلف « الذخيرة » مجهول ، ولكننا نعرف أنه عاش في عصر السلطان أبي سعد المريني ، وحكم من ٧١٠ إلى ٧٣١ هـ ١٣١٠ ١٣٣١ م ، أي أنه ألف كتابه بعد ستة وثلاثين عامًا ، على الأقل ، من وفاة أبي البقاء ، وأكبر الظن أنها تعاصرا ، وسبق أن ألحت في هذه الدراسة إلى احتمال أن يكون أبو البقاء قد عبر المضيق إلى المغرب في وقت نجهله ، وربماكان بعد إنشاد القصيدة ، شيخا تجاوز الستين من عمره ، ولزمن كان قصيرًا على التأكيد ، غير أنى لا أعتقد أنه لتى مؤلف كتاب « الذخيرة » ، لأنه في هذه المرحلة لم يكن يعدو أن يكون طالبًا فتيًا يتردد على حلق الدرس ، ولعل الأقرب إلى التصور أن

القصيدة بموضوعها المثير، وإيقاعها الجميل، سواء أكان صاحبها هو الذي حملها، أم عبرت البحر بنفسها، شقت طريقها إلى أسماع وقلوب جمهرة المسلمين في الأندلس والمغرب على السواء.

وید کر صاحب الذخیرة السنیة أن أبا البقاء أنشدها بمناسبة نزول محمد الغالب سلطان غرناطة عن عدد کبیر من القواعد والحصون الأندلسیة لملك قشتالة عام ١٣٦٥ هـ = عمره تقریباً . ومن المؤكد أن السلطان ضاق بها ، وعمل علی حصارها ، فهی تندد بالقواعد التی سقطت علی عهده فی ید المسیحیین ، وتستثیر جمهرة المسلمین فی الأندلس وخارجها ، لاستعادة ما ذهب والدفاع عایوشك أن یذهب ، والقواعد الكبری التی ندبها فی قصیدته هی : إشبیلیة ، وقرطبة ، ومرسیة ، وشاطبة ، وجیان ، وكملها سقطت بین عامی ١٣٥٥ و ١٥٠ هـ = ١٢٣٧ - ١٢٥٧ م ، إلی جانب مئات من الحصون والقری ، وإذن فهی تدینه دون أن تعرض له ، وتجعله مسئولا دون أن تذكر اسمه ، ولیس ثمة شك فی أن أحفاده كانوا أحرص منه علی عدم تداولها بین الناس ، وكان ابن الخطیب وزیراً ول لهم ، ولیس بوسعه أن یضمن كتبه شیئاً لا یرضون عنه ، ولا أری سبباً آخر لإهمال ابن الخطیب لها ، رغم الترجمة المستفیضة ، والأشعار العدیدة ، التی خص بها أبا البقاء ، ولا یرد فی الخاطر أنه لم یسمع بالقصیدة ، وهی جمیلة تسترعی الانتباه ، وتعلق بالذا كرة ، وكانت متداولة بین الناس ، وابن الخطیب ذواقة فی الشعر ، موسوعی وتعلق بالذا كرة ، وكانت متداولة بین الناس ، وابن الخطیب ذواقة فی الشعر ، موسوعی وتعلق بالذا كرة ، وكانت متداولة بین الناس ، وابن الخطیب ذواقة فی الشعر ، موسوعی وتعلق بالذا كرة ، وكانت متداولة بین الناس ، وابن الخطیب ذواقة فی الشعر ، موسوعی وتعلق بالذا كرة ، وكانت متداولة بین الناس ، وابن الخطیب ذواقة فی الشعر ، موسوعی وتعلق بالذا كرة ، وكانت متداولة بین الناس ، وابن الخطیب ذواقة فی الشعر ، موسوعی الثقانة ، ومثاها لا یخفی علیه .

كان أبو البقاء مهيأ نفسيًا وثقافيًا لأن يبدع قصيدة حول هذه القضية ، بمثل هذا المستوى ، فقد درس على أستاذه ابن زرقون قصيدة ابن عبدون فى رثاء بنى الأفطس ، وعاصر ابن الأبار صاحب قصيدتى الاستصراخ ، وكل هذه القصائد درسناها من قبل ، وارتبط عاطفيًا بمعظم المدن التى سقطت ، إن لم يكن بهاكلها ، وله فيها ذكريات من أيام الطلب أو ما بعدها ، فلا غرو أن تفجرت أبياته من نفس كليمة وفؤاد محزون . /

استهل أبو البقاء قصيدته بتقرير قاعدة إنسانية مستمدة من واقع الحياة نفسها ومؤداها أن كمال أى شيء بداية نهايته ، ما يكاد يبلغ ريعان شبابه حتى تدركه الشيخوخة فتضعفه وهنا على وهن ، حتى تسلمه إلى الفناء ، وهو أمر يصدق على الحضارات والأمم كما يصدق على الأفراد . فلا يغرن إنسان جبروته مها عظم ، ولا تبطرن أمة قوتها مها بلغت ، فسبيل ذلك كله إلى فناء . . كله إلى زوال .

ويضرب الأمثال لما قرره: ذهب ملوك اليمن فما بقى لهم تاريخ ، وأتى الزمان على حصون إرم فما أبقى منها على حجر ، وذهب بحكم ساسان وكسرى ، وبملك سليمان ومدخرات قارون ، أتى عليهم جميعًا فما عادوا غير تاريخ يروى شاحبًا ، أشبه بحلم رآه نائم فما يتذكر منه إلا بقايا باهتة ، وفجائع الدهر ألوان ، وكل ذهب بسبب ، وَفنَى فى ظروف تغاير الآخر ، ولكل حادث أحوال تخفف من وقعه ، أما فجيعة الإسلام فى الأندلس فقاصمة .

ويفصل ما أصاب الأندلس: لقد دُهيت الجزيرة بما لوسقط على أحد لذهب به ، أو على تُهلان لهدّه ، لقد سعدت بالإسلام وارتقت ثم أصابتها العين ، وتوالت عليها البلايا ، وانحسر الإسلام عن أقطارها ومدنها ، عن بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان قرطبة وإشبيلية ، وهي قواعد الإسلام الحصينة ، ومدنه الزاهرة .

ويصور أسف الناس الحزين على بلاد عمها الكفر ، وأقفرت من الإسلام ، وصارت مساجدها كنائس ، تزخر بالنواقيس والصلبان ، بعد أن كانت عامرة بالعلم والإيمان ، مما يبكى حتى الجاد من محاريب ومنابر ، ويذكر بقايا المسلمين فيا ظل لهم من مدن ، وغفلوا عن الأحداث فما يتعظون بها ، والعدو من حولهم متربص بهم ، ويحث أولئك الذين اطمأنوا على دنياهم الواسعة ، في مملكة غرناطة المزدهرة ، أن يكون لهم في ذهاب إشبيلية عظة ، وكانت قبل دنيا عريضة من اللهو والترف واقتناص الملذات . إن فجيعة الإسلام في الأندلس أنست الناس بهولها كل ما أصابهم قبل من كوارث وفي أي مكان ، وستعلو عن النسيان على امتداد الزمان .

ثم يتجه إلى مسلمي أفريقية ، أصحاب الحيل الضامرة الدريرة كأنها عقبان ،

والسيوف المرهفة تلمع كأنها نيران . يعيشون في أمن ورغد ، وتظلهم أوطان عزيزة منيعة ، يسألهم مستنكرا: ألم تسمعوا بما أصاب الأندلس من كوارث ومحن أضحت حديث الركبان ، وقتلي الإسلام وأسراه على أرضه يئنون فما يستجيب لهم إنسان ، وهم أخوة لهم ، أليس فيكم أبي يثور لما أصاب قومه ، ويعينهم على دفع الشر ، ورد العدوان . ويُغتم القصيدة بوصف ما أصاب المسلمين في أحداثهم الرهيبة : أحال الكفرة عزهم ذلا. وجعلوا أحرارهم عبيدًا، وتشابهت عليهم السبل فهم حياري لا يدرون ما يتسنعون . ويفصل حالهم وهم يباعون رقيقًا ، يحال بين الأم وطفلها ، ويباع كل منها لسيد، وصبايا فاتنات جميلات، في زهوة الشباب، يقودهن العلج للمكروه وقد أسرهم في الحرب ، أو اشتراهن رقيقًا من السوق ، وكلهم يبكي ، فيذيب بكاهم القلوب حزنا وكمدا .

## نص القصيدة:

لكلِّ شيء إذا ما تم نُقصانُ هي الأمور كما شاهدتُها دُول من سرّه زمن ساءتُه أزمانُ وهذه الدار لانبقي على أحد يمزق الدهر حتمًا كل سابغةٍ وينتضى كل سيف للفناء ولو أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين ما شاده شدّاد في إرم واين ما حازه قارون من ذهب أتى على الكل أمرٌ لامرد له وصار ما كان من مُلْك ومن ملَك دار الزمان على دارا وقاتله كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما ولا ملك الدنيا السلمان

فلا يُغرُّ بطيب العيشِ إنسانُ ولا يدوم على حالٍ لها شانُ إذا نَبَتْ مشرفياتٌ وخرصان كان ابن ذى يُزنِ والغمدُ غمدان وأين منهم أكاليلٌ وتيجانُ وأين ماساسه في الفرس ساسان وأين عادٌ وشدَّادٌ وقَحطان حتى قضوًا فكأن القوم ما كانوا كما حكى عن خيال الطيف وسنانُ وأمّ كسرى فما آواه إيوانُ

فجائع الدهر أنواع منوعة ولملزمان مسرات وأحزان

وللحوادث سلوان يسهِّلها وما لِما حلَّ بالإسلام سلوان

دهي الجزيرة أمرٌ لا عزاء له هوى له أحدٌ وانهد تهلانُ حتى خلتْ منه أقطارٌ وبلدان وأين شاطبةٌ أم أين جَيَّانُ وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان ونهرها العذب فيّاضٌ وملآن عسى البقاء إذا لم تبق أركانُ كما بكي لفراق الإلف هَيان قد أقفرت ولها بالكفر عمران فيهن إلا نواقيس وصلبانً حتى المنابر ترثى وهي عيدان إن كنتَ في سِنَةٍ فالدهر يقظان وماشيًا مرحًا يلهيه موطنه أبعدَ حِمْص تغر المرء أوطان تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان

أصابها العين في الإسلام فامتحنت فاسأل بَلنْسية ما شأن مُرْسيةٍ وأين حمصٌ وما تحويه من نُزَهٍ قواعدٌ كَنَّ أركانَ البلادِ أَما تبكى الحنيفية البيضاء من أسف على ديار من الإسلام خالية حيث المساجد قد صارت كنائس ما حتى المحاريب نبكى وهي جامدةً ياغافلاً وله في الدهر موعظةٌ

ياراكبين عتاق الخيل ضامرة وحاملين سيوف الهند مرهفة وراتعين وراء البحر في دعة

كأنها في مجال السبق عقبانُ كأنها في ظلام النقع نيران لهم بأوطانهم عز وسلطانً أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكُم وأنسم يباعباد الله إخوان ألا نفوس البيّات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان أحال حالهمُ كُفْرٌ وطغيان واليوم همْ فى بلادِ الكفرِ عبدان عليهم من ثيابِ الذل ألوان المالك الأمر واستهوتك أحزان كا تمضرق أرواح وأبدان كأنما هي ياقوت ومرْجان والعين باكية والقلب حيران إن كان في القلب إسلامٌ وإيمان

يامن لذلة قوم بعد عزهم اللهم الأمس كانوا ملوكًا فى منازلهم فلو تراهم حيارى لا دليل لهم ولو رأيت بكاهم عند بيعهم يارب أم وطفل حيل بينها وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت يقودها العلج للمكروه مكرهة للثل هذا يذوب القلب من كمد

## 

قيض لمرثية أبى البقاء من الشهرة والذيوع ما لم يقيض لمرثية أخرى . وهى شهرة مردها الصدق الذي تحتويه ، وحرارة العاطفة التي تجرى بين أبياتها ، قالها مكلومًا يخاطب الأندلسيين من قومه ، والمسلمين أنى وجدوا ، ولم يتوجه بها إلى أمير ، ولم ينشدها فى بلاط ، ومع أن الجديد فى مضمونها قليل ، إلا أن هذا القليل يرجح فى ثقله وقيمته كل ما تضمه القصائد الأخرى ، لأنه يمس جانباً إنسانيًا يستدر شفقة أقسى القلوب ، وأشدها جمودا وضراوة . وهو يفعل ذلك فى واقعة بسيطة مؤثرة ، ولعله شاهد بعض ، أو كثيرًا ، هما وصف ، فهو يلتقط صوره من عمق المأساة ، تنم على ذلك بعض عباراته السهلة والصادقة فى الوقت نفسه ، مثل : « ولو رأيت بكاهم عند بيعهم ... » ، فليس أقسى على الحر من أن يباع عبدا ، أو وصفه للطفلة يقودها العلج ، أو الأم تباع لسيد وطفلها لسيد آخر ، فليس أقسى ولا آلم من فراق جبرى ، لا تعرف له نهاية ، بين أم وطفلها تودعه وتعلم أنها قد لا تعود إلى رؤيته أبدا ، ومنظر فتاة فاتنة ، لايد لها فى الحرب ، تساق للمكروه مكرهة دون أن تستطيع دفعًا لمغتصبها . ومثل هذه المشاهد الحزينة المؤثرة كانت تحدث على التأكيد فى أية معركة يخسرها المسلمون فى الأندلس ، ولكن أبا البقاء أول من عرض لها . واتخذها سبيلا لإثارة حمية المسلمين فى الأندلس وأفريقيا على السواء .

وما عدا ذلك من معان شريك فيها لمن سبقوه أو فاقهم فى الإيجاز ، والبعد عن الحشو الممل ، وجاء فى قصيدته ذات الاثنين وأربعين بيتًا بكل المعانى ، وبأكثر منها ، التى جاءت فى مرثية طليطلة المجهولة القائل ، أو ما قاله ابن الأبار فى بلنسية ، وحين استعبر الماضى لم يحاول ، كما فعل ابن عبدون من قبل ، أن يجعل منها معرضًا لعلمه الواسع ، وإنما قنع بأمثلة قليلة ، فى أبيات محدودة ، وأفكاره مرتبة ترتيبًا بديعًا ، واستطاع أن يلون عباراته ، وأن يعطيها إيقاعًا يميزها عن سواها رغم تشابه المضمون ، وكانت هذه الحكم ، تدور حول الاعتبار بما مضى ، خير مدخل مهد به الشاعر لموضوعه ، ثم انتقل منه إلى حادثه الخاص .

وأكد أبو البقاء ، شأن غيره في هذا ، على الطباق النفسى والتصويرى في القصيدة ، لتبدو المفارقة واضحة ومثيرة ، يصور ماكانت عليه المدن الذاهبة وما آلت إليه ، ويبرز ما تعرضت له المقدسات الإسلامية من امتهان : المساجد التي أصبحت كنائس ، والنواقيس التي حلت مكان الآذان ، والأعراض التي استبيحت علانية . وعبر القصيدة كلها لا تجد بيتًا قلقًا ، ولا كلمة زائدة ، ولا لفظًا نابيًا ، وكان أبو البقاء مستجيبًا في إنشاد القصيدة لإحساس ذاتي غامر ، ومن هنا خلت أبياته من أية صناعة لفظية ، وكانت طابع كل من سبقوه .

وحين طار ذكر هذه القصيدة ، وتداولها الناس فى الأندلس وأفريقيا على السواء ، ووجدوا فيها صدى واقعهم صادقاً أضافوا إليها ، مع الزمن ، أبياتا تتحدث عن مدن أخرى استغلب عليها الكاثوليك ، مثل بسطة ، والمرية ، ومالقة ، ووادى آش ، وغرناطة ، وكلها سقطت فى أيديهم بعد موت أبى البقاء . وهى أبيات ، إلى جانب استحالة أن يكون أبو البقاء قائلها تاريخا ، دون القصيدة روحا وفنا وإثارة ، ولحظ ذلك المقرى فى نفح الطبيب ، فعقب على القصيدة بعد أن أتى عليها كاملة : « انتهت القصيدة الفريدة ، ويوجد بأيدى الناس زيادات فيها ذكر غرناطة وبسطة وغيرها مما أخذ من المدن بعد موت صالح بن شريف ، وما اعتمدته منها نقلته من خط يوثق به على ما كتبته ، ومن بعد موت صالح بن شريف ، وما اعتمدته منها نقلته من خط يوثق به على ما كتبته ، ومن

له أدنى ذوق علم أن ما يزيدون فيها من الأبيات ليست تقاربها في البلاغة ، وغالب ظني أن تلك الزيادة لما أخذت غرناطة وجميع بلاد الأندلس ، إذكان أهلها يستنهضون همم الملوك بالمشرق والمغرب . فكأن بعضهم لما أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاد فيها تلك الزيادات ، وقد بينت ذلك في «أزهار الرياض» فليراجع».

ولكن نسخة « أزهار الرياض » التي بين أيدينا ليس فيها أية إشارة إلى هذه الأبيات ، ونحن ندين بالفضل في معرفتها إلى العالم المغربي الأستاذ عبد الله كنون ، فقد نشرها في « صحيفة المعهد المصرى » في مدريد ، على ما أشرنا إليه في البدء ، نقلاً عن قطعة مخطوطة متداخلة من أزهار الرياض والنفح معًا ، توجد ضمن مجموع قديم في خزانته الحاصة . فالأبيات التالية جاءت بعد البيت : « وأين حمص وما تحويه من نزه . . » في القصيدة الأصلية:

كأنها من جنان الخلد عدنانُ رأى شبيهًا لها في الحسن إنسان وذى فنونٍ له حذْقٌ وتبيان وجنة حولها زهرٌ وبستان

وأين غرناطة دار الحهاد فكم أسدى الشدى وهم في الحرب فرسانُ (٢٠) وأين حسراؤها العليا وزخرفها والمااء خرى ساحات القصور بها قد حف جدَولها زهرٌ وريحان وأبين جامعها المشهور كم تُليتْ في كلِّ وقتٍ فيه به آيٌّ وُقرآن وعالم كان يهادي للجهول هدي مدرّس وله في العلم صبيان وعابيد خاسع لله مبتهل والدمع منه على الحدين طوفان ووادنى شلين يحكى في تحنُّشه سيوف هند لها في الجو لمعان وأبين بسطة دار الزعفران فهل كذا المرية دار الصالحين فكم قطب بها، علم غوثٍ له شان وأين مالقةٌ مرسى المراكب كم أرستْ بساحلها فلكٌ وغربان وكم بداخلها من شاعر فطن وكم خارجها من منزه فرج

<sup>(</sup> ٢٠ ) أياذًا في الأصل ولعلها أساء الشرى ، وبيني المعنى مع دلك غير تام .

وأين جارتها الزهرا وقبتها وأين ياقوم أبطالٌ وفرسان وكم شجاع زعيم فى الوغى بطلٌ بدا له فى العدا فتكُ وإمعان وكم جُدَلتُ يدهُ من كافر فغدا تبكيه من أرضه أهلُ وولدان ووادى آش غدت بالعزِّ عامرةً وردَّ توحيدها شركُ وطغيان وجاء فى المخطوطة نفسها زيادة بيت بين قوله « تلك المصيبة » وقوله « ياراكبين »

#### ونصه :

يا أيها الملك الحمراء رايتُه أدرك بسيفك أهل الكفرِ لاكانوا وفي الحتام ألحق بالقصيدة الأبيات الثلاثة التالية :

هل للجهاد بها من طالب فلقد تزخرفت جنة المأوى بها شان والشوق للحور والولدان نحوكها (۲۱) فازت لعمرى بهذا الفضل شجعان ثم الصلاة على المختار من مضر ما هب ريح الصبا واهتز أغصان ويذكر الشهاب الخفاجي ، المتوفى عام ۱۰۲۹ هـ ۱۲۵۸ م، دون أن يشير إلى المصدر الذي اعتمد عليه ، أن شاعرًا اسمه يحيى القرطبي شهد آخر صفحة من تاريخ الدولة الإسلامية في الأندلس ، فنظم قصيدة على نسق قصيدة الرندي فاختلطت بها ، غير أنى لم أعثر للشاعر أو قصيدته على أثر فها هو منشور من المصادر الأندلسية .

# بين التأثير والتأثر :

إذا تركنا ما للقصائد الأندلسية الشبيهة من صدى فى نونية أبى البقاء . وسبقته أو عاصرته ، فن المفيد أن نذكر أيضًا أن أنغامها وجوها بعكس صدى . لا يقل وضوحًا ، لنونية أبى الفتح البستى ، المتوفى عام ٤٠١ هـ - ١٠١٠ م ، وهى مثل قصيدة أبى البقاء ، شرقت وغربت على أيامها ، ونالت شهرة عريضة ، وسجلتها مخطوطات عديدة ، وكانت موضع شروح كثيرة ، واتفقا فى عدد من الخطوط الرئيسية ، وإن اختلفا فى الدافع والمناسبة ، ومطلع قصيدة أبى الفتح :

<sup>(</sup>٢١) كدا في الأصل.

زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران كما أن أحمد شوق ، المتوفى عام ١٩٣٢ ، عارض قصيدة أبى البقاء في نونيته الرائعة ، التي قالها في ذكرى محنة دمشق على يد الاستعار الفرنسي ومطلعها : قم ناج ِ جلّق وانشد رسم من بانوا مشت على الرسم أحداث وأزمان ولكن أمير الشعراء ، كما هو متوقع منه ، حلق في سماء الشعر عاليًا ، وترك الكل دونه على الأرض ، بما فيهم أبو البقاء .

ولم تقف شهرة مرثية أبى البقاء عند العالم الإسلامي وإنما جازت شهرتها إلى العالم الكاثوليكي في الأندلس، ويرى الدكتور ليون كارلونيرو إى سول Léon Carlonero y Solu، وكان يعمل أستاذاً للغة العربية في جامعة إشبيلية في أواخر القرن الماضي، أن مرثية الشاعر الإسباني خورخي منريكي Jorge Manrique ( 1220 – 1200 م) في رثاء والده، متأثرة إلى حد كبير بقصيدة أبى البقاء الرندى، وأن الشاعر الكاثوليكي لابد أن يكون قد عرف قصيدة الشاعر المسلم، في نصها العربي أو مترجمة إلى الإسبانية ومتداولة شفاها، مع مراعاة الفارق في الدافع إلى كل منها، ويشاركه في هذا الرأى خوان باليرا عمليرا من المائر من كبيار أدبياء الإسبيان في العصر الحديث (١٨٧٤ – ١٨٠٥)؛ وقد قام باليرا بترجمة مرثية أبي البقاء إلى اللغة الإسبانية، نقلا عن الترجمة الألمانية، على نفس الوزن الذي نظمت فيه أشعار خورخي منريكي.

ونظرة عابرة إلى قصيده الشاعر الإسبانى يتبين منها المرء أن ثمة أمرين كان فيهما مقلدا للشاعر العربى على التأكيد ، الأول هو الحديث عن تلون الحياة ، وارتفاعها وانخفاضها ، وتعاور الحزن والسرور على الإنسان ، وثانيهما استمداده العبرة من التاريخ واتخاذه شاهدا ، ولو أن الشاعر الإسبانى استمدها من تاريخ أمته قديمًا وعلى أيامه ، من ملوك الرومان والقوط فى الماضى ، والإسبان المعاصرين له ، على حين انحصرت إشارات الشاعر العربى فى ملوك الشرق القديم . والجدير بالذكر أن عدد فقرات القصيدة الإسبانية تساوى عدد أبيات قصيدة أبى البقاء ، وبعيد عن التصور أن الأمر جاء صدفة واتفاقًا .

ولكى تكون لدى القارىء العربي فكرة عن قصيدة خورخى منريكى ، أورد ترجمة لمطلعها إلى العربية :

نبِّه النفسُ النائمة ، وأيقظ العقلَ وأشع ْ فيه النشاط ،

متأملا ،

كيف تمضى الحياة ،

وكيف بجيء الموت

صامتًا .

يا للسرور ، كم هو خفيف فى ذهابه ،

مؤلمٌ عند تذكر ساعاته ،

وكيف يبدو لنا

أن أيّ زمنٍ مضي

خيرٌ من الحاضر .

وفى لحظةٍ ، نرى الحاضرَ ماضيا ،

ومنتهيًا ،

ولو حكمنا فى فطنة

لاعتبرنا ما في ضمير الغيب

ماضياً .

لا ينخدعن أحدُ أبدًا

ظانًا أن الدوام حتم

لما يؤمله ،

لأن ما رآه لم يدم،

وكل شيء عليه أن يمضي

عبر نفس الطريق! .
حياتنا أنهار
تمضى لتصب فى بحر ،
هو الموت .
إلى هناك يذهب السادة ،
توًا لكى يفنوا
ويتلاشوا .
هناك الأنهار الفياضة ،
والأنهار الجارية ،
والأنهار الضحلة ،
والأنهار الضحلة ،
كالذين يعيشون من سواعدهم
يتساوون مع الأغنياء .

عاشت مملكة غرناطة زهاء قرنين من الزمان بعد عصر أبي البقاء ، وبها لاذت الحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة ، لكن الجاهير فقدت حيويتها كجاعة مؤثرة ، وإن تميزت ببطولات فردية مناضلة ، تحاول بعزم أن تؤخر النهاية القاصمة ، وفقدت القيادة الموجهة الحازمة ، فكان الأمراء والحكام دون مستوى الأحداث تفكيرًا وشجاعة وخلقًا وعنادًا في النضال ، يستخدمون العدو لتحطيم بعضهم البعض ، ويشترون بخيانة أمتهم عروشًا صغيرة ذليلة ، وعبر هذه الفوضى الغامرة كان من الطبيعي أن يكون هناك من يأسي لحال الإسلام في الأندلس ، يندب حاله وينعي أيامه ، لكن لم يصلنا من ذلك القليل ، أو على التحديد لم تصلنا إلى مرثية واحدة كانت مجهولة تمامًا ، وسوف ندرسها في الفصل التالى .

# مرثية أندلسية مجهولة

#### O موثيات ضائعة:

البعد عن الوطن يثير الشجى دائمًا ، ويهيج الذكريات ، وأمل المرء أن يعود يومًا إلى البلد الذي شب فيه ، وسط أشخاص أعزاء عليه ، وأشياء حبيبة إلى نفسه ، يخفف عادة من حسرات المهاجر وآلامه ، أو الراحل إلى آفاق بعيدة . وتصبح الحسرة أكثر إيلاما كلما كان هذا الأمل أشد استحالة ، أو ضاع إلى الأبد .

وليس ثمة شك فى أن المصير الذى كان ينتظر مسلمى الأندلس حين وجدوا أنفسهم جماعات خارج بيوتهم وربوعهم ، وقد أكرهوا على ترك ديارهم ، قد أذرف دموع آلاف التعساء ، وأثار مشاعر الشعراء ، غير أن صدى النبرات الحالدة لبعضهم ، وزفرات الآخرين ، لم يصلنا منها إلا القليل .

ضاعت مثلا مرثية شعرية كتبها موريسكى مجهول، في النصف الأول من القرن السادس عشر، أرسلها إلى شال أفريقيا، وحملها من يدعى داود، ومعها رسالة، ويطلب فيها العون والمساعدة، ولكن الإسبان اعتقلوا داود في الطريق، وأخذوا الأوراق التي معه، ومنها المرثية والرسالة، وأرسلها المركيز مونديخر Mondéjar إلى الملك، النص العربي وترجمة له. ولا أدرى أين استقر النص العربي، ولكن مرمول كريخال Rebelion de lós Moriscos أوردترجمة له فون شاك في كتابه: «ثورة الموريسكيين Marmol Carvajal وعنه نقلها فون شاك في كتابه «شمر العرب وفنهم في إسبانيا وصقلية»، وقد ترجمت الكتاب إلى اللغة العربية، ونشرت المجلد الثالث منه وهو الخاص بالفن، بعنوان: «فن العرب في إسبانيا وصقلية »، ووددت فيه المرثية كاملة هناك، وترجمتها نثرا بداهة وأحاول جاهدا أن أعثر على نصها العربي.

<sup>(</sup>١) صدر عن دار المعارف، القاهرة ١٩٨٠.

ومنها هذه المرثية التي بين أيدينا ، وكانت مجهولة حتى وقت قريب ، وإليك تاريخها كاملا .

### تاريخ المرثية :

كان الباحث الجزائرى الدكتور محمد صوالح أول من وقعت عينه على مخطوطة هذه المرثية ، في مطلع هذا القرن ، فنشرها في « المجلة الأفريقية Revue Africaine عام ١٩١٤ ، أثم ترجمها إلى اللغة الفرنسية ، وقدم لها بترجمة فرنسية أيضا ، ولم يهتد إلى قائلها ، فحاول أن يُشرك معه بقية أدباء العالم العربي في شهال أفريقيا ، وبعضا من المستشرقين . فكتب إليهم في الجزائر وتلمسان وفاس والرباط وتونس وإسبانيا ، يطلب العون منهم في التعرف إلى قائلها ، لكن أحدا منهم لم يقدم له جوابا شافيا ، ونشر أحد أصدقائه ، مجاملة له ، الأسئلة التي طرحها عليه ، ومعها أبيات من القصيدة . في مجلة الزهراء التي تصدر باللغة العربية في تونس ، وطلب إلى العلماء والقراء أن يوافوه بكل ما يمكن أن يكون في حوزتهم من معلومات مفيدة ، غير أن نداءه بقي دون صدى . وما لبثت الحرب العالمية الأولى أن اندلعت ، وأصاب كل الناس ويلائها ، وشغلتهم عن العلم والثقافة ، وتمخضت نهايتها اندلعت ، وأصاب كل الناس ويلائها ، وصمت الدكتور صوالح ، لسبب لا أعلمه ، ونسيت القضية تماما .

وبعد ذلك بثلاثة وعشرين عاما أرسل الأديب المغربي عبد الرحمن حجى القصيدة إلى مجلة الرسالة فنشرتها في عددها رقم ١٣١ ، السنة الرابعة ، بتاريخ ١١ من شوال ١٣٥٤ . ٦ من يناير ١٩٣٦ ، الصفحات ٢٢ - ٢٤ . وقدم لها بهذه الفقرة : « . . قصيادة بليغة من الأدب الأندلسي الرائع ، تصف أحسن وصف المأساة الأندلسية . لم نعثر على قائلها . وقد طبعها لأول مرة على ما يظهر الأستاذ الدكتور صوالح عصد بالجزائر سنة ١٩١٤ مع ترجمة فرنسية ، وبعض تعليقات بالفرنسية ، ذكر فيها أن هذه القصيدة من جملة قصائد بعثت إلى السلطان بايزيد العثماني بقصد الاستغاثة ، وأشار إلى أن صحيفة الزهرة التونسية نشرت نتفا منها منذ سنوات ، وطلبت من الأدباء أن يعلنوا

عن صاحبها إذا عرفوه ، ولكن لم يجب الصحيفة أحد ، فبقى مجهولا ، وقد عرضتها على المؤرخ المغربى الكبير السيد محمد بن على الدكالى السلوى ، فذكر لى أن صاحبها كها يفهم من القصيدة من مدينة المرية ، ولعله أبو جعفر بن خاتمة ، وقد تكون مذكورة فى كتاب له يسمى مزية المرية الموجود منه نسخة خطية بمكتبة الإسكوريال . ولقد أحببت أن أرسل إليكم نصها لكى تنشروه فى مجلتكم الحافلة ، إذا راقكم ، لعل بين المشتغلين بالأدب الأندلسي من له معرفة بقائلها » .

ومن الواضح أن هذه المعلومات تجاوزها. الزمن ، وتحتاج إلى إعادة تحرير ، ومن المؤكد أن الأستاذ حجى ، وكتبها في شبانه ، لو عاد إليها الآن لأصلح منها ، ولكتبها على نحو آخر . أول ما يقع في الخاطر تعقيبا عليها ، أننا لا نعرف من المقدمة ما إذا كان النص الذي أرسله إلى الرسالة نقلا عا نشره الدكتور صوالح ، أم أنه عثر عليه في مخطوطة أخرى لم يشر إليها ، وإن كنت أرجح أنه حصل عليها من مخطوطة أخرى ، لأن مخطوطة الجزائر ، وقد رأيتها عبثت بها الإرضة أحيانا ، حتى ليستحيل ملء الفراغ الذى تركته وراءها . كذلك فإن بعض القضايا تحتاج إلى إعادة تحرير ، لأن عددا من الناشرين غير الباحثين يقعون على هذا النص ، فيأخذون كل ما ورد فيه على أنه قضية مسلمة ، ينطلقون منها ، ويبنون عليها نتائج تجيء خاطئة بالضرورة ، فالدكتور صوالح لم ينشر القصيدة مستقلة وإنما نشرها في مجلة تصدر باللغة الفرنسية ، وصحيفة الزهرة لم تنشر ما نشرت بدافع ذاتي منها ، أو لأنها وقعت على القصيدة في كتاب أو مخطوطة ، وإنما كان نشرها بطلب من الدكتور صوالح نفسه . لعله يجد معينا يسهم معه في الوصول إلى صاحبها . ولم يذكر في خته عن القصيدة أنها فها أرسله الأندلسيون إلى السلطان العثَّاني يطلبون الإغاثة . وإنما تحدث عن قصائد رثاء أندلسية كثيرة مجهولة ، أو ضائعة ، وأن من بينها واحدة بعث بها المسلمون الذين ظلوا في إسبانيا بعد سقوط غرناطة عام ١٤٩٢ م إلى السلطان العبَّاني بايزيد الثاني . يعرضون فيها وضعهم الحزن. وكانت هذه القصيدة موجودة في المكتبة الوطنية في الجزائر ، تحت رقم ١٦٢٠ (781.6) ولكنها مع الأسف الشديد ضاعت ، أو سُرقت ْ إن شئت . من المجموع . ورغم ذلك حاول الدكتور صوالح أن يحصل على نسخة منها . وحصل عليها ناقصة . واكتنى بهذه الإشارة . فلم يقل أين حصل عليها . ولا من قالها . ولا ما هى طبيعتها ، ولم ينشرها ، ولعله وجد أنها نفس القصيدة التى أوردها ، المقرى فى كتابه أزهار الرياض ، الجزء الأول ص ١٠٩ ، وتوجد أيضًا فى مخطوط تكميل أزهار الرياض للقنطرى ، أبى عبد الله محمد بن عبد الله ، ص ٤٧ ، ويوجد بالحزانة العامة بالرباط . فسمن مجموع يحمل رقم ٢٨ لى . وهى ذات قيمة تاريخية فحسب . وتعكس المستوى الذى المحدرت إليه اللغة العربية وأدبها بين الموريسكيين حين سقعلت دولة الإسلام فى الأندلس . وقد يكون من الخير أن نأتى على مطلعها ليقف القاري على مستواها :

سلامٌ كريمٌ دائمٌ متجدد أخص به مولاى خير الخليفةِ سلامٌ على مولاي سلطان مكة وسلطان دار المصطفى خير بقعةِ قبور كرام الرسل في أرض أيلة سلام علی مولانی من حاز ملکه به صخرة المعراج أفضل صخرة وحاز بلاد الشام والمسجد الذي سلام على من دار مصر مقيله ومسكنه، أكرم بها من مدينة كذلك قاء يكون صاحب القصيدة من المرية ، على ما سنعرض له فما بعد . ولكن بعيد جدا أن يكون ابن خاتمة . لأن هذا كان شاعرا مشهورًا . ووصلنا ديوان شعره بخط يده . وعرض له عدة من المؤرخين في عصره . ولا تتفق روح القصيدة مع مزاجه . وقبل هذا كله فإن الرجل توفي عام ٧٧٠ هـ ١٣٦٩ م . أي قبل سقوط المرية في يد المسيحيين بمئة وعشرين عاماكاملة ، ومثلها في ذلك كل المدن التي وردت في القصيدة بلا استثناء . وأما كتابه " هزية المرية " فضائع ، حتى يومنا . ولم يحدث أن كانت مخطوطته في الإسكوريال. ولا أعرف أنه عُثْر عليها في مكان آخر (٢). ولعل بين علماء المغرب من يعطيها شيئا من جهده . فقد يقف عليها في إحدى المكتبات الخاصة ، لأنها من الأهمية تمكان .

<sup>(</sup>٢) على الدواسة الفاصة العاصب باس حائمة ، في هذا الكتاب ص ٩٧ ومايعدها

ومهها يكن من أمر فلم يستجب لدعوة العالم المغربى غير المؤرخ الجليل الأستاذ محمد عبد الله عنان ، فتناول القصيدة من الناحية التاريخية ، أحداثها ودلالاتها ، وحاول أن يحدد زمنها ، دون أن يمس الجانب الأدبى منها ، أو يضيف إليها جديدا يعين على تحقيق شخصية قائلها .

### مخطوطة المرثية :

توجد هذه المخطوطة فى مكتبة الجزائر الوطنية تحت رقم ١٦٢٧ ، وتتألف من ثمانى ورقات طولها ٢٠ سم ، وعرضها ١٥ سم ، والصفحة الأولى منها بيضاء ، وبقية الصفحات مكتوبة ، وفى كل صفحة عشرة أبيات ، ما عدا الثانية فتضم تسعة ، والأخيرة وتحتوى على خمسة أبيات فحسب ، أى أن مجموع أبيات القصيدة مئة وأربعة وأربعون ، وكتبت بحبر أسمر اللون ، ويصنع من الصوف المحروق والماء ، وخطها مغربى ، وأسماء المدن ، واسم الله والنبى ، والألفاظ الدينية ، وصيغ التعجب مكتوبة بحروف أكبر ، وأضاف الناسخ بحبر أحمر بعض التعليقات المفيدة والمختصرة ، ولكن التعليقات تطول إلى حد ما فى ما بين البيت ١٠١ والبيت ١٤٠ ، وجاءت فى شكل سطور منحدرة على الهامش ، منظمة ودقيقة ويروق العين منظرها ، غير أن المعلّق كان يتجاوز الفقرات المجملة ، أو التى تحتاج إلى تفسير ، فلا يعلّق عليها بشىء .

والخطوطة ليست أصلا ، ولكنها نُسخت عن أم لا نعرف عنها شيئا ، وتاريخ نسخها «يوم الأحد في العشر الثاني من شهر شعبان سنة ١٩٥٠ م ، ا يونية ١٩٩٦ م ) . ورغم العناية التي بُذلت للمحافظة عليها ، بوضع ورق مشمع بين الصحائف . ووضعها في غلاف أخضر من الورق المقوى المغطى بالجلد ، فإنها تأثرت بالإرضة على نحو ملحوظ ، فتقبتها في أكثر من مكان في الصفحة الواحدة ، ويتسع حجم البعض منها حتى يبلغ في الصفحة الأولى خمس سنتمترات طولا ، وخمس عشرة مليمتر عرضا . والتلف في بقية الصفحات الأولى عددا وجسامة ، ولكنه مزعج على أية حال ، لأن بعض فقرات القصيدة أو التعليقات اندثرت تماما ، مخلفة وراءها ثقوبا واسعة ، لا يمكن ملء ما ضاع معها التعليقات اندثرت تماما ، مخلفة وراءها ثقوبا واسعة ، لا يمكن ملء ما ضاع معها

إلا تخمينا وافتراضا . وثمة أخطاء وهفوات ترجع إلى جهل الناسخ ، وهذه من السهل الوصول إلى حقيقتها .

## أفكار القصيدة :

تدور القصيدة حول محاور خمسة ، تختلف فيما بينها أفكارا ، ومستوى ، وعدد أبيات .

المحور الأول يدور حول بكاء رُندة ، وجاء في ثلاثة وستين بيتًا ، وقد سقطت رندة في يد النصاري عام ٨٩٠ هـ - ١٤٨٥ م ، ويبدؤها الشاعر متسائلا مذهولا : أحقا إن مدينة رندة المنيعة سقطت في يد المسيحيين. وغربت عنها شمس الإسلام، وأظلمت أرجاؤها ، وتزلزلت منازهها وقصورها ، وأزعج عنها أهلها ، وهدّت مبانيها ، وتُلث عروشها ؟ . ويقارن بين ماكان عليه أمرها ، وما انتهى إليه حالها ، كانت عُقابًا فهوت ، وعقدا فانتثرت، ويعسف حالها مسلمة موحدة، وأصبحت في قبضة النصاري وهي مثلثة . تعبد فيها التماثيل والعسور من دون الله ، وارتفع فيها صوت النواقيس ، ودارت على أهلها صروف الليالى، فتوزعتهم بين قتيل وأسير. وصور وقع المأساة على القلوب، وحال الناس لحظة الهزيمة : عويل صارخ . وبكاء لا يجدى ، ورسم صورة مفصلة لما أجمله فيما سبق . أطال فيها الحديث وأطنب ، وفصل القول وأسهب ، فالمساجد التي حُولت إلى كنائس صمت فيها نداء المؤذن وأخرس صوت المرتل، ويشكو محرابها الجوي لمنترها ، والفتيان الذين قاتلوا فى بطولة ، وكان الموت أحب إليهم من الحياة ، والفتيات الجميلات اللائي انتهى بين المطاف جواري ومحظيات في بيوت الكافرين، يستغثن ولا مغيث ، ويستجرن ولا مجير ، ونساء عجائز يكابدن الجوع والظمأ ، وشيوخ شاب شيبهم . وسيدات شابات تمنين الموت قبل أن يشهدن الذل . وأطفال انتزعوا من حجور أمهاتهم . وأكرهوا على تبديل دينهم ، ويختم قصيدته بأنه كان يتمنى لو لم يولد فلا يلفحه حر مصابها . فلا خير في عيش أعذب منه الموت ، تم يتساءل : أتبعث رندة من جديد ؟ أتعود مسلمة كما كانت . ويُسمع فيها صوت المؤذن عاليًا ؟ . لقد أحدث سقوطها رجة في بطاح الأندلس ومدنها وثغورها ، ولبس الجميع الحداد عليها ، وأحياؤها تبدى الأسى ، جادها يبكى لفرط حزنه ، ولوكان الفراق يهلك لذابت جبالها ، وغاضت بحارها ، حزنا على فرقة دينها .

والمحور الثاني يدور حول رثاء مالقة وما حولها ، وكانت أهم مدينة بقيت في أيدي المسلمين، في جنوب الأندلس على البحر الأبيض، والميناء التجاري والحربي الأول لمملكة غرناطة . وسقطت في يد النصاري عام ٨٩٢ م ١٤٨٧ م ، أي بعد سقوط رندة بعامين ، وبسقوط هذه المدينة الحصينة توالى سقوط المدن والحصون حولها ، فسقطت الغربية وبلش عام ٨٩٢ هـ - ١٤٨٧ م ، والمنكب وهي على البحر الأبيض . وكانت مصیف بنی نصر ملوك غرناطة ، وسقطت عام ۸۹۶ هـ ۱٤۸۹ م ، ووادی آش . وسقطت في يناير ١٤٩٠ م ، وبسطة وسقطت عام ٨٩٥ هـ ١٤٨٩ م ، وغرناطة وسقطت في ٢ من يناير عام ١٤٩٢ ، وهي آخر مدينة سقطت . ومعها سقطت دولة الإسلام في الأندلس ، ولو أن الشاعر سبق بها ذكرا كلا من بسطة ووادي آش . ويبدأ الشاعر هذه القسم فجأة ، بعد أبيات سبقته تشي بأن القصيدة انتهت ، وعدد أبياته اثنان وعشرون ، عرض فيه لسبع مدن . من مملكة غرناطة ، خص كل واحدة ببيتين ، وذهبت غرناطة وحدها بعشرة أبيات ، وفي حديثه عن المدن السبع لم يتجاوز بأفكاره أن مغانيها أقفرت ، وعاد سكرها علقمًا ، وأسكرها الهول ، أما غرناطة فهي دار العلى ، وقرار الملك ، والحضرة العليا ، ليس لها مثيل في العراقين ، ولا في بلاد الله أجمع ، غلبها الأسى ، فالأمام والمأموم ، والزائر والمقيم ، كلهم في مأتم ، والناس في صعق من الهول ، والبنيات بواكى الأعين مذعورات.

والمحور الثالث كان رفاء المرية ، وسقطت كما قلنا قبل عام ٩٨٤ هـ ١٤٨٩ م ، أى قبل سقوط غرناطة بأزيد من عام تقريبا ، والحديث فيها متصل بما قبله لا فجوة فيه ، ولو أن الترتيب التاريخي غير مراعي ، ومن الصعب تحديد نهاية الأبيات بها مباشرة ، ويمكن القول أنها شغلت من القصيدة كلها ثمانية عشر بيتا ، وجعل منها خاتمة المطاف ، وهو لا يريد أن ينساها لأنها موطن آبائه رغم أنها سقطت قبل مدن أخرى سلفت ، وهو لا يريد أن ينساها لأنها موطن آبائه

الكرام ، وأول أرض غذاه خيرها ، ويطلب من أصدقائه أن يودعوها ، أو أن يكلوا أمرها لمن يحسن الدفاع عنها ، ثم يحمل الذاهبين إليها تحيته ، وهنا يأخذ في بيان أسباب النكبة : لقد ضاعت الأمانة ، وأضاع الناس حقوق الرب ، وكان العصيان وراء استيلاء العدو على بلادهم ، فسلب منهم أوطانهم ونفوسهم ، وأصبحت أموالهم فيئا له . ويشير إلى أن استيلاء العدو عليها كان بلا ثمن ، لم يأخذها في حرب ، ولم يقدم لها تضحيات ، وإنما هبط عليهم في أعداد كثيرة ، كموج البحر لا تنهى ، نذرت قتال المسلمين ووفت بنذرها ، وأن ما وقع للمسلمين كان نتيجة لمقدمات وقعت ، ولن تتغير الأولى إلا إذا تغيرت الثانية .

والمحور الرابع يدور حول استنقار المسلمين في الأندلس وخارجها لإنقاذها ، وجاء في ستة وعشرين بيتا ، ويبدؤها بدعوة أهل الدين أن يهبوا ، لأن الدين هُد من ركنه ، وزعزع من أكنافه ، ودبت الأفاعي إلى كل مؤمن ، وغصّت أكباد كل تني ، وينادى المسلمين عربا وعجا ، يستنفرهم للجهاد ، فهو فرض ، ويهيب بهم أن يرجعوا إلى الدين ، وأن يتوبوا ويصدقوا ويصبروا ويردوا الظلامات ، وأن يطهروا نفوسهم ويستعدوا ليوم اللقاء ، أسودا على خيل ضامرة ، يرعب الأعداء زئيرها ، شجعانًا يودون لقاء الله تعت ظلال السيوف ، وأن يضربوا كالهام ، ويطعنوا في المهج ، ويؤكد على أن الله لن يخذل أمة تدين بالحق ، ثم يحذر : أما إذا لم تفعلوا فترقبوا سخط الله ، وأباما تفيض بالذلة والفرقة واهتضام الحقوق ، وحينئذ يأخذ المشركون كرائمهم وخير أموالهم ، ومعها لا خير في العيش ، وقد مر أطيبه ، وبني أمره وأسوأه ، ويومها لا يبتي أمامهم إلا أن يمدوا أكف الذل خاتفين ومرعوبين ، وإذا لم يُقلُ رب العباد عثارهم ، فهذا العدو الضخم سوف يأتى عليهم .

والحور الخامس والأخير: دعاء، وجاء في خمسة عشر بيتًا، توجه فيها إلى رب العالمين، يطلب غوثه، ويستشفع برسوله، ويصلى على المختار من آل هاشم، ويطلب عونه وعفوه وتأييده، وأن يرسُل على العدو الرزايا، وأن يشتت شمل الكفرة، ويختمها بالصلاة على خير البرية وصحبه.

### من صاحب القصيدة ؟

والبحث عنه هنا لا يعنى ذكر اسمه ، فذلك لا يتأتى إلا إذا ذكره التاريخ صراحة وهو ما لم يفعله ، أو أشار المؤرخون إلى ما يعين عليه وهو ما نفتقده ، لأن هذه القصيدة لم ترد ، فيما أعلم ، حتى هذه اللحظة فى غير مخطوطة الجزائر ، والفترة كلها لم تجد مؤرخا يدون أحداثها بعد وفاة لسان الدين بن الخطيب ، وسبقت الأحداث بمئة عام تقريبا ، إذا استثنينا فقرات تجئ هنا أو هناك ، من كتب ضاعت ، أو وثائق سياسية لم تظهر ، وكلها تتصل بالتاريخ السياسي ، وما نهدف إليه هو تحديد هويته وموطنه عن طريق تحليل القصدة ، وفي هدى من أبياتها .

أول ما يرد في الخاطر: هل القصيدة لشاعر واحد أو لجملة من الشعراء ؟ لا شيء يحول تاريخًا دون أن يكون واحدًا ، لأن الفارق بين سقوط رندة أول مدينة ذكرها ، وغرناطة آخر مدينة استسلمت ، لا يتجاوز سبعة أعوام . ولكن من جانب آخر يدرك المولاة الأولى أن القصيدة ليست بمستوى واحد فنيا وحرارة عاطفة ، فالقسم الأول الذي بكى فيه رندة جيد متسق ، وتعكس أبياته حزن مكلوم حقا ، وجاء أطول أقسام القصيدة ، ويأتى بعده ودونه مرتبة وعدد أبيات ، القسم الذي رثا فيه مدينة المرية ، وأما الأبيات التي بكى فيها مالقة وما حولها ، وغرناطة وأقسامها فباردة فاترة ، والشاعر فيها عجل يريد أن يخلص من واجب إلى غاية ، فهو يسجل سقوط هذه المدن عجلا لينهى منها إلى غيرها ، ولذلك جاءت رغم كثرة المدن التي تعرضت لسقوطها أقل الأقسام منها إلى غيرها ، ولذلك جاءت رغم كثرة المدن التي تعرضت لسقوطها أقل الأقسام هذه الأخيرة أجود ثما سبقه ، ولكنه دون الشعر الذي أسده في رندة . ثم حاول أن يرتفع بإيقاعه شيئا وهو يستنفر المسلمين للجهاد ، ولكنه لم يبلغ من الجودة ما بلغه في أول القصيدة وإن تجاوز الثاني وكان في مستوى القسم الثالث . ومع الأخير منها يلوذ بدعوات عادية ليس فيها من الشعر إلا أنها جاءت في أوزانه وقوافيه .

ورغم هذه التفاوت بين انفعال وآخر في أجزاء القصيدة ، فإن قائلها واحد ، فيما

أرى ، وأرجح ظنا يقرب من اليقين أنه من المرية ، يذكر ذلك صراحة فى القسم الذى أوقفه عليها :

فيا أصدقائى ودعّوها كريمة أو استودعوها من إليه أمورها منازل آبائى الكرام ومنشى وأول أوطان غذائى خيرها واقروا عليها من سلامى تحية بجدّدها آصالها وبكورها نعم إن ناسخ القصيدة ، وكان معاصرا للشاعر ولأحداثها ، على على هامش هذه الأبيات عند كلمة «أو استودعوها » قائلا إن الشاعر يشير إلى مدينة الغربية ، وهو لا يتأتى ، لأن الضمير نحويا بجب أن يعود على أقرب مذكور ، إلا لقرينة ملزمة ، وبين هذا الضمير والغربية أورد أسماء مدن أخرى مثل : المنكب ، والإقليم ، وغرناطة ، ووادى هذا الضمير والغربية أورد أسماء مدن أخرى مثل : المنكب ، والإقليم ، وغرناطة ، ووادى آش ، وبسطة ، ثم المرية أخيرًا فلا يمكن أن نتجاوز به هذه الأخيرة ، ونرده إلى مدينة سبقتها بغير مبرر منطقى ، أو شاهد تاريخى ، وبخاصة أن لغة الشاعر سليمة ، وجريه على سنن الإعراب مستقيم .

فالشاعر من الموية إذن ، ولكنه قال القصيدة قبل سقوطها بأعوام ، قالها حين سقطت رندة ، وأثاره أن يستولى النصارى على هذا المعقل الحصين من معاقل الإسلام ، يقوم على قمة جبل الوصول إليه سلمًا مشكلة وعسير ، وربما رأى فى ضياعها ، رغم صفاتها هذه ، نذير شؤم ، وبداية هزائم لا تتوقف ، وكان هذا ما حدث فعلا ، ولذلك جاء حديثه عنها حديث مذهول غير مصدق ، وربما كان من دوافعها صدى قصيدة أبى البقاء الوندى ، وهو من المدينة نفسها ، وقالها قبل ذلك بأكثر من مئة عام ، وجاءت قصيدته مثيرة ، وتعبر عن انفعال صادق ، وأخذت مكانها اللائق بها من ذواكر الناس ، وربما من حلقات الدرس ، غير أن هذا لا يمنع أن الشاعر تردد طلبا للعلم ، أو استجابة لدواعى العيش ، على أكثر من مدينة في هذا الجانب من الأندلس ومدنه متقاربة ، وجعلت منها الأخطار الخيطة وحدة ، وأكدت المآسى صلات الود والقربى بين الناس فيها .

وقال الشاعر قصيدته ، فيما أرجح ، بعد سقوط رندة مباشرة ، وكانت وقفًا عليها في البدء . وجاءت متميزة في نطاق الكل الذي وصلنا ، ويحس المرء أن قائلها إنسان قهرته

الهزيمة ، لكنها لم تقض عليه لأنه خارج دائرة الحطر المباشر ، وغلبه التشاؤم ولكنه لم يذهب بإيمانه ولا أضاع أمله ، وأن فيه بقية من رمق ، ويعمل جاهدا على إثارة العزائم وإنهاض الهمم ، ولهذا سلمت هذه الأبيات بناء ولغة ، وارتقت تعبيرا وصورا ، وجاءت أصيلة في الجانب الأكبر من أفكارها . لا تقع فيها إلا على قليل من أفكار وأثر الذين سبقوه .

ولكن الهزائم توالت، وسقطت مدن أخرى، وسقطت المرية نفسها، مسقط رأسه، ومنازل آبائه على حد تعبيره، سقطت بعد رندة بأربع سنين وخمسة شهور، ويبدو أن الشاعر فارقها إلى العاصمة غرناطة فرارا، تركها بعد أن سقطت فعلا، وذلك يعنى أنه لم يكن نكرة في محال الحياة العامة، لأن غار الناس أشد التصاقا بمواطنهم، ويواجهون الأحداث في أماكنهم عادة، لا يمفكرون في الهجرة اختيارا، ولا يستطيعونها لوأرادوا، وليس لديهم ما يخشون ضياعه خارج حياتهم، وهي مهددة على الدوام، إن لم يكن بالموت قتلا في ساحة اللقاء، فبالموت جوعا أو مرضا خت ضغط الفقر والحاجة، والحرب بالموت قتلا في ساحة اللقاء، فبالموت جوعا أو مرضا خت ضغط الفقر والحاجة، والحرب على اللوت قتلا في ساحة اللقاء، فبالموت على نطاق واسع شتى الأوبئة مادية ومعنوية على السواء.

متى قال الشاعر بقية القصيدة ؟ أظنه قالها فى غرناطة ، بعد أن استقر فيها لاجئا ، ولكن غرناطة ما لبثت أن لحقت ببقية المدن التى حولها ، وبين سقوطها كلها وسقوط المرية عامان فحسب ، فعاد إلى قصيدته عن رندة يريد أن يكملها ببكاء المرية مدينته ، ولكنه رأى مجاملة ، أو فنا ، أو احتراما للتاريخ ، أن يشير إلى بقية المدن الأخرى ، وهكذا نفاجأ به يتحدث عن مالقة دون تمهيد ، وبعد أبيات سبقتها توحى أنها نهاية قصيدة ، ويستعرض فى الأبيات الجديدة موجزًا أحوالها ، وأحوال المدن التى حولها ، ثم يعرض لغرناطة وما يصاقبها فى أبيات قليلة ، باستثناء العاصمة وكان حظها من الأبيات أوفر ، على نحو ما أشرنا . وحين بدأ يتحدث عن المرية مدينته ، كان متعب الروح ، مستنفد القوى ، رغم كل دواعى الإثارة ، فارتفع بأبياتها عاسبق ، ولكنه لم يبلغ بها أبياته الأولى

فى رندة ، وسرعان ما تجاوزها داعيا إلى الجهاد ، ولم يصبر عليه ، فانحدر إلى الجانب السلبى يدعو ويصلى وينتظر قضاء الله .

يمكن إذن أن نقول إن الشاعر بدأ قصيدته بعد سقوط رندة ، وأنه أكملها عام ١٤٩٢ م ، في تاريخ يمكن تحديده بدقة ، لأن مخطوطة الجزائر تحمل تاريخ نسخها ، على ما أشرنا ، وهو يوم الأحد ، العشر الثانى من شعبان ١٩٩٨ هـ (=١٠ من يونية ١٤٩٧ م ) ، وغرناطة ، وعرض الشاعر لسقوطها ، وخصها بعشرة أبيات ، سقطت في اليوم الثانى من ربيع الأول ١٩٩٧ ت من يناير ١٤٩٧ ، وبين هذين التاريخين يكون الشاعر قد أكمل قصيدته ، ومع النص الصريح يصبح استنتاج الأستاذ محمد عبد الله عنان ، وهو قريب من الدقة ، في أنها كتبت حول عام ١٩٠٤ أو ٥٠٥ غير ذي أساس . ومع أن الناسخ لم يشر إلى المكان الذي نسخ فيه القصيدة ، يبدو لى أنها نسخت في غرناطة مناجروا قبلهم اختيارا ، حملها معه إلى الجزائر ، وقد استقر هؤلاء الموريسكيون المطرودون على امتداد ساحل شال أفريقيا كله ، في المغرب والجزائر وتونس ، ومن يدرى فلعل على امتداد ساحل شال أفريقيا كله ، في المغرب والجزائر وتونس ، ومن يدرى فلعل آخرين حملوها معهم أيضا ، ولعلنا بشيء من البحث في المخطوطات المسجاة في المكتبات العامة والحاصة تنتظر الباحث والدارس ، يمكن أن نجد منها صورة أخرى ، أو ما يلتي على امعنا شئا من الضوء .

#### ملاحظات عامة:

يبدو الشاعر متمكنا من اللغة العربية ، وإذا كانت معانى بعض الأبيات غامضة ، فلأننا نعتمد فى نشرها على مخطوطة وحيدة ، بعض ألفاظها غير واضح ، وعبثت الإرضة ببعضها الآخر ، ونعتمد فى الاهتداء إليها على التخمين ، واختيار اللفظ الأقرب إلى الصورة المكتوبة ، دون أن نعطى أنفسنا حرية التغيير والتبديل ، وهى تجىء فى مستوى أرقى الشعر الذي نعرفه عن هذه الفترة ، وما سبقها بقليل ، عند أبى البقاء الرندى ، وابن

خاتمة ، وابن الخطيب وابن زمرك ، ولا نعرف شاعرًا أندلسيا آخر معاصرًا له كان فى مستواه .

وهو رجل مثقف ، ولا يبدو عليه أنه فقيه ، أى لم يتخذ هذا الجال حرفة له ، لأن الفقه كثقافة عامة كان مشتركًا بين الناس جميعًا ، لأن الدين الحياة نفسها في تلك العصور ، فهو لا يقف طويلا عند الصور المكرورة التي نألفها في قصائد الشعراء الفقهاء ، وفي بكائه لرندة لا يرد هزيمتها إلى الفسق ومعصية الله ، رغم أنه أعطانا صورة مفصلة لما انتهى إليه حالها . ولم يحاول أن يبرر هذا السقوط على نحو ما فعل الآخرون ، ولم يرده إلى القضاء والقدر أو تقلب الأيام ، ولم يتأس بما حدث للآخرين من قبل . لأن الناس قد يجدون في هذا مندوحة للتواكل والاستسلام .

وفى نهاية القصيدة حين استنفر المسلمين للجهاد رسم صورة دقيقة للعلاج، وهو العودة عمليًا وباخلاص للتعاليم الإلهية، فيحض أخوانه فى الدين ينصحهم ويبصرهم بما يجب عليهم أن يقوموا به من التوبة، وتطهير الأرواح، والبعد عن المظالم، وإصلاح الاقتصاد، والقتال العنيد.

ويعرف داخل كنائس المسيحيين جيدًا ، حيث تماثيل القديسين ، وصورة العذراء ، ويلم بشيء من طقوسهم ، فأمام هذه التماثيل والصور يركعون ويسجدون ، ويدعون ويطلبون .

ونلحظ أنه بدأ قصيدته مباشرة ، دون مقدمة من أى لون ، وهو فى هذا نسيج وحده ، لأن القصائد التى سبقته مهدت لموضوعها بأبيات تقصر أو تطول ، ولكن بعض الأفكار مشتركة بينها كلها ، لأنها حدثت فى كل المدن التى وقعت فى يد النصارى تقريبا ، كتحويل المساجد إلى كنائس ، واسترقاق الفتيات الجميلات ، والتفرقة بين الأمهات والولدان ، ولكن تناول الشاعر المجهول مختلف عن تناول سابقيه .

# نص الموثية

### بكاء رندة :

وقلب صديع ماج فيه بلاؤه سويداؤه سوداء جَم ثبورها

أحقًا خبا من جوِّ رندة نورُها وقد كسفت بعد الشموس بدورُها وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزلت منازُهها ذات العلا وقصورُها أحقا خليلي أنّ رندة أقفرت وأزعج عنها أهلُها وعشيرها وهُدَّتْ مبانيها وثُلَّت عروشُها ودارتْ على قُطبِ التفرق دورها وكانت عُقابًا لا يُنالُ مطارُها ومَعقلُ عزٍّ. زاحمَ النسرَ صُورها هوت رفدةُ الغراءُ، ثم حصونها وأنظارُها شنعاءُ، عزَّ نظيرها وقد كنُّ عقدا زيّن القطُّر نظمها فقد فتح الآن البلادَ نثيرها وفرّق شمل المؤمنين لهيبُها وقطّع من أرحامهم زمهريرها تسلّمها حزب الصليب وقادها وكانت شرودا لأيقاد نفورها وقد ذهبت أديانها ونفوسها وقد دثرت تحت السبَّاء دثورها فباد بها الإسلام حتى تقطَّعت مناسبُها واستأصل الحقِّ زورُها وأصبحت الصلبان قد عُبدت بها تماثيلُها دون الإله وصورُها لِقَرْع النواقيس اعتلى بمنارها كرائه أصواتٍ يروع صريرها فَيا ساكني تلك الديار كريمةً ستى عهد كم مزن يصوب نميرها أحقًا أخلائى القضاء أبادكم ودارت عليكم بالصروف دهورها فقتُلٌ وأسرٌ لا يُفادى وفرقةٌ لدى عرصاتِ الحشر يأتى سفيرها لعُمرِ الهدى مابالحشا لفراقكم سوى حُرَقِ سُحْم تلظَّى سميرها ولوعة تُكُل ليس يذهب رَوْعُها ولا تسقضى أشجانها وزفيرُها ونفس على هذا المصاب حزينة يذوب كما ذاب الرصاص صبورها سأبكى وما يجدى على الفائت البكى بعبرةِ حُزْن ليس يرقا عبيرها شآبيبُ دمع بالدماء مشوبةٌ يساجلُ قطرَ الغادياتِ دُرورها وتُكُلا بأقمارٍ قد اطفئ نورها عويلا يوافى المشرقين بريحه وكانت إلى البيت الحرام شطورها فواحسرتا كم من مساجدَ حُولتْ ووأسفا كم من صوامع أوحشت وقد كان معتاد الأذان يزورها فمحرابها يشكو لمنبرها الجوى وآياتُها تشكو الفراقَ وسورُها وكم من لسانٍ كان فيها مرتّلٌ وحَفْلٍ بختم الذكْر تمضى شهورها وكم من فتىً ثبتِ الجنان مهذبٍ يودُّ المنايا وهو كان يديرها فيرهبه شبل الشرى وهصورُها يصول على الأبطال ِ صولةً ضيغم تُزان له عين الجنان وحورُها له ف سبيل الله خيرُ نقيبة له في جناب الكفر أجدى نكايةً وشعواء غاراتٍ يُثابٍ مغيرُها يُراع له دينُ الصليبِ وحزُبه ويُجْزىَ بها غُنصالها ورَميرُها (٣) وكم أنفسٍ كانت لديه أسيرةٌ فأضحى لعَمْرُ اللهِ وهو أسيرها تحكم فيه الشرك وهو موحَّد كما قد قضى جبارُها ونذيرها وكم طفلةٍ حسناءً فيها مصونةٌ إذا سفرتُ يُسبى العقول سفورها تَميل كغصن البان مالت به الصَّبا وقد زانها ديباجُها وحريرها فأضحت بأيدى الكافرين رهينة وقد هتكت بالرغم منها ستورها وقد لطمت – واحر قلبي – ! خدودها ﴿ وَقَدْ أَسْبِلْتُ ﴿ وَادْمُعُ عَيْنَى ﴿ شَعُورُهَا وإن تَسْتغثُ بالله والدين لا تُغثُ وإن تستجر ذا رحمةٍ لا يُجيرها وقد حيل مابين الشقيق وبينها وأسلمها آباؤها وعشيرها وكم من عجوز يحرّم الماء ظموُّها على الذلَ يُطوى لَبُّنُها ومسيرها وشيخ على الإسلام شابت شيوبُه يمزِّق من بعد الوقارِ قتيرها

 <sup>(</sup>٣) رميرRamero وغنصالب Gonzalvo ، من الأسماء الأسبانية فى العمورة التى كان ينطقها العرب ، وبها كان يسمى عدد من ماركهم وقوادهم .

تود لو انضمت عليها قبورها فأكبادُها حرّاءً، لفْحٌ هجيرُها وهل يَتْبع الشيطانَ إلا صغيرُها سبيلا إلى العسرى يحيفُ كفورُها عواقبُها محذورةٌ وشرورها ويالعمى عين رآها بصيرها وياعثرةً أنى يُقال عثورُها بلیت ولم یلفح فؤادی حرورها ويغبط قِلَّ الأهلِ فيه كثيرُها أيرجى على رغم العداةِ نشورُها لأرجائها يشنى الصدور صدورُها معالمها تعلو بذاك عقيرها على الرغم ، أغنى من لديها فقيرُها وحقُّ لديها محُوُها ودثورها مدائنها موتورة وثغورها لذابت رواسيها وغاضت بحورُها بشير الأنام المصطفَى ونذبرها

وكم فيهم من مُهجة ذاتِ ضجَّة لها روعةٌ من وَقْعةِ البين، دائمٌ أساها، وعين لا يكفُّ هديرها وكم من صغير حيزَ من حجْر أمَّه وكم من صغير بدّل الدهرُ دينه وكم من شقى يسّرتْ هذه له كروبٌ وأحزانٌ يلين لها الصفا فيافرْحة القلب الذي عاش بعدها وياغربةَ الإسلام بين خلالها وياليت أمى لم تلدنى وليتنى وما خير عيشٍ يعذبُ الموت دونه فیالیت شعری بعد ماصح موتها وياملَّة الإسلامِ هل لك عودةً وهل تسمع الآذان صوت الأذان في ويالعزاء المؤمنين لفاقة لأندلس ارتجّتْ لها وتضعضعت منبازليها مصدورة وبطاحها تهائمها مفجوعة ونجودها وأحجارها مصدوعة وثغورها وقد لبست ثوب الحداد ومزقَّت ملابس حُسْنِ كان يزهو حبورُها فأحياؤها تبدى الأسى وجادها يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها لو أن ذا إلْف من البين هالكٌ على فُرقةِ الدينِ الذي جاءها به

# رثاء مالقة وما حولها:

فالقة الحسناء ثكلي أسيفة قد استُفرغت ذبحا وقتلا حُجورُها

وجُزَّت نواصيها وشُلَّت بمينها وقد كانت الغربيةُ الجننَ التي وبلِّشُ قُطَّتْ رجُلها بيمينها وضحت على تلك الثنيات حجرها وبالله إن جئتَ المنكِّبَ فاعتبر وسكُّرها قد بدِّل اليومَ علقمًا وعَرج على الإقليم فابك ربوعَها وودع بها وفدَ النعيم فإنها

وبُدِّل بالويلِ المبين سرورها تقيها فأضحى جنة الحرب سورها ومن سريان الداء بان قطورُها فأقفر مغناها وطاشت حجورها فقد خف ناديها وجف نضيرُها لها رجَّةً ، نار الهيام تثيرها بِسُحْبِ يضاهى المعصرات خريرُها لها أدمعٌ، فيْنُ الدموعِ يميرُها

## ) بكاء غرناطة وما حولها :

ألا ولتقف ركب الأسى بمعالم بدار العلى حيث الصفاتُ كأنها محلُّ قرارِ الملكِ غرناظةُ التي فما فى العراقين العتيقين مثلها تُرى الأسى أعلامُها وهى خُشُعٌ ومأمُومها ساهى الحجى وإمامها لها حال نفسٍ قد أصيب فؤادها فأنفسها في الصعْقِ دون إفاقةٍ وبسطة ذات البسط ماشعرت لما

قد ارتج باديها وضج حضورُها من الخلدِ والمأوى غدتْ تستطيرُها هي الحضرة العليا زهتها زهورُها ولا في بلاد الله طُرا نظيرها ومنبرها مستعبر وسريرها وزائرها فى مأتم ومزورها وبتَّتْ لها اليمنى وحم تبورها كنفس كليم الله إذْ دُك طورْها وقد ذُعِرتْ تلك البنيات حولها فهن بواكبي الأعين الرمَّدِ مُورُّها وقد رجفتْ وادى الأشى فبقاعُها سكارى وما استاكتْ بخمرٍ ثغورُها دهاها، وأنى يستقيم شعورُها على عظم بلواها وطول وبَالها وماكابدت من ذا المصاب نعورها

## 0 رثاء ألموية :

وما أنس لا أنس ألمرية إنها فلو أحرق الثكلُ المصابين أصبحت تأجّع من حر الوجيف بحورُها فيا أصدقائي ودعوها كريمةً أو استودعوها مَنْ إليه أمُورها منازلُ آبائی الکرامِ ومنشئ وأول أوطانٍ غذانی خیرُها واقروا عليها من سلامي تحيَّةً تجدِّدهـا آصـالها وبــكـورهـا أماناتُها ضاعتْ فضاعتْ رقابها أضعنا حقوقَ الرب حتى أضاعنا وملَّتُنا لم نعرف الدهرَ عرفها بما قد كسبنا نالنا ما أنالنا كذا السيرة السوأى لدى من يسيرها بشقوتنا الخذلانُ صاحب جمعَنا بعصياننا استولى علينا عدونا نعم سلبوا أوطاننا ونفوسنا علوها بلا مهارٍ وما غمزت لهم وقد عوت الإفرنج من كل شاهق وقد كشرت ذؤبانها وكلابها وقد كسرت عقبانها ونسورُها وجاءت إلى استئصال شأفة ديننا علامات أخْذِ مالنا قِبلُ بها فلا تنمحي إلا بمحو أصولها ولاتنجلي حتى تخط أصورُها

قتيلةُ أوجالٍ أزُيل عِذارها لقه عميت عين تبدد نورها وُفضت عرى الإسلام إلا يسيرُها من النُّكْر فانظر كيف كان عريفها وبؤنا بأحوالٍ ذميمٌ حضورها وعاثت بنا أسدُ العدا ونمورها وأموالَنا فيئًا أبيحتْ وفورها قناةً ولاغارت عليهم ذكورها علينا فوقّت للصليب نذورُها جيوشٌ كموج البحر هبَّتْ دبورها . جناياتُ أَخْذِ قد جناها مثيرها

### 0 استنفار:

أصابت منار الدين فانهد ركنه وزعزع من أكنافه مستطيرها

معاشرَ أهل الدين هُبُّوا لصعقةٍ وصاعقةٍ وارى الجسومَ ظهورها

أدارت على غرببه الدهر أكؤسا فظاعا بسكر الدهر تقضى خمورها ودبت أفاعيها إلى كل مؤمن وعض بأكباد التقاةِ عَقورُها أنادى لها عُجْمَ الرجالِ وعُرْبها نداءَ سراة القفر إذ ضل عيرها وأستنفرُ الأدنى فالأدنى فريضةٌ على زمزِ الإسلامِ جلّت أجورُها على كل محتاج لفضل دفاعها فليس يؤدى الفرض إلانفيرها ألا وارجعوا يا آل دين محمد إلى اللهِ يغفرْ ما اجترحتم غفورها أنيبوا وتوبوا واصبروا وتصدقوا وردوا ظلامات يبيد نقيرها ومن كل ما يُردى النفوس تطهروا فليس يُزكى النفس إلا طهورها ألا واستعدوا للجهاد عزائما يلوح على ليل الوغى مستنيرها بأسْدٍ على جُردٍ من الخيل سُبِّق يدع الأعادى سبقها وزئيرها إلى اللهِ من نحت السيوفِ مصيرُها ترومُ إلى دار السلام عرائسًا على الله في ذاك النعيم مهورٌها وضَرْبٍ كأن الهام تَحْتَ ظلالها حثالةً نورِ الوَّردِ ذُرَّ ذرورُها وطَعْنِ يرى الخطيُّ في مُهجِ العدا كأقلامِ ذات الخط خطّت سطورُها يمين هدىً إنَّ تتقوا الله تنصروا وتحظوًّا بآمال يشوق غريرها فلا يخذِل الربُّ المهيمن أمةً تدين بدينِ الحق وهو نصيرها وإنْ أنتم لم تفعلوا فترقبوا بوادر سخط ليس يرجى فتورها وأيامَ ذل واهتضام وفرقة يطاولُ آناء الزمانِ قصيرها وأهذُوا لدين الشركِ كل خريدةٍ خبتها على طول الليالي خدورها وكل نفيسٍ من نفوسٍ كريمةٍ وأعلاقِ أموالٍ خطيرٍ خطيرُها وحق العظيم الشان لاعيش بعدها بلايا يمر الطيبات مرورها فترفع شكواها لعالم سرها فليس لها في الخبر إلا خبيرها تمد أكف الذل في باب عزه بأفئدة خوف الفراق يطيرها فإن لم يُقلُ رب العباد عثارنا فهذا العدو الضحم حتمًا يبيرها

بأنْفُس صدقٍ موقناتٍ بأنها

#### دعاء:

عيونهمُ والكفرُ ظل قريرُها شفیع الوری، یوم التنادی بشیرُها وأول رسْلِ الله فضلا أخيرُها سراج السموات العلى ومنيرُها بأنفس استولى عليها قصورها برحمى يُحلى المؤمنين شذورُها وعزة سلطانٍ يروق طريرُها يدلٌ به من كل عادٍ كسيرُها يروح ويغدو بالبوار مبيرها وينظم شملَ المؤمنين خصيرُها وأصمحابه الشهبُ الهداة وآله صلاةً مع الآناء يزكو عبيرُها

إله الورى، ندعوك ياخير مرتجى لكالحةٍ هزّ الصليب سرورُها وشقّت جيوب المؤمنين وأسخنت وليس لها ياكاشف الكرب ملجأ إذا لم يكن منك التلاق ظهيرُها أغث دعوات المستغيثين إنهم ببابك موقوفو الحشاشات بورُها وليس لهم إلا الرسول وسيلة أمام الهدى، بحر الندا، قامع العدا محمدُ المختارُ من آل هاشم دعوناك، أمّلناك، جثناك خُشُعاً بجاه العظيم الجاهِ أدرك ذماءنا وعفوٌ وتأييد ونصر مؤزرٌ ولطفٌ وتسديدٌ وجبرٌ لما مضي وأرسلُ على هذا العدو رزيّةً يُشتِّت شَمْلَ الكفر تشتيت نقمةٍ وصلِّ على خير البريةِ أحمدٍ وأكرمُ من قد أنجبته ظهورُها

#### واهد من المرية:

# أبو العباس بن العريف وكتابه محاسن المجالس

■ نشر أسين بالاثيوس هذه الدراسة في عبلة جامعة مدريد عام ١٩٣١. المجلد الثالث ، الصفحات ٤٤١ - ٤٥٨ ، وأعيد نشرها ثانية في أعاله المختارة ، المجلد الأول ، الصفحات ٢١٧ - ٢٤٢ ، مدريد ١٩٤٦. وترجم الدراسة نفسها إلى اللغة الفرنسية ف. كفليرا F. Cavallera وجعل منها مقدمة لترجمته لكتاب بحاسن المجالس ، ونشر مع الترجمة النص العربي ، وكان الكتاب الثاني في سلسلة والنصوص غير المنشورة المتصلة بالتصوف الإسلامي ، وباريس ١٩٣٣.

### (۱۱٤۱ − ۱۰۸۸) حیاته (۱۱٤۸ − ۱۰۸۸)

اسمه كاملا: أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله ، يكنى أبا العباس ، ويعرف بابن العريف ، من قبيلة صنهاجة ، بطن من حمير العربية فى الغرب ، وأبوه محمد أصلا

<sup>(</sup>١) المصادر التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة هي :

<sup>●</sup> ابن بشكوال، الصلة، الترجمة رقم ١٧٥ (١٧٦ في طبعة القاهرة ١٩٦٦).

<sup>●</sup> الضبي، بغية الملتمس، الترجمة رقم ٣٦٠

<sup>●</sup> المعجم لابن الأبار ، الترجمة رقم ١٤

<sup>●</sup> أحمد بابا ، نيل الإبهاج ، ص٣٠

ابن خلكان، وفيات، ١ /٩٣، وترجمة دى سلان ١ /١٥٠، والمخطوطة رقم ٧٦، الورقة ٣٧ وجه، ورقم ٢٠٢، الورقة
 ١٤ ظهر، من مجموعة جيانجوس، وتوجد في مجمع التاريخ في فدر بد.. وتوحد معلومات متفرقة عن علماء الحديث الذبن تلقوا عن
 ابن العريف في :

<sup>●</sup> تكملة الصلة لابن الأبار ، ص ٥٦ - ٧٧ و ١٧٤ و ٢٠١ و ٢٠٣ و ٢١٠ و ٢١٩ و ٥٦٠ و ٧٠٥ و ٦٤٥ و ٦٦٣ و ٧٠٠ . وانظر طبعة ابن شنب ، الصفحات : ٧٤ و ١٠٣ و ١٣٤ و ١٨٥ و ١٩١ . وانظر أيضا : جامى ، النفحات ، طبعة ليس ، ص ١١٥ و ٦١٦ .

من طنجة (۲) ، وكان بقصبة المرية فى رجال ابن صادح ، عندما كانت المدينة عاصمة إحدى إمارات الطوائف تحت حكم أسرة معن بن صادح ، وحكمت من ٤٣٣ هـ = ١٠٤١ هـ = ١٠٤١ م إلى ٤٨٤ هـ = ١٠٤١ م .

وقد صرف الوالدُ ابنه إلى مهنة يدوية تحت ضغط بعض الصعوبات المالية ، فدفعه فى صغره إلى حائك يعلمه ، حتى يلتقط منه أصول المهنة ، ولكن الصبى كان ينفر من أى عمل إلا حفظ القرآن ودرسه ، والإقبال على الكتب بنهم . وبين التهديد والمنع أوشك الأب أن يضبع مواهب ابنه ، وأن يذهب بكل جهده فى الدرس والتحصيل ، وأخيرًا تركه حرا يمارس ما يريد تبعا لرغبته ، وأصبح الفتى و نسيج وحده » (۱) ، وفيا بعد ، مع الزمان وبعد مرور أعوام ، اعترف الوالد بخطئه ، وتعود أن يقول للمعجبين بابنه ، بعد أن يشير إلى خطاه الأولى فى طريق التعليم : ورأى ابنى كان أرشد من رأيى ، إنى لأعلم أنى به أكرم » . وفى المرية قرأ ابن العريف القرآن ، ودرس التفسير . وسمع الحديث ، على يد أساتذة ثقاة ، وتكون ذوقه الأدبى ومعارفه اللغوية فى كتاب الفصوص لصاعد المخدادى (١) ، وسرعان ما تأهل وتصدى لتدريس هذه المواد ، فاقرأ فى المرية ثم فى مرقسطة ، وبلنسية ، وشغل فى هذه الأخيرة وظيفة محتسب بعضا من الوقت ، واشتهر مرقبانه فى الكتابة ، وجودة الخط فكان يكتب سبعة خطوط لا يشبه بعضها بعضا . ولكن شهرته لا تعود إلى هذه المهارات الفنية ، ولا إلى سعة ثقافته فى العلوم ولكن لأن و عنده مشاركة فى أشياء من العلم وعناية بالقراءات وجمع الروايات ، واهمتام بطرقها وحملتها ، فهو فقيه ومحدث ، وعارف بطرق الإسناد الإسانة والمؤسانة الروايات ، واهمتام بطرقها وحملتها ، فهو فقيه ومحدث ، وعارف بطرق الإسناد

 <sup>(</sup>٢) المخطوطة رقم ٧٦ من مجموعة جيانجوس ، الورقة ٣٧ وجه ، تقول : وإنما سمى والده بالعريف ألأنه كان بطنجة صاحب
 حرس الليل ، وعريف القوم القيم بأمره .

 <sup>(</sup>٣) استخدم ابن الأبار هذه الكلمة في معجمه ، الترجمة رقم ١٤ ، وفيها تورية ، فهي تشير إلى مهنة النسيج التي أرادها والله
 على تعلمها ، وإلى أنه تميز في حياته ، دون مثيل .

<sup>(</sup> ٤ ) ألف صاعد هذا الكتاب للمنصور بن أبى عامر ، وعاش فى بلاطه ، وحظى برعايته ، ويضم نصوصا عربية من الشعر والنثر ، علق عليها لغويا وتحويا ، فى محاولة منه لتقليد كتاب النوادر لأبى على القالى . انظر : ياقوت ، معجم الأدباء ، طبعة مرحوليوث ، فى ذكرى حب ، ٢ ، جـ ٤ ، ص ٢٦٦ .

والرواية . وإلى جانب ذلك هو شاعر مرتجل ، « وشعره فى طريقة الزهد كثير » . وفوق هذا كله ، يقول الذين ترجموا له : إنه « إمام فى الزهد ، عارف محقق » ، ويستهدون بولايته وفضائله المحتارة ، وكافأه الله عليها جهائله وكراماته .

وكانت مدينة المرية (°) في ذلك العصر البؤرة الأولى للصوفية والزهاد في الأندلس ، ولم تتلاش المبادئ الصوفية لمذهب ابن مسرة ، وظلت قائمة دينيا خلال القرون التي تلت وفاة مؤسسه في عدة مراكز ثقافية في جنوب إسبانيا ، وفي قرطبة بخاصة ، وفي بجانة أيضا ، وهي قرية صغيرة قرب المرية ، على الشاطئ الأيمن من النهر الذي يحمل اسم المدينة . وظهر في المرية ، قبل ابن العريف بسنوات ، زاهد آخر ، هو محمد بن عيسي . ونال شهرة واسعة ، وكان يبشر في الشوارع والميادين بفكرة صوفية قوامها الوحدة الصوفية بين الله والروح ، في دعوة صريحة إلى تأليه الكون . ومع بداية القرن السادس الهجري ، وفي أوج حكم المرابطين ، أصبحت المرية العاصمة الروحية لكل الصوفية الإسبان ، ومنها خرجت الصرخة الأولى والوحيدة في احتجاج جماعي على إدانة الغزالي وإحراق كتبه . وقد حرمها فقهاء قرطبة التقليديين، واعتبروها مؤلفات زنديقة، وكانت هذه الكتب قد دخلت إسبانيا في حياة مؤلفها ، غير أنها أسلمت إلى النيران بقرار رسمي من سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين . ولكن علماء الكلام في المرية بزعامة البرجي أصدروا فتوى أدانوا فيها موقف ابن حمدين قاضي قرطبة ، لأنه أمر بإحراق كتب الغزالي . ولم يحدث أن بلغ احتجاج الصوفية من أتباع الغزالي وأنصاره ، في أية مدينة أخرى ، القدر من الجرأة الذي أظهره علماء المرية ، لا في مراكش ولا فاس . ولا قلعة بني حياد <sup>(١)</sup> ، واكتفي صوفية هذه المدن بالاحتجاج فرادى ، وجاعة همسًا في مجالسهم الخاصة .

<sup>(</sup>٥) انظر : أسين بلاثيوس : ابن مسرة ومذهبه ، مدريد ١٩١٤ ، ص ١٠٨ ، وص ٢٤٢ ق المجلد الأول من أعاله المختارة ، مدريد ١٩٤٦ . وجولد تسيرهر : ابن البرجان ، في ZDMG الحملد ٦٨ ، عام ١٩١٤ ، ص ١٤٤ه .

 <sup>(</sup>٦) قلعة بنى حاد بنى حاد ف الجزائر المعاصرة ، وكانت عاصمة الدولة الحيادية فى العصور الوسطى ، وفيها حرر ابن خلدون تاريخه الشهير .

في هذ الجو من الحماسة الدينية تكونت روح ابن العريف، ولو أننا لسوء الحظ لا نعرف أسماء شيوخه في مجال التصوف، لأن الذين ترجموا له من رجال الحديث والفقه مخاصة اهتموا بإيراد الأخبار التي تتصل بتكوينه في المواد التي تهمهم هم أنفسهم فحسب، تاركين جانبا كل ما يتصل بالمذهب الصوفي لابن العريف، والمصادر التي استعملها. والشئ الوحيد الذي أشاروا إليه أنه أنشأ طريقة ، انخرط فيها سريعا عدد كبير من الأتباع ، وكانوا يتدفقون على المرية من مختلف بلاد الأندلس ليضعوا أنفسهم تحت إمرة شيخها .

لا يمكن القطع بأنه كان بين هذه المجموعة من التلاميذ المباشرين والمريدين الصوفيان اللذان سوف يضطهدان فيا بعد ، مع ابن العريف ، لأفكارهما الصوفية ، ولكن المؤرخين وكتاب التراجم يصرحون نصا بأنها كليها كانا يمارسان الطريقة نفسها ، وأن الثلاثة خضعوا جميعا للخطر المشترك الذي أصابهم . وكان أحد الاثنين يقيم في غوناطة ، ويدعى أبو بكر محمد بن الحسين الميورق ، وهي نسبة مردها أن أصله من جزيرة ميورقة ، وهو فقيه ظاهرى ومحدث ، وأقام في كل من مكة والإسكندرية عدة سنوات ، ليوسع معارفه هناك ، ولكنه في ذلك الوقت سلك طريق ابن العريف : أوقف نفسه على الزهد ، وأدار نفسه للدنيا .

والثانى أبو الحكم ابن برّجان ، وكان يقيم في إشبيلية ، وهو أصلا من شمال أفريقيا ، والى جانب أنه محدث ، كان مثل زميليه صوفيا ومن علماء الكلام ، وصرف حياته أيضا إلى التقشف والتقوى ، ومن بين الكتب الكثيرة التي ألفها يشير الذين ترجموا له إلى عدد منها جدير بالذكر والتقدير ، مثل : شرح أسماء الله الحسنى ، وتفسير القرآن الكريم ، وهذا الكتاب الأخير لم يتمه ، ولكن ماكتبه منه وصلنا كاملا ، ولمّا يزل مخطوطا .

ويتميز ما عُرف من أفكاره الباطنية بالميل إلى حساب حروف الآيات القرآنية بطريق الجمّل، وإخضاع قيمتها العددية لعمليات حسابية مختلفة، يستخدمها قاعدة للتنبؤ بأحداث المستقبل، مبهجة أو محزنة، وبخاصة الغزوات والانتصارات الحربية، ويقال إن البرجان تنبأ في تفسيره باستيلاء صلاح الدين على بيت المقدس من الصليبين.

وبالعام الذى حدث فيه الاستيلاء فعلا. هذه الإشارات هى الوحيدة التى أثارت الشك لدى في أن ابن العريف كان يقوم أيضا بهذه التنبؤات القائمة على حساب الجمل ، لأن الذين ترجموا له ، على نحو ما أشرنا ، ينسبون إليه طريقة صوفية شبيهة بتلك التى اتخذها ابن البرجّان ، ومع ذلك فإن كتابه محاسن المجالس لا يعكس أى أثر لمثل هذه التكهنات على نحو ما سنرى .

وقد أثارت كثرة تلاميذ ابن العريف وتعصبهم لشيخهم الخوف - ربما - فى نفس السلطان المرابطي على بن يوسف بن تاشفين من ثورة يمكن أن يقوموا بها لصالح شيخهم بهدف توليته الإمارة ، نقول « ربما » لأننا لا نعتمد على وثائق قاطعة ، كالتى اعتمدنا عليها فيا يتصل بابن البرجان ، والحق أن الشعرافي يؤكد فى طبقاته (ج ١ ص ١٥) أن السلطان حكم على ابن البرجان بالموت لأن ما يقرب من مئة وثلاثين قرية اعترفت به إماما . والمعروف أن كثيرًا من الثورات السياسية فى الإسلام تأخذ صورة حركة دينية متعصبة مسالمة ، وهى شكوك تبررها الثورة التى قام بها « المريدون » ضد المرابطين بعد قليل من وفاة ابن العريف . وفى العام التالى لموت ابن العريف كون الشيخ الصوفى أبو القامم بن قامى فى كورة الغرب ، جنوبى البرتغال الآن ، فرقا من كتائب دينية من مريديه ، وكانوا يحتذون فى السر طريقة ابن العريف ، وبويع إماما فى الرباط الذى أقامه فى مدينة شلب على شاطئ الإطلنطى ، وحقق انتصارات عسكرية ضد المرابطين . وفيا بعد ضد الموحدين أيضا ، وحكم طوال عشر سنين كعاهل لكل الإقليم .

يمكن أن نفهم إذن ، دون مشقة ، المخاوف الشديدة التي أهمت السلطان على ابن يوسف بن تاشفين قبل ذلك بائني عشر عاما ، من الثقة غير العادية التي بلغتها مواعظ ابن العريف بين سكان مدينة المرية ، والقرى المجاورة لها ، ولكننا لا نعتمد على نصوص حين نقول إن هذه المخاوف السياسية كانت الدافع وراء ملاحقة ابن العريف . ويؤكد الذين ترجموا له أن المبادأة في هذا جاءت من قاضي المرية ابن الأسود ، حسدًا للنجاح الشعبي الذي بلغه ابن العريف ، ومع ذلك فن الواضح أن القاضي وهو المسئول الطبيعي عن الجرائم التي ترتكب ضد العقيدة السنية كان عليه أن يرفع أمرها إلى السلطان .

ووصلت رسالة ابن الأسود . ورفع الأمركتابة إلى بلاط مراكش . وأصدر السلطان أمره إلى حاكم المرية بأن يرسل إليه ابن العريف ، وفي الوقت نفسه أصدر أمرين شبيهين ضد تلميذيه ، أو رفيقيه ، اللذين أشرنا إليها من قبل ، وهما أبو بكر الميورق وأبو الحكم بن برجان ، وحُملا على أن يغادرا محل إقامتهما ، الأول في غرناطة ، والثاني في إشبيلية . أورد لنا مؤرخو ابن العريف قصة سجنه وإشخاصه إلى مراكش في تفصيلات وافية تماما ، وصُبغت ، كما هو طبيعي ، بتوابل من ألوان المعجزات والأساطير، وقد أنفذ حاكم المرية أوامر السلطان فوضع ابن العريف في سفينة اتجهت به إلى مدينة سبتة . ولكن القاضي ابن الأسود أقنع الحاكم بأن من الأوفق ألا يذهب المتهم مطلق السراح ، وإنما يجب وضع القيد في قدميه ، وحينئذ أسرع الحاكم فأرسل أحد وزرائه ليبلغ السفينة في عرض البحر، فصعد إليها، ووضع القيود في قدمي ابن العريف. وكانت هذه الطريقة مفاجأة مؤلمة له ، واكتفى بأن صاح : ﴿ فليرعبه الله كَمَا أَرْعَبْنَا ﴾ . ويضيف مترجموه : إن رسول الحاكم عندما أقلع عائدا إلى ميناء المرية ، بعد أن قيّد ابن العريف بالسلاسل ، اعترضته سفينة معادية ، مسيحية على التأكيد ، وحاصرته ، وأخذته أسيرا . وعندما هبط ابن العريف في ميناء سبتة بلغه في الوقت نفسه رسول من السلطان يحمل أوامر صريحة بإطلاق سراحه في الحال ، وعندما وجد زاهد المرية نفسه حرا ، طليقا من القيود ، أدرك أن السلطان لا يريد أن يتحمل اثم المظالم العنيفة التي أوقعها عليه إلى ما لا نهاية . لقد أسرف حكام المرية على أنفسهم دون شك ، وغيرتهم الواضحة أدت بهم إلى كراهية ابن العريف، وقد انزعج منها السلطان حين عرف المزيد من الكرامات والفضائل التي يزدان بها ابن العريف، ويقولون إن زاهد المرية صاح لحظتها : ﴿ أَنَا لاَّ أُريد من السلطان أن يعرفني ، أما وقد عرفني فعلا ، فمن الضروري أن أراه يا . وفي الحال أخذ طريقه إلى بلاط المرابطين في مراكش، واستقبله السلطان بكل مظاهر الحفاوة والإجلال ، وأفعمه بآيات التوقير والتكريم ، وعندما سأل ابن العريف ما إذاكان يرغب في شيء كي يحققه له ، أجابه : « لا أريد شيئا ، فقط دعوني أذهب حرًا حيث أشاء » ، وسارع السلطان فأمر بأن يترك حراكها يريد ، ولكن كل شيء فيما يبدوكان عبثا ، فبعد أيام

من وصوله ، أصابه المرض ، وتوفى فى مراكش نفسها ، ويقدم لنا المؤرخون تفسيرين لموته : بعضهم يراه موتا طبيعيا ، وآخرون يرون أنه مات مسمومًا .

لقد رأى قاضى المرية ، ابن الأسود ، فشل غاياته الحاقدة ضد ابن العريف ، فالسلطان أحسن إليه ، وأغدق عليه ، ففكر أن يحتال فى أمره ، وأن يقدم له فى الطعام بذنجانا مسموما ، فمات منه فى مراكش عام ٥٣٥ هـ = ١١٤١ م ، ولكن أحد تلاميذه الخلصين ، أبا عبد الله الغزّال المريّى ، يرى أن التفسير الأول هو الأصح والأدق ، وأن شيخه رحل عن دنيانا فى ظروف طبيعية ، وأن وفاته كانت فى مدينة سبتة نفسها ، قبل أن يُقاد إلى مراكش ، ولو أن كل الذين ترجموا له يجمعون على أنه دُفن فى هذه المدينة الأخيرة ، وأن قبره كان إلى جوار قبر ابن البرجان ، والذى توفى فى مدينة مراكش أيضا ، بعد أيام قليلة من دعوة السلطان له ، مثله فى ذلك مثل ابن العريف (٧)

أحدثت شهرة ابن العريف وليا ، والظروف الغامضة التى توفى فيها ، أثرا عميقا في نفس السلطان ، وبخاصة عندما دفن زاهد المرية ، فقد حزن عليه الناس حزنا عميقا ، وتدفقوا فى أعداد هائلة بريدون أن يصحبوا النعش إلى مقره الأخير ، وندم على أنه أعار سمعه لاتهامات قاضى المرية ضد ابن العريف ، وشك فى أمر القاضى ، وأمر بإجراء تحقيق حول ما حدث وأسبابه . وجاءت التقارير تؤكد كلها اضطهاد قاضى المرية لابن العريف ، وترد ذلك إلى غيرته وسوء دخيلته ، وأنه افتعل التهمة بهدف إخراجه من المدينة وقتله ، وحين فشل فى تحقيق غايته دس له السم . وحلف السلطان حينئذ أن يطبق على ابن الأسود حكم القصاص ، وأصدر فعلا أوامره المناسبة بأن يقيد وأن ينفى إلى السوس الأقصى ، حيث مات مسموما ، بنفس الطريقة التى قتل بها ابن العريف .

<sup>(</sup>٧) تضيف المخطوطة رقم ٧٦ من مجموعة جيانجوس ، الورقة رقم ٣٨ وجه ، أن ابن العريف دفى قريبا من المسجد الحامع العتيق ، الذى ق وسط مراكش ، في روضة القاضى موسى بن حمه الصمهاجى ويحدد ابن شكوال ناريخ وفاته المدتيق وأنه وقع ، ليلة الحمعة ، صدر الليل ، ودفن يوم الحمعة الثالث والعشرين من صعر ، سنة ست وثلاثين و تحمسانة ، أى ق ٧٧ سنتمر ١١٤١ م ، أما تاريخ مولده فأشار إليه ابن خلكان ، وهو عام ٤٨١ هـ ، يوم الاثين ٢ من جادى الأولى أى ق ٢٤ يولية ١٠٨٨ م ، وطبقا له أيضا ، توفى ابن العريف وله من العمر ثلاثة وخمسون عاما .

#### O مؤلفات ابن العريف:

لم يشر أحد من الذين ترجموا لابن العريف، إسبانا أو أفارقة أو من المشارقة، إلى مؤلفاته . وكل ما هنالك أن ابن خلكان ذكر بصفة عامة ومهمة أن له مؤلفات في التصوف ، دون أن يذكر العناوين ، باستثناء عنوان واحد يشير في اقتضاب إلى كتابه « المحاسن » ، ويمكن أن نرد صمت المؤرخين المغاربة إلى أنهم جميعا سنيّة محافظون أكثر منهم صوفية ، وبالطبع كانوا يهتمون بالكتب التي تتصل بدراساتهم بخاصة مهملين ما عداها . وعلى النقيض من ذلك كان ابن خلكان ، فقد أورد في كتابه تراجم لحياة العلماء والأدباء والساسة وكبار الأولياء في العالم الإسلامي ، وهو يهتم بكل فروع المعرفة دون تفرقة ، ولا يقف باهتمامه عند واحد معين منها . ومع ذلك فإن مجيء ابن خلكان وحده في هذا المجال يثير في النفس شبهة أن مؤلفات ابن العريف. إن كانت له مؤلفات أخرى كتبها غير المحاسن ، كانت قليلة الذيوع والانتشار بين الصوفية من مشارقة ومغاربة على السواء . ويمكن أن أؤكد أنه خلال قراءاتي الواسعة على امتداد أعوام طويلة لم أجد أحدا يذكر كتاب ابن العريف إلا محيى الدين بن عربي المرسى ، وفي كتابه الفتوحات فحسب ، أما الكتب الأخرى لصوفي المرية فلم أجد لها ذكرًا على الإطلاق. وليس مرد ذلك أن الظلام والنسيان ألقيا عليه ستارا حاجبا بعد موته . لأننا نجد في الكتب التي ترجمت له ، مثل كتاب روض ا**لرياحين لليافعي <sup>(٨)</sup> و**هو من القرن الرابع عشر الميلادي . تشير إلى حالات من كرامات مثالية لابن العريف . ولكن دون أن تشير إلى مؤلفاته ولا مرة واحدة ، حتى ولا إلى كتاب المحاسن . إذن يجب أن نقف عند هذا الكتاب فضلا عن أنه الوحيد الذي وصلنا.

 <sup>(</sup>٨) انظر : كتاب روض الرباحين لليافعي ، طبعة القاهرة ١٣١٥ هـ ، ص ١٥٥ و ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢١٩ . ويذكر المقرى في
 نفح الطيب ، طبعة القاهرة ، حـ٣ ص ٣٦١ بعض أشعار ابن العريف .

#### عاسن المجالس ومخطوطاته:

أربع مخطوطات وصلتنا من كتاب « محاسن المجالس » ، الأولى ضمن المجموع رقم ٧٣٧ في مكتبة الإسكوريال ، الأوراق من ٤٢ إلى ٥٤ ، وهي مغربية الخط ، وتحمل تاريخ عام ٧٥٠ هـ= ١٣٤٩ م. والثانية توجد ضمن المجموع رقم ٨٧٢ في مكتبة برلين ، وتشغل الأوراق من رقم ١٤٨ إلى ١٧٣ ، وخطها مشرق ، وتحمل تاريخ عام ٨٥٩ هـ = ١٤٥٤ م، ونسخت في الجامع الأزهر بالقاهرة (على يد محمد العجمي بن محمد ابن أحمد الفقاعي ) . والثالثة ضمن المجموع رقم ٣٧ في « فهرسة المواعظ » الورقة رقم ٨٢٦ ، في مكتبة بلدية الإسكندرية . والرابعة ضمن مجموع في المخطوطة رقم ١٧٣ ، الورقة ٣٨٧٦ في فهرسة الفنون؛ في المكتبة نفسها . ولم أستطع الوصول إلى المخطوطة الثالثة والرابعة ، أما المخطوطتان الأولى والثانية ، وأشير إليهما بحرف E و B ، فها يختلفان بينهما قليلا ، وقد اتخذت من المحطوطة F ، أو إن شئت مخطوطة الإسكوريال ، النسخة الأم في الإعداد لطبع الكتاب ، لأنها ذات خط مغربي ، وأقرب تاريخا إلى وفاة المؤلف، ولكنها على النقيض من الأخرى تقدم نصا مختصرا لكتاب المحاسن فما يبدو. وأما مخطوطة B ، أو مخطوطة برلين إن شئت ، فتحتوى على إضافات وتكملات لنص الإسكوريال ، وعلى الرغم من أنها متأخرة ، وجاءت بعد هذه بقرن من الزمان تقريبا ، وتمثل بخطها المشرق نسخة بعيدة عن الأصل الأندلسي ، ولكننا في الحقيقة لسنا بصدد حواش أو هوامش زيدت على النص ، لأننا في كل الحالات التي تختلف فيها مخطوطة برلين عن مخطوطة الإسكوريال بما أضافته ، نجد الزيادة ليست جملا أو أفكارا مستقلة يمكن عزلها عن محتوى مخطوطة الإسكوريال بل إنها تعطى انطباعا عاما بأنها جمل معترضة ضرورية لفهم المعنى الكلى للفقرة <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>٩) احترام كلتا المخطوطتين ، مخطوطة الاسكوريال وعنطوطة برلين ، له أصول تاريخية ، فنى زمن ابن عربي المرسى كانوا بتداولون نص الكتاب في مخطوطتين أيضا ، انظر الملحق فها بعد ، الفقرة التى نقلناها من الفتوحات ، حـــ ٩ ص ١١٩ .

والحلاف الجوهرى بين مخطوطتى الإسكوريال وبرلين يتصل بنهاية الكتاب ، فمنذ الورقة ١٦٦ ظهر إلى الورقة ١٧٦ ظهر ، تقدم مخطوطة برلين خاتمة طويلة لا نجدها فى مخطوطة الإسكوريال ، ونجد فى هذه بدلا منها فقرة موجزة للغاية فى الورقة ٥٦ ظهر ، ولو أنها توائم النص السابق عليها ، لكن ليست لها صلة على الإطلاق بالخاتمة التى توجد فى مخطوطة برلين . وأجرؤ على الظن بأن هذه الخاتمة وبخاصة الورقة ١٦٦ وجه ، تكملة من ناسخ مخطوطة برلين ، لأنها لا تعدو كلها أن تكون تعدادا طويلا للكرامات التى خص الله بها الصوفى فى حياته وفى الآخرة ( الورقة ١٦٠ وجه إلى الورقة ١٧٠ وجه ) وأضاف إليها أربع صفات جوهرية لمن يريد أن يبلغ حد الكمال : العلم بذات الله ، والعمل المتقن ، والإخلاص ، وخوف الله ( الأوراق من ١٧٠ وجه إلى ١٧٣ وجه ) .

ومن الواضح إذن أن مادة هذا التعليق ، وحتى أسلوب الكاتب ، ليس فيهها أى شيّ خنى ، وإنما هي مجرد تعليق لمن كتبها ، بعيدة عن منهج كتاب المحاسن ولغته .

### ترجمة الكتاب إلى الإسبانية :

حاولت فى ترجمتى الإسبانية لكتاب محاسن المجالس أن أعكس فكر المؤلف فى أصالته ، وأن أنقل مذهبه بكل أمانة ، وهو أمر صعب للغاية فيا يتصل بنص صوفى عربى تكثر فيه المصطلحات ، وليس لها دائمًا مقابل فى اللغة الإسبانية ، وكلمة عربية واحدة أترجمها أحيانا فى جملة طويلة إلى حد ما ، وقد آثرت هذه الطريقة على أخرى تكتنى بكتابة اللفظ العربى فحسب دون ترجمته ، وهذه الطريقة وهى شائعة وعامة بين المستشرقين الأوربيين تستهدف الدقة فى تحديد المصطلح ، وهى غاية محمودة بالتأكيد ، ولكنها تخيب أمل القارئ العلمانى ، فيا أرى ، لأنه يجهل اللغة العربية ، وتقنية الصوفية الباطنية ، وله الحق فى أن يأمل وينظر من المستشرقين أن يقدموا له انعاكاسًا لمحتوى النص تقريبا على الأقل ، وليست ترجمة رياضية دقيقة للنص العربى . لأن مجرد كتابة اللفظ العربى فى أحرف لاتينية بدع القارئ العلمانى ، أى غير المتخصص ، فى غموض كامل ، وهو فى الوقت نفسه غير مفيد دائمًا للمتخصص ، الذى يستطيع فى كل الحالات أن يعود

إلى الأصل العربى ، وفضلا عن ذلك فإن الفقرات الغامضة والموجزة ، والتى تحتاج إلى توضيح علقت عليها أو فسرتها فى الهامش . والنصوص القرآنية التى ذكرها المؤلف دون أن يشير إلى السورة ورقم الآية وضعتها بين علامتى تنصيض ، وتكثر الهوامش التى أتيت بها لتساعد أيضا على التعريف بالشخصيات وعصور مؤلنى الصوفية ، ويفيض النص بالكثير من أخبارهم وحكمهم . والزيادة التى فى مخطوطة برلين على مخطوطة الإسكوريال رأيناها مفيدة ، وترجمناها فى المكان الذى وردت فيه ، ووضعناها بين خاصرتين ، ومثلها فى ذلك أية كلمة أخرى وبجدت فى الأول ولم توجد فى الثانى .

## 0 تحليل كتاب محاسن المجالس.

### أهميته، وأسلوبه الأدبى:

الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة دراسة منازل طريق التصوف على النحو التالى: المعرفة ، والإرادة ، والزهد ، والتوكل ، والصبر ، والحزن ، والخوف ، والرجاء ، والشكر ، والمحبة ، والشوق . وفي الفصل الثالث عشر أوجز ابن العريف كل مذهبه ، وأضاف إلى هذه المنازل العشرة منزلتين أخريين لا يوجدان في الفصول السابقة ، وهما : التوبة والأنس .

وإذا صرفنا النظر عن العدد ، وهو يختلف فى مؤلفات الصوفية من كتاب إلى آخر ، فإن المنازل التى يدرسها ابن العريف لا تقدم بأسمائها التقنية الخاصة ، ولا بمعانيها الجوهرية ، أى جديد يتصل بالمذهب التقليدى فى التصوف الإسلامى ، جدير بأن يلفت النظر إليه ، منذ ذى النون المصرى ، وهو الذى أبدع وأدخل الفكرة قبل ابن العريف بثلاثة قرون . وإنما تعود أصالة « محاسن المجالس » إلى التوجيه الباطنى لتطورها ، أكثر من عودتها إلى المذهب نفسه . والفصول الأول ، والثانى عشر ، والثالث عشر ، ذات فائدة قصوى فما يتصل بهذا الأمر ، ويجب أن تدرس قبل بقية الكتاب .

نستنتج ، مع قراءة آنية ، أن ابن العريف لم يؤلف كتابه « محاسن المجالس » لعامة الذين يأملون بلوغ الكمال الصوفى ، حتى ولا لأولئك الذين لا يزالون يسلكون طريق

الكاملين ، وإنما للذين بلغوا غاية الاتحاد فحسب ، ويتمتعون بالحدس ، أو المعرفة الروحية ، ومن هنا ، فإن المنازل كلها ، فيما يرى ابن العريف ، ما عدا هذا الأخير ، ومنزل الحب، درجات غير كاملة، من خواص عامة العلمانيين. وهذا الموقف الأرستقراطي له سوابق في التصوف المشرقي ، ولكن لم يحدث أبدًا ، فها أعلم ، أن اتخذوه معيارًا وحيدًا عند دراسة الموضوع. وفي الحقيقة لا تنقصنا إشارات متناثرة تتصل بهذا الرأى بين الدارسين السابقين ، فأبو نصر السراج في كتابه « اللمع » ، والقشيرى في رسالته ، يشيرون إلى آراء الصوفية الذين يفسرون بعض المنازل بهذا المعني ، ولكننا نعتقد أنه لا توجد دراسة منهجية تطبق ذلك المعيار في تصنيف كل المنازل ، وبطريقة منظمة . وطبقًا لابن العريف ، فإن العارف الذين يبلغ الاتحاد المحوِّل ، ويصل فيه إلى القناعة بأن الله وحده يوجد حقًا ، ومن ثم فلا شيء مما نفكر فيه عنه ، أو نشعر به ، أو نريده ، أو نعلمه ، له وإنما منه . والمنازل ، وهي حالات فاضلة ممن يطمح في الاتحاد ، تفقد في نظره كل قيمتها ، ويراها أبعد ما تكون وسيلة صالحة لتحقيق الغاية ، وأنها عوائق وحواجز تمنع الاتحاد ، لأنها ليست الله قط. والمسافة اللانهائية التي تفصل الكائن الخالد، عن الكائن الفاني ، والخالق عن المحلوق ، تضطرنا إلىأن نرفض أي شبه بين الطبقتين من الكائنات ، وتحول دون أية محاولة فعالة للوصول إلى الله بوسيلة ليست الله . وعظمة الكائن الحالد واللا نهائي هي كذلك ، حتى أنه وحده الكائن ، على حين أن المخلوقات عدم في ذاتها ، ونفهم إذن ، فما يرى ابن العريف ، أن أفعال التقي وأحوال أو منازل

له إرادة ، ولا أمل ولا رغبة ، فى أن يحصل على ما يملكه فعلا . وإذا تأملناها كلها تحت هذا الموشور ، وفى الضوء النافذ لهذا المبدأ ، فإن كل المنازل تكتسى لونًا من الغموض والتناقض الظاهرى فى نظر العارف .

الصوفي ، ليست عبثًا فحسب ، وإنما هي مؤذية ، عندما يأمل معها تحقيق الاتحاد ، والتي

تمتنع لعظمة الله على أي مخلوق . وفضلا عن ذلك ، فمن وصل إلى الله لا يمكن أن تكون

ويفقد الزهد معناه عند العوام في أنه مجرد « حبس النفس عن الملذوذات ، وإمساكها بعد تفريق المجموع ، وترك طلب المفقود ، وعن فضول الشهوات ، ومخالفة دواعي

الهوى ، وترك ما لا يعنى من كل شئ » ، ليأخذ فى طريق الخواص معنى دقيقًا وممتازًا ، يتمثل على الحقيقة فى لا صرف رغبة القلب إليه ، وتعلق الهمة به ، والاشتغال به عن كل شيء » . والتوكل ، وهو ترك الإرادة ، والثقة فى الله ، ينتهى بتلاشى فضيلة الرضى السامية فى الإرادة الإلهية ، والروح خالية من أية رغبة شخصية فيما يتصل بأفعالها ، لا تحتاج إلى أن تتخلى فى الله إرادة لا تملكها . وليس للصبر معنى أيضًا فيما يتصل بالعارف ، لأنه مقتنع بأن القوانين الإلهية تستهدف فى النهاية خير البشر ، وحتى المصائب إذا نظرنا إليها كامتحان تنتهى إلى صالحهم ، ومن ثم فهى أخيرًا ليست مادة صالحة للصبر .

ولا بجد العقل الكامل أيضًا سببًا واضحًا للحزن ، لأن البهجة في الاتحاد تبدد كل كآبة ، فن كان مع الله لا يمكن أن يشتاق إلى أي شيء يفتقده أو يتمناه ، وفضلا عن ذلك ، فإن حزن العارف يمكن أن يعبر عن نفسه في لحظات معدودة ، حين يشعر فيها بالعبودية التي لا يزال يخضع لها تحت نير الروح الحساس ، والشيء نفسه يقال عن الحوف ، فلا المصائب الحاضرة ، ولا العقاب المتوقع ، تؤثر فيه ، لأنه يتأمل فيها الله الذي أوقعها ، وذلك التأمل يبدد في الروح كل الحوف ، ويحيله إلى بهجة حلوة ، وزد على هذا أن العارف يستشعر خوفًا وقورًا أمام جلال الله ، يظهر له خلال التأمل ، ولكنه ليس الحوف الذليل ، وهو من خصائص العبيد لا العاشقين . والرجاء والشوق أيضًا لا تجدان الماطريقًا إلى روح الكامل ، لأنه متحد ، ليس عليه أن يأمل أو يرغب في أن يحصل على ما يملك ، ولا أن يشتاق إليه ، كما لو كان يفتقده ، وأمله -- إذا كان لديه شيء منه -- عطش لا يرتوى إلى الوحدة التي تسكره .

وبقى الشكر، ولا يزال أقل تفسيرًا بالنسبة إلى الصوف المتأمل، غارقًا فى التفكير فى الله ، لا يمكن أن يرى فى الأشياء المخلوقة فائدة ولا نقيضها ، لأنهاكلها من عند الله ، لأن جود المعطى وجاله المطلق يمنعه أن يميز فيها بين و المنحة والمحنة ، والنعمة والشدة ، ومن جانب آخر فإن الشكر يمثل محاولة غير وقورة لتعويض الله عن خيره ، ويراه الخواص «قيامًا بمكافأة المعطى ، وهربًا من رق المنة ، واستراحة من حق الجود ، وأداء لحق

النعمة »، «مع أن الشكر لا طريق إلى القيام به، ولا سبيل إلى الخروج عن عهدة الواجبه ، فإنه يتناهى ولا ينتهى ، إذ شكرك لله تعالى على النعمة نعمة مستجدة ، يجب له عنك فيها الشكر ، فالشكر يفتقر إلى الشكر ، فتى تقوم بحقه ».

والمحية وحدها هي المنزل الجدير بالأصفياء ، ولكن يجب أن تُستلهم لا في الفوائد العائدة ، لأن هذا هو حب العامة ، وإنما في جلال الله وجاله المطلق نفسه ، متأملا في الاتحاد منذهلا ، وهذا الحب لا نهاية له ، ويجل عن الوصف « والحبة الصادقة لا تظهر على الحجب بلفظه ، وإنما تظهر بشمائله ولحظه ، ولا يفهم حقيقتها من الحب سوى المحبوب ، لموضع امتزاج الأسرار والقلوب » ، « وإنما عين الحقيقة عند القوم أن يكون قائماً بإقامة الحق له ، عبًا بمحبته له ، ناظرًا بنظره له ، من غير أن يبقى منه بقية تقف على رسم ، أو تناط باسم أو تتعلق بأثر ، أو توصف بنعت ، أو تنسب إلى وقت » . وبما أن هذا التجلى ، ولذة الحب التي تقع من المختارين في الحياة الأخرى ، ليست ممكنة حتى يُفني الموت في التركيب الإنساني العنصر الجسماني ، وهو فان وهالك ، لكي يترك الروح باقية فحسب ، وهي خالدة ، فكذلك الأمر في الحياة الدنيا ، لا يمكن تحصيل الاتحاد بالحب حتى تتلاشي الروح وتفني ، وتقضى في مجال الإحساس على كل ما هو هو متغير وفان ، سواء أكان إحساساً أو جسديًا أو روحيًا لكي يترك باقيًا فحسب ما هو خالد من الروح ، أي الفكر وحب الله .

وهذا الموقف البطولى فى ترك كل ما هو غير الله ، بما فى ذلك الأحوال الصوفية ، والمنازل ، والألطاف ، والمواهب ، والكرامات ، التى تتلقاها الروح من عند الله ، جدير بأن نبرزه لأهميته الفريدة فى تاريخ الروحانيات الإسلامية .

لقد قلنا إنها لا تنقصها السوابق فى مذهب الصوفيين المشارقة ، الذين جاءوا قبل ابن العريف ، ولكن إليه يعود الفضل فى أنه أعطاها طابعًا منهجيًا ، وطبقها بقوة على كل منزل على حدة ، وعليها كلها مجتمعة ، من منازل الحياة الروحية . ودون شك فإن التصوف الأندلسي ، وورث فكر ابن العريف ، وتراث مدرسة المرية ، حافظ بقوة على هذا الموقف الزهدى نفسه ، عبر القرون ، وأورثه المدرسة الشاذلية ، وكان ابن عباد

الرندى ، من القرن الرابع عشر الميلادى واحدًا من أواخر ممثليها . وجعل منه جوهر كل الحياة الروحية الإسلامية ، وسبق بها بقرن كامل من الزمان سان خوان دى لاكروث ، قبل أن يجعل منها الشئ نفسه فى الحياة المسيحية .

ودون رغبة في أن نأتي على المصادر البعيدة لهذا الرهد في كل ما هو غير الله للوصول إلى الله ، وهي إنجيلية ، لا يمكن أيضًا أن نتوقف لنشير إلى الخطر البالغ من أن ذلك الموقف الذي عرضنا له ، من السهل إذا بالغنا فيه أن يتحول إلى « طمأنينة » . والواقع أنه في الإسلام ، كما في المسيحية ، تكثر الأمثلة لهذا الانحراف المؤسف . والحدود التي تفصل بين الطمأنينة وبين ترك الإرادة ، أو إسقاط التدبير ، في المسيحية غير دقيقة ولا واضحة المعالم ، وليس من الغريب أبدًا أو غير المفهوم ، بين مثل هذه الآمال الروحية . فالروح مقتنع بالعدم ، وبتفاهة وجودها ذاته أمام الحقيقة اللا نهائية والكلية لفعالية الكينونة الإلهية ، وهي السبب الوحيد لكل ما هو موجود ، ومن السهل إذن أن ينتكس ذلك الشعور بالتواضع المسيحي ، وأن يفني في يقين عملي بألا فائدة ولا فعالية في أي عمل مخلوق . وخدمة الله ، كما لو أن أعالنا لا تساوى شيئًا ، تُلخص التفانى المسيحي ، على حين تتلخص كل خدمة الله بالنسبة إلى المطمئن في « الترك » و « الفاقة » ، لأن أعماله الذاتية كلها لا تساوي شيئًا ، ما دامت نتيجة حتمية ، ولا مناص منهما ، للسبب الإلهي وحده . ولهذا ثمة إيهام كامن في كثير من الحكم الصوفية ، مسيحية كانت أو إسلامية ، التي تشير إلى هذا الموضوع الصعب ، ويقول ابن العريف : ﴿ إنَّمَا عَيْنَ الْحَقَّيْقَةُ عَنْدُ القَّوْم أن يكون قائمًا بإقامة الحق له ، محسًا بمحبته له ، ناظرًا بنظره له ، من غير أن يبتى منه بقية تقف على رسم ، أو تناط باسم ، أو تتعلق بأثر ، أو توصف بنعت ، أو تنسب إلى وقت ، . الإبهام في هذه ، وفي جمل أخرى كثيرة في كتاب المحاسن ، حبلي بايجاءات الطمأنينة ووحدة الوجود ، تفسر محاباة الصوفي المرسى ابن عربي لأستاذه ابن العريف صوفي المرية ، وأشرنا إليها من قبل ، وفي كتابه « الفتوحات المكية » بخاصة يشير إلى كتاب « محاسن المجالس " لابن العريف أكثر من مرة ، ليوثّق ، أو يعطى قيمة ، أشد نظرياته جرأة عن فكرته في وحدة الوجود الحضورية . وهو سبب آخر يجعلنا نعطى ابن العريف ورسالته أهمية أكبر فى نطاق تاريخ التصوف ، فلا أحد يجهل التأثير الخصب الذى أحدثه ابن عربى فى تطور نظرية وحدة الوجود الإسلامية فى العالمين العربى والفارسي على السواء.

لقد أشرنا فى إيجاز خالص إلى الخطوط الرئيسية فى كتاب محاسن المجالس ، وأهميته لتأريخ التصوف الإسلامى ، وبقى القليل فيما يتصل بأسلوب ابن العريف الأدبى فى تحرير الكتاب ، لقد سار على الحطة التى فرضها على نفسه فى المقدمة ، فنمّى فكرة كل « منزل » بألوان من الوثائق المختلفة ، كآيات من القرآن الكريم ، أو أحاديث نبوية ، أو حكم من أعلام الصوفية ، وحكايات وأحوال الأنبياء ، والأولياء ، وقصائد غزلية استخدمها فى مواطن صوفية ، وجمل شخصية مقنعة كخيط رئيسى يربط بين الوثائق البعيدة .

وغنى عن القول أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، التى كان يستشهد بها فى كل خطوة ، كان يعطيها دائمًا تفسيرًا مجازيًا ، أو موافقًا لفكرته . والمؤلفون وأصحاب الحكم والأمثلة التى استشهد بها ، أو أشار إليها ، هم من الأنبياء : موسى ، ويوسف ، ويعقوب ، وداود ، وعيسى ، أو من الصوفية المشارقة أمثال : أبو يزيد البسطامى ، ورابعة العدوية ، وعتبة الغلام ، والشبلى ، والدقاق . أبيات الشعر ، وهى كثيرة على نحو ملحوظ بالنسبة لحجم الرسالة ، مجهولة القائل غالبًا ، ولأن بعضها قصير ، وفى غيبة العون الذى يقدمه محتواها ، تقوم صعوبات كثيرة دون تفسيرها ، ولست متأكدًا أننى تغلبت على كل الصعوبات . وأخيرًا فإن الجمل الموجزة التى أضافها ابن العريف لترتيب الشواهد البعيدة تتسم أيضًا بالغموض ، وهو غموض لا يعود إلى إيجازها فحسب ، وإنما إلى تقنيته الخفية ، وقد حاولت تفسيرها موضحًا في هوامش جاءت أسفل صفحات ترجمة الكتاب .

## ملحقات :

ألحق العلامة أسين بلاثيوس بدراسته هذه النصوص التي أشار فيها ابن عربي في كتابه و الفتوحات المكية ، إلى ابن العريف ، وهي : جـ ١ ، ص ١١٩ و ٢٢٧ و ٢٩٣ و ٢٦٣ . وجـ ٣ ، ص ١٠٥ وج ٤ ، ص ١٠٥ و ٢٦٣ . وجـ ٣ ، ص ٢٠٥ وج ٤ ، ص ١٠٥ و ٢٦٣ . وجـ ٣ ، ص ٢٠٥ وج ٤ ، ص ١٠٥ و ٢٠١ و ٢١٧ ، طبعة بولاق ، القاهرة عام ١٢٩٣ هـ . ولم نر فائدة ملحة في نقلها هنا ، و ٢٠٤ لقارئ أن يعود إليها إذا أراد في هذه الطبعة ، وأصبحت الآن نادرة تمامًا ، أو إلى الطبعة الجديدة الرائعة التي أصدرتها الهيئة العامة للكتاب في مصر ، بتحقيق الدكتور عثمان الطبعة الجديدة الرائعة التي أصدرتها الهيئة العامة للكتاب في مصر ، بتحقيق الدكتور عثمان وحبّ وهي متوفرة ، ومن السهل الرجوع إليها دون وحبّ ما قبلها من طبعات ، وتضم فهارس وافية ، ومن السهل الرجوع إليها دون صعاب .

( المترجم )

## المضهدرس

| صفحة    |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ٣       | ا إهداء                                                          |
| ٥       | كلمة كلمة                                                        |
| 40- 4   | ● الأندلس، تاريخ اسم وتطوره:                                     |
|         | المسلمون أول من أطلق اسم الأندلس على إسبانيا ٩ - اريبيريا        |
|         | إسبانيا لفظان أطلقها الإغريق ٩ - رأى الجغرافيين العرب القدامي    |
|         | ١٠ – كلمة هيسبيريا ومدلولها ١٢ – رأى دوزى فى أصل كلمة            |
|         | لأندلس ١٢ – اضطراب الروايات القديمة ١٤ – اختفاء لفظ إسبانيا      |
|         | نمامًا طوال العصر الإسلامي ١٨ – متى أطلق اسم الأندلس على إسبانيا |
|         | ١٩ – كيف تطور لفظ « وندال » ليصبح أندلس ٢٢ – انتقال اللفظ        |
| 7 £     | إلى العربية عن طريق البربرية                                     |
| 77      | ● تعليق من الأستاذ محمود شاكر ورد عليه                           |
| 29-41   | ● تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية وأخبار مجموعة لمجهول         |
|         | [ دراسة موازنة للمستشرق الأسباني خوليان ريبيرا ]                 |
|         | تعريف بابن القوطية ٣١ – رأى دوزى في مؤلف كتاب أخبار              |
|         | مجموعة وخطأ هذا الرأى ٣٤ – تحليل الكتاب وتحديد هوية المؤلف       |
|         | ٣٥ - تحليل كتاب ابن القوطية ٤٤ - الاختلاف بين الكتابين ٤٧ .      |
| ٧٦ - ٥٠ | ●القم عدة التفحيت ثهرة                                           |
|         | ●القصيلة التيفحات ثباق                                           |

صفحة

بداية الوهن سقوط الخلافة وقيام دول الطوائف ٥٠ - الصنهاجيون في الأندلس وقيام إمارة غرناطة ٥٦ - يهودى يدعى صمويل بن النغرلة في بلاط الأمير ٥٥ - سياسة صمويل مع الأمير والرعية ٥٥ - حاية اليهود وبعث الدراسات العبرية ٥٧ - وفاة الأمير حبوس وتولي ابنه باديس ٥٨ - باديس يقع أسير إرادة صمويل ٥٩ - وفاة صمويل وقيام ابنه يوسف من بعده ٢٠ - سياسة يوسف وأخطاؤه وقاة صمويل وقيام ابنه يوسف من بعده ٢٠ - سياسة يوسف وأخطاؤه الشعراء من سيطرة اليهود : المنفتل شاعر يمدح اليهود ١٤ - السميسر شاعر رافض ٦٥ - أبو إسحاق الإلبيرى : مصادر دراسته ٢٦ - أسميسر ٢٠ - وظائفه ٦٨ - إثارته الشباب ضد اليهود ونفيه خارج غرناطة العوامل الفنية التي اعتمد عليها ليبلغ بقصيدته قلوب مواطنيه ٢٧ - العوامل الفنية التي اعتمد عليها ليبلغ بقصيدته قلوب مواطنيه ٧٣ - قيام الثورة والقضاء على النفوذ اليهودي ٧٤ -

صفحة

مؤلفاته: المؤلفات التاريخية ١١٧ – المؤلفات الأدبية ١١٨ – مؤلفات لغوية ١١٩ - مخططات الديوان ١١٩ – محتوى الديوان ١٢٣ .

الفلسفة العربية مفتاح لمعرفة أصول فلسفة رايموندو لوليو ١٤٨ - حسلة لوليو بالمسلمين ١٥١ - توثيق الصلة من مؤلفاته ١٥٣ - كبار الصوفية المسلمين الذين سبقوه: ابن سبعين، وابن هود، وابن العفيف التلمساني، وأبو مدين ١٥٦ - ابن عربي : حياته وفلسفته ورحلاته ١٥٧ - أوجه التشابه بين عربي ورايموندو لوليو ١٦١.

التراث الأندلسي إسهام إسباني في مجال الحضارة إ١٧٢ – شعراء الأندلس ودورهم في الأدب العربي ونماذج من شعرهم في الغزل والخسريات والوصف ١٧٦ – الزجل والموشحات ١٨٦ – كاهن هيتا يستخدم شكل الموشحة في كتابه والحب المحمودة ١٨٩ – تأثير الموشحات في شعراء التروبادو ١٩٢ – في الشعر القطلوني ١٩٥ – في البرتغالي ١٩٥ في الإيطالي ١٩٥ في الشعر الإسباني ١٩٦ .

يرثيان بغداد في فتنة الأمين والمأمون ٢٠١ – ابن الرومي يرثى البصرة بعد خرابها على يد الزنج ٢٠٣ – الوجدان الأندلسي ٢٠٥ – شعر الحنين ٢٠٧ – ابن حزم يبكي قرطبة بعد خرابها على يد البربر ٢١٢ – رثاء ابن شهيد لها ٢١٥ – رثاء شعراء آخرين ٢١٧ – خصائص هذا الشعر ٢١٩ – ابن رشيق يبكي مدينة القبروان بعد تخريب الهلالية لها ٢٧٠ – بكاء ابن شرف لها ٢٧١ .

- • شعر الاستصراخ والاستغاثة
   تداعى دولة الموحدين ٢٦٥ النصارى يحاصرون بلنسية ٢٦٦ –

   ابن الأبار ينشد أمير أفريقية قصيدة بطلب فيها العون ٢٦٧ تحليل

صفحة

القصيدة ٢٦٨ - قصيدة أخرى لابن الأبار ٢٧٠ - تحليل هذه القصيدة وتعلم علم ٢٧٣ .

- أبو البقاء الرندى ونونيته فى رثاء الأندلس
   عصر وشاعر ٢٧٦ مصادر دراسته ٢٨١ حياته ٢٨٣ شيوخه ٢٨٧ مؤلفاته ٢٩٣ ديوانه ٣٣٠ مدائحه ٢٩٨ تغزله شيوخه ٢٨٧ شعر الوصف ٢٠٠٤ هيومه إنسانًا ٣٠٧ فنه الشعرى ٢٠٠ نونيته ٣١٢ نص القصيدة ٣١٥ تعليق عليها ٣١٧ بين التأثير والتأثر والتأثر والتأثر والتأثر والتأثر والتراثر ٣١٧ .
- زاهد من الموية
   أبو العباس بن العريف وكتابه محاسن المجالس
   [ للمستشرق الأسباني ميجيل أسين بلاثيوس]
   حياته ٣٤٤ مؤلفاته ٣٥١ محاشن المجالس ومخطوطاته ٣٥٢ -
  - حياله ١٧٢ على الإسبانية ٣٥٣ تحليل الكتاب وأسلوبه ٣٥٤ ملحقات ٣٥٠ . ملحقات ٣٦٠ .

## كتب أخرى للمؤلف

- امرؤ القيس، حياته وشعره
   الطبعة الخامسة، دار المعارف، ١٩٨٤ م
- دراسة في مصادر الأدب
   الطبعة السادسة، دار المعارف، ١٩٨٤ م
  - ملحمة السيد، دراسة مقارنة
     الطبعة الثالثة، دار المعارف، ١٩٨٣ م
- مع شعراء الأندلس والمتنبى
   ترجمة لكتاب المستشرق الإسباني إميليو غرسية غومث، الطبعة الرابعة،
   دار المعارف، ١٩٨٥ م
  - بابلو نیرودا، شاعر الحب والنضال
     دار روز الیوسف، ۱۹۷۶ م. [نفد وتعاد طباعته الآن]
    - طوق الحمامة لابن حزم، تحقيق
       الطبعة الرابعة، دار المعارف، ١٩٨٥ م
    - دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة الطبعة الثالثة، دار المعارف، ۱۹۸۲ م
      - القصة القصيرة، دراسة ومختارات الطبعة الرابعة، دار المعارف، ١٩٨٥ م
    - الشعر العربي المعاصر، روائعه ومدخل لقراءته
       الطبعة الثالثة، دار المعارف، ١٩٨٥ م
- الحضارة العربية في إسبانيا ترجمة لكتاب المستشرق الإسباني ليفي بروفنسال، الطبعة الثانية، دار المعارف، ١٩٨٤ م

277

- الفن العربي في إسبانيا وصقلية
   ترجمة لكتاب المستشرق الألماني فون شاك، الطبعة الثانية، دار المعارف،
   ١٩٨٤ م
- التربية الإسلامية في الأندلس، أصولها المشرقية، وتأثيراتها الغربية

ترجمة لكتاب المستشرق الإسباني خوليان ريبيرا، دار المعارف، ١٩٨٠ م

- الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم (تحقيق)
   دار المعارف، ١٩٨٢ م
  - الأدب المقارن، أصوله وتطوره ومناهجه دار المعارف.

رقم الإيداع ١٩٨٧ / ١٩٠٣ الترقيم الدولى ٩-٢١١٣-١٠ ISBN

٣/٨٧/١١

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



